

كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات

وَضِعَه خِصِيصًا للاخوة الشابِينَ المَعَالِمُينَ المَعَالِمُينَ المُعَالِمُينَ المُعَالِمُينَ المُعَالِمُينَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ الْعُلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِ

مَكْتُبَةً كَالْلِتُ لِكُ ٢٢ شاع الجمهرية القالقة

حقوق الطبح محفوظة للمؤلف

# بنانتارتي أاحم

#### مقدّمة الطبعة الثانية

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على محمد سيد المخلوقات، وعلى T له الطاهرين ، وصحابته أجمعين .

وبعد ، بناء على نفاد الطبعة الأولى من كتاب دمنهاج المسلم، ورغبة الكثيرين من إخوة الإسلام في الحصول على هذا الكتاب لما رأوا فيه من ضالتهم المنشودة ، وما لمسوا فيه من النفع الكبير ، حيث قرّب لهم بإذن الله تعالى أمور دينهم ، ويستر لهم طريق اجتاعهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم . فلذلك أحبوه ورغبوا فيه ، وطالبوا بإعادة طباعته .وبناء على هذا وذاك ، فقد استعنا الله تعالى على إعادة طبع الكتاب مرة أخرى ، مزيداً فيه علم الفرائض ، مصحبّح الأخطاء ، وجاء مجمد الله في صورة أكل ، ومجال أجل .

# بسب لندارهم الرحم

## مقكدمت الطبعت الاولى

الحمد لله رب العالمين ، وإله الأولين والآخرين ، وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خد ، ، وخاتم أنبيائه ورسله ، سيدنا محمد وآله الطاهرين ، وصحابته أجمين ، ورحمة الله ومغفرته التابعين ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ، فقد سألني بعض الإخوة الصالحين من مدينة «و بحدة» بالبلاد المغربية ، أيام زيارتي لتلك الديار الإسلامية ، سألني بمناسبة دعوتي الإخوان إلى الكتاب والسنية ، والتمسك بعها ، لأنها سبيل نجاة المسلمين ، ومصدر القوة والخير لهم في كل زمان ومكان .

سألني ذلك البعض المؤمن أن أضع للفئات المؤمنة هناك ، والجماعة الصالحة في تلك الربوع ، كتاباً أشبه بمنهاج أو قانون ، يشمل كل ما يهم المسلم الصالح في عقيدته ، وآداب نفسه ، واستقامة خلقه وعبادته لربه ، ومعاملته لإخوانه ، على أن يكون الكتاب قبساً من نور الله(١) ، وفلقة من شمس الحكمة المحمدية ، فلا يخرج عن دائرة الكتاب والسناة ، ويعدو هالتها ، ولا ينفصل عن مركز إشعاعها بحال من الأحوال ، وأجبت الإخوة الصالحين إلى ماطلبوا ، فاستمنت الله عز وجل في وضع الكتاب المطلوب ، أو المنهاج المرغوب ، وأخذت من يوم عودتي إلى الديار المقدسة في الجمع والتأليف ، والتنقيح والتصحيح ، على قلة فراغي

<sup>(</sup>١) المراد بنور الله كتابه الكريم ، لأنه سماه نوراً في قوله عز وجل : « آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا » .

وانشغال بالي . وقد بارك الله تعالى في تلك السويعات الأسبوعية التي كنت أختلسها من جيب أيامي المليئة بالهم والتفكير ، فلم يمض سوى عامين اثنين حتى تم وضع الكتاب على الوجه الذي رجوت ، والصورة التي أملتها الإخوان . وها هو الكتاب يقد م إلى الصالحين من إخوة الإسلام في كل مكان . يقد م كتاباً ، ولو لم أكن مؤلفه وجامعه ، لوصفته بما عساه أن يزيد في قيمته ، ويكثر من الرغبة فيه ، والإقبال عليه ، ولكن حسبي من ذلك ما أعتقد فيه : أنه كتاب المسلم الذي لا ينعنى أن يخلو منه بيت مسلم .

هذا ، والكتاب يشتمل على خمسة أبواب ، في كل باب عدة فصول ، وفي كل فصل من فصول بابي العبادات والمعاملات مواد تكثر أحياناً وتقل .

فالباب الأول من الكتاب في العقيدة ، والثاني في الآداب ، والثالث في الأخلاق ، والرابع في العبادات ، والخامس في المعاملات ، وبهذا كان جامعاً لأصول الشريعة الإسلامية وفروعها . وصح في أن أسمّيه « منهاج المسلم » ، وأن أدعو الإخوة المسلمين إلى الأخذ به ، والعمل بما فيه .

وقد سلكت - بتوفيق الله - في وضعه مسلكا حسنا إن شاء الله تعالى ، فغي باب الإعتقادات لم أخرج عن عقيدة السلف لإجماع المسلمين على سلامتها ، ونجاة صاحبها ، لأنها عقيدة الرسول على وعقيدة أصحابه والتابعين لهم من بعده ، وعقيدة الإسلام الفطرية ، والملة الحنيفية التي بعث الله بها الرسل ، وأنزل فيها الكتب . وفي باب الفقه - العبادات والمعاملات - لم آل جهدا في تحري الأصوب واختيار الأصح ، بما دو"نه الأنمة الأعلام ، كابي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد رحمم الله تعالى أجمين ، بما لم يوجد له نص صريح ، أو دليل ظاهر من كتاب الله أو سنة رسوله عليه . ولهذا أصبحت لا يخالجني أدنى ريب ، ولا يساورني أقل شك في أن من عمل من المسلمين بهذا المنهاج - سواء في باب العقيدة أو الققه ، أو الآداب ، والأخلاق - هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالى ، وهدى نبية عليه .

ولا بأس أن يعلم الإخوة المسلمون أنه لو شئت ، بإذن الله تعالى ، لدو"نت المسائل الفقهية في هذا المنهاج على مذهب إمام خاص ، ولكنت بذلك أرحت ُ

نفسي من عناء مراجعة المصادر المتعددة ، وتصحيح الأقوال المختلفة ، والآراء المتباينة أحياناً والمتنفقة أخرى ، كما هو معروف لدى العالمين ، ولكن رغبتي الملحة في جمع الصالحين من إخواننا المسلمين في طريق واحد تتكتل فيه قوام ، وتتحد أفكارهم ، وتتلاقى أرواحهم ، وتتجاوب عواطفهم ، وتتفاعل أحاسيسهم ومشاعرهم ، هي التي جعلتني أركب هذا المركب الصعب ، وأتحمّل هذا العناء الأكبر ، والحمد لله على نيل المراد ، وبلوغ القصد .

هذا ، وإني لأشكو إلى ربي عز وجل كل عبد يقول : إني في صنيعي هذا قد أحدثت ُ حدث َ شر ، أو أتيت ُ بذهب غير مذهب المسلمين ، وأستعديه سبحانه وتعالى على كل من يحاول صرف الصالحين من هذه الامة عن هذا الطريق الذي دعوت ، والمنهاج الذي وضعت ، إذ أنني – والذي لا إله غيره – لم أخرج عن قصد أو غير قصد ، فيا أعلم عن كتاب الله وسنة نبيه صليات ، ولا عما رآه أنمة الإسلام وعماوا به ، واتبعهم في ذلك ملايين المسلمين ، لم أخرج قيد شعرة أبداً .

كا أنه لا قصد كي سوى الجمع بعد الفرقــة ، وتقريب الوصول بعد طول الطريق .

فاللهم يا ولي المؤمنين ، ومتولي الصالحين اجعل عملي هذا في المنهاج عملاً صحيحاً مقبولاً ، وسعيي فيه سعياً مرضياً مشكوراً ، وانفع به اللهم من أخذ به وعمل بما فيه . وأنقذ به يا ربي من شئت من عبادك الحيارى المترددين، واهد به من عبادك من رأيته أهلاً لهدايتك، إنك وحدك القادر علىذلك . وصل اللهم على سيدنا محمد و آله وصحبه و سلم .

المؤلف أبو بكر جابر الجزانري

المدينة المنورة في ١٣٨٤/٢/٢١م

البَابُ الأوّل

في العقيدة ...

### لفصن ل الأول

### الاعان بالله تعالى

هذا الفصل من أخطر هذه الفصول شأنا ، وأعظمها قدراً ، إذ حياة المسلم كلها تدور عليه ، وتتكيف بحسبه ، فهو أصل الأصول في النظام العسام لحياة المسلم بكاملها .

#### الايمان بالله تعالى :

المسلم يؤمن بالله تعالى بمعنى أنه يصد ق بوجود الرب تبارك وتعالى وأنه عز وجل فاطر(١) السموات والأرض على الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكه ، لا إله(٣) إلا هو ، ولا رب غيره . وأنه جل وعلا موصوف بكل كال ، منزه عن كل نقصان ، وذلك لهداية الله تعالى له قبل كل شيء ، ٣) ثم للأدلة النقلة والعقلية الآتية :

### الأدلة النقلية ،

١ — إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته المخلق وعن أسمائه وصفاته وذلك في كتابه الكريم ، ومنه قوله عز وجل: ﴿ إِن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ٤٠٠ \* والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، ألا له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) خالق. (٢) لا معبود محق . (٣) مصداق هذا قوله تعالى : « وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » . (٤) سريعاً. (ه) سورة الاعراف .

وقوله لما نادى نبيته موسى عنيسته به بشاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة : ﴿ ياموسى إِنِي أَنَا اللهُ رَبُّ العالمين ﴾ (١) وقوله : ﴿ إِننِي أَنَا اللهُ لَا إِلهُ إِلاَ أَنَا فَاعِبدنِي وَأَقِم الصلاة لذ كري ﴾ (٢) . وقوله في تعظيم نفسه ، وذكر أسمائه وصفاته : ﴿ هو الله الذي لا إِله إِلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الإهوالملك القدوس السلام المؤمن المهمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السعوات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ (٣) .

وقوله في الثناء على نفسه : ﴿ الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ﴾ (٤) وقوله في خطابنا نحن المسلمين : ﴿ وأنَّ هذه أُمتكم أُمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون ﴾ (٥) وفي آية المؤمنون - : ﴿ وأنا ربكم فاتقون ﴾ وقوله في إبطال دعوى وجود رب سواه ، أو إله غيره في السموات أو في الأرض قوله : ﴿ قُلُو كَانَ فَيها آلَمَة \* إلا الله لفسد تافسبحان الله رب العرش عما يصفون ﴾ (١).

٢ - إخبار نحو من مائة وأربعة وعشرين ألفاً من الأنبياء والمرسلين بوجود الله تعالى وعن ربوبيته للعوالم كلها ، وعن خلقه تعالى لها وتصرفه فيها وعن أسمائه وصفاته ، وما منهم من نبي ولا رسول إلا وقد كلتمه الله تعالى أو بعث إليب رسولاً أو ألقى في روعه (٧) ما يجزم معه أنه كلام الله ووحيه إليه .

فإخبار هذا العددالكبير من صفوة الخلق وخلاصةالبشر يحيل العقلالبشري تكذيبه كا يحيل تواطؤ<sup>(٨)</sup> هذا العدد على الكذب وإخبارهم بما لم يعلمواويتحققوا ويجزموا بصحته ويتيقنوا ، وأرجعهم عقولاً ، وأرجعهم عقولاً ، وأصدقهم حديثاً .

٣ - إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم إياه ، في حين أن العادة البشرية جارية بتصديق الواحد والإثنين فضلا عن الجماعة والأمة والعدد الذي لا يحصى من الناس ، مع شاهد العقل والفطرة

 <sup>(</sup>١) القصص . (٢) طه . (٣) الحشر . (٤) الفاتحة . (ه) الأنبياء . (٦) الأنبياء .
 (٧) الروع : القلب والعقل (٨) التواطؤ . الاتفاق على الشيء و إقرار البعض البعض الآخر .

على صحة ما آمنوا به وأخبروا عنه ، وعبدوه وتقربوا إليه .

إخبار الملايين من العلماء عن وجود الله وعن صفاته وأسائه وربوييته
 لكل شيء ، وقدرته على كل شيء ، وأنهم لذلك عبدوه وأطاعوه ، وأحبوا له
 وأبغضوا من أجله .

#### الأدلة المقلية :

١ – وجود هذه العوالم المختلفة ، والمخلوقات الكثيرة المتنوعة ، يشهدبوجود خالقها وهو الله عز وجل ، إذ ليس هناك في الوجود من ادَّعى خلق هذه العوالم وإيجادها سَواه . كما أن العقل البشري يحيل وجود شيء بلا موجود ، بل إنه يحيل وجود أبسط شيء بلا موجود ، وذلك كطعام بلا معالج لطبخه أو فراش على الأرض بلا مفرش له فيها ، فكيف إذا بهذه العوالم الضخمة الهائلة من سهاء وما حوت من أفلاك ، وشمس وقمر وكواكب ، وكلها ختلفة الأحجام والمقادير والأبعاد والسير ، وأرض وما خلق فيها من إنسان وجان وحيوان مع ما بين أجناسها وأفرادها من تباين في الألوان والألسن، والاختلاف في الإدراك والفهوم، والحسائص والشيات () وما أودع فيها من معادن مختلفة الألوان والمنافع . وما أجرى فيها من أنهار ، وما أحاط يابسها بأبحار ، وما أنبت فيها من نبات وأشجار أجرى فيها من أنهار ، وما أحاط يابسها بأبحار ، وما أنبت فيها من نبات وأشجار أحرى فيها من أنهار ، وتنمان أنواعها وطمعها وروائحها ، وخصائصها وفوائدها .

٢ - وجود كلامه عز وجل بين أيدينا نقرأه ونتدبره ، ونفهم معانيه فهو
 دليل على وجوده عز وجل، لأنه يستحيل كلام بلا متكلم، ولا قول بدون قائل.

فكلامه تعالى دال على وجوده ، ولا سيما ، وأن كلامه تعالى قد اشتمل على أمنن تشريع عرفه الناس ، وأحكم قانون حقق الخير الكثير للبشرية ، كما اشتمل على أصدت النظريات العلمية ، وعلى الكثير من الأمور الغيبيَّة ، والحوادث التاريخية ، وكان صادقاً في كل ذلك أيما صدق ، فلم يقصر على طول الزمان حكم من أحكام شرائعه عن تحقيق فوائده ، معها اختلف الزمان والمكان ، ولم تنتقص

<sup>(</sup>١) الشية : العلامة ، والجمع شيات .

فيه أدنى نظرية من تلك النظريات العلمية ، ولم يتخلسف فيه غيب واحد مما أخبر به من الأمور الغيبية . كما أنه لم يجرؤ مؤرخ كائناً من كان ، على أن ينقض اقصة من القصص العديدة التي ذكرها فيكذبها ، أو يقوى على تكذيب أو نفي حادثة من الحوادث التاريخية التي أشار إليها أو فصلها .

فثل هذا الكلام الحكيم الصادق يحيل العقل البشري أن ينسبه إلى أحد من البشر ، إذ هو فوق طوق البشر ، ومستوى معارفهم . وإذا بطل أن يكون كلام بشر، فهو كلام خالق البشر، وهو دليل وجوده تعالى وعلمه وقدرته وحكمته.

عب وجود هذا النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين ، والتنشئة والتطوير لسائرالكائنات الحية في هذا الوجود ، فإن جميعها خاضع لهذه السنن متقيد بها لا يستطيع الخروج عنها بحال من الأحوال . فالإنسان مثلاً يعلق نطفة في الرحم ثم تمر به أطوار عجيبة لا دخل لأحسد غير الله فيها يخرج بعدها بشراً سوينا ، هذا في خلقه وتكوينه ، وكذلك الحال في تنشئته وتطويره ، فن صباً وطفولة ، إلى شباب وفتو ت ، إلى كهولة وشيخوخة .

وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والنباتات ، ومثلها الأفلاك العلوية والأجرام السماوية ، فإنها جميعها خاضعة لما ربطت به من سن لا تحيد عنها ، ولا تخرج عن سلكها ، ولو حدث أن انفرط سلكها ، أو خرجت مجموعة من الكواكب عن مداراتها لحرب العالم ، وانتهى شأن هذه الحياة.

على مثل هذه الأدلة العقلية المنطقية ، والنقلية السمعية ، آمن المسلم بالله تعالى، وبربوبيتنه لكل شيء ، وإلهيته للأولين والآخرين . وعلى هندا الأساس من الإيمان واليقين تتكييف حياة المسلم في جميسم الشؤون .

# تفصن لاشاني

# الايمان بربوبية(١) الله تعالى لكل شيء

يؤمن المسلم بربوبيَّته إتمالى لكل شيء ، وأنه لا شريك له في ربوبيته لجميع المالمين ، وذلك لهداية الله تمالى له أولاً ، ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية ثانياً .

#### الأدلة النقلية :

١ - إخباره تعالى عن ربوبيته بنفسه ، إذ قال تعالى في الثناء على نفسه : ﴿ الحد الله رب العالمين ﴾ . وقال في تقرير ربوبيته : ﴿ قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله ﴾ (٢) . وقال في بيان ربوبيته وألوهيته . ﴿ رب السموات والأرض ، وما بينها إن كنتم موقنين \* لا إله إلا هو يحيي ويميت ، ربكم ورب ألكم الأولين ﴾ (٣).

وقال في التذكير بالميثاني الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيته لهم ، ويعبدوه ولا يشركوا به غيره : ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم درياتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا ﴾ (٤).

وقال في إقامة الحجة على المشركين وإلزامهم بها : ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السموات السبع وربِّ العرش العظم ؟ سيقولون لله ، قُلُ أَفَلًا لَبُنْقُونَ ﴾ (٥).

٢ - إخبار الأنبياء والمرسلين بربوبيته تعالى ، وإشهادتهم عليها وإقرارهم

<sup>(</sup>١) الربوبية : الاسم من الرب ، ومعنى ربوبيته تعالى للأنشياء كونه وبا لها ، أي خالقاً لها، ومدبراً لأمرها. (٧) الرعد٦ . . (٣)الدخان٨ . (٤)الأعراف، ٢ ٧ . . (٥) المؤمنون٦ ٨ - ٨٠.

بها . فآدم عَلِيْتُناهُ قال في دعائه: ﴿ رَبُّنَا ظَلْمُنَا أَنْفُسْنَا وَإِنَّ لَمْ تَغَفُّر ۚ لِنَاوِتُرْحَمُّنَا لنكون من الخاسرين ﴾(١) ونوح قالَ في شكواه إليه تعالى : ﴿رَبِّ إِنْهُم عَصُونِي واتبعوا من لم يزدُه ماله ' وولدُه إلا خساراً ﴾(٢) . وقال : ﴿ ربِّ إِن قومي إبراهم عنصيمه في دعائه لمكة حرَّم الله الشريف ، ولنيفسيه وذريته : ﴿ رَبُّ اجعلُ هذا البلد آمنًا واجنبني وبني أن نعبدَ الأصنامَ ﴾(٤) . وقال يوسفُ علمه وعلى نبَّينا أفضل الصلاة والسلام في ثنائه على الله ودعائه إياه : ﴿ رَبُّ قَد آتَيني من الملكِ وعلمتني من تأويل الأحاديث ؛ فاطرَ السموات والأرض أنت ولي في الدنياً والآخرة تَوفُّني مُسْلِماً وألحقني بالصالحين ﴾(٥) . وقال موسى في بعض طلبه : ﴿ ربُّ اشرح لي صدري ويستر لي أمري ، واحلل 'عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً مِن أهلي﴾(٢). وقالهرون لبني إسرائيل : ﴿ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الْرَحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطْبِعُوا أَمْرِي ﴾(٧)وقال زكريافي استر حامه: ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهِنَ الْعَظُّمُ مِنِي وَاشْتَعِلُ الرَّأْسُ شَيْبًا ، وَلَمْ أَكُن بِدَعَاتُكُ رَبٌّ شقياً ﴾ (^) . وقال في دعائه : ﴿ ربِّ لا تذر ني فرداً وأنت َ خير ُ الوارثين ﴾ (٩) وقال عيسى في إجابته له تعالى :﴿ ماقلت ُ لهم إلا ً ما أمرتني به أن اعبدوا الله رَبِي وربكم ﴾ (١٠٠). وقال مخاطباً قومه :﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، اعبدوا الله ربي وربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار كه (۱۱) .

ونبينا محمد عليه وعلى إخوانه المرسلين ، كان يقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب المرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ، ورب العرش الكريم » (١٢) .

فجميع هؤلاء الأنبياء والمرسلين وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يعترفون بربوبية الله تعالى ، ويدعونه بها وهم أتم الناس معارف ،

<sup>(</sup>۱) الأعراف.(۲) نوح . (۳) الشعراء . (٤) إبراهيم . (٥) يوسف . (٦) طه.(٧)طه. (٨) مريم . (٩) الأنبياء . (١٠) المائدة . (١١) المائدة . (١٢) وواه مسلم في باب دعاء الكوب .

وأكملهم عقولاً ، وأصدقهم حديثاً ، وأعرفهم بالله تعالى وبصفاته من سائر خلقه في هذه الأرض .

٣ - إيمان البلايين من العلماء والحكماء بربوبيته تعالى لهم ، ولكل شيء ،
 واعترافهم بها ، واعتقادهم إياها اعتقاداً جازماً .

٤ - إيمان البلايين والعدد الذي لا يحصى من عقلاء البشر وصالحيهم بربوبيته
 تعالى لجميع الخلائق .

#### الأدلة العقلية :

من الأدلة العقلية المنطقية السليمة على ربوبيته عز وجل لكل شيء ما يـلي :

١ — تفرُّده تعالى بالخلق لكلشيء 'إذ من المسلم به لدى كل البشر أن الحلق والإبداع لم يدَّعِها أو يقو عليهما أحد سوى الله عز وجل 'ومها كان الشيء المخلوق 'صفيراً وضئيلا حتى ولوكان شعرة في جسم إنسان أو حيوان 'أو ريشة صغيرة في جناح طائر 'أو ورقة في غصن مائد ' فضلا عن خلق جسم تام أو حي من الأجسام 'أو جرم كبير 'أو صغير من الأجرام .

أمَّا الله تبارك وتعالى فقد قال مقرراً الحالقية المطلقة له دون سواه: ﴿ أَلا لَهُ الحَلَقُ والأَمر ، تبارك الله رب العسالمين ﴾ . وقال : ﴿ والله خلقكم وما تعلمون ﴾ . وأثنى على نفسه بخالقيته فقال : ﴿ وهو الذي يَبْدُو الحلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ﴾ . وقال : ﴿ وهو الذي يَبْدُو الحلق مُم يُعيده وهو أهون عليه ، وله المشلل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ . أفليست إذا خالقيته سبحانه وتعالى لكل شيء هي دليل وجوده وربوبيته ؟ بيل ، وإنا ياربنا على ذلك من الشاهدين .

٢ - تفرُده تعالى بالرزق ، إذ ما من حيوان سارح في الغبراء(١١) أو سابح في الماء ، أو مستكن(٢) في الأحشاء ، إلا والله تعالى خالق رزقه وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفية تناوله والانتفاع به .

<sup>(</sup>١) الأرض . (٢) مستتر .

من النملة كأصغر حيوان ، إلى الإنسان الذي هوأ كملوأرقى أنواعه ، ألكل معتقر إلى الله عز وجل في وحوده وتكوينه ، وفي غذائه وررقه ، والله وحدد ما وجيده ومنكونه ومغذيه ورازقه ، وكاهي ذي آيات كتابه تقرر هذه الحقيقة وتثبتها ناصعة كما هي . قال تعالى ١٠٠ : ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنسًا صببنا الما معبًا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حباً وعباً وقضباً ٢٠ وزيتوناً ونخلا وحدائق نخلياً ٣ وفاكهة وأباً ﴾ (١٠).

وقال تعالى '`` : ﴿ وأنزلَ من الساء ما مَ فأخرجنا به أزواجاً '` من نبات تستى '`' كلوا وارعَوا أنعامكم ﴾ . وقال : لا إله إلا هو ولا ربّ سواه '` : ﴿ وأنزلنا من الساء ماء ً فأسقينا كموه ، وما أنتمله بخازنين ﴾ . وقال : لا رازق إلا هو سبحانه '` : ﴿ وما مِن دابة ٍ في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مُستقر ها و مستود عها ﴾ .

وإذا تقرر بلا منازع أنه لا رازق إلا الله كان ذلك دليلاً على ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه .

٣ - شهادة الفطرة البشرية السليمة بربوبيته تعالى ، و إقرارها الصارخ بذلك، فإن كل إنسان لم تفسد فطرته يشمر في قرارة نفسه بأنه ضعيف وعاجز أمامذي سلطان غني قوي "، وأنه خاضع لتصرفاته فيه ، وتدبيره له مجيث يصرخ في غير ترد دُد : أنه الله ربه ورب كل شيء .

وإن كانت هذه الحقيقة مسلسمة لا ينكرها ، أو يماري فيها كل ذي فطرة سليمة فإنه يُذكر هنا زيادة في التقرير ما كان القرآن الكريم ينتزعه من اعترافات أكابر الوثنيين بهذه الحقيقة التي هي ربوبية الله تعالى للخلق ولكل شيء . قال الله تعالى : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض كيقولئن خلقهن العزيز العليم ﴾ (١٠٠). وقال جل جلاله : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض

<sup>(</sup>١) عبس . (٢) علقاً رطباً لله وأب (٣) عظاماً متىكائفة الأشجار . (٤) الآب : الكلاً والعشب .(٥) طه . (٦) أصنافا . (٧) مختلف .(٨) الحجر . (٩) هود . (١٠) الزخرف .

وسخّر الشمسَ والقمرَ ليقولنُّ الله ﴾ (١) . وقال عز وجل : ﴿ قَلْ مَن ربُّ السموات السبع وربُّ العرش العظيم ، سيقولونَ لله ﴾(٢).

٤ — تفرُّده تعالى بالملك لكل شيء ، وتصرفه المطلق في كل شيء ، وتدبيره لكل شيء دال على ربوبيته ، إذ من المسلم به لدى كافة البشر أن الإنسان كفيره من الكائنات الحيَّة في هذا الوجود لا يملك على الحقيقة شيئًا ، بدليل أنه يخرج أول ما يخرج إلى هذا الوجود عاري الجسم حاسر الرأس ، حافي القدمين ويخرج عندما يخرج منه مفارقاً له ليس معه شيء سوى كفن يواري به جسده . فكيف إذاً يصح أن يقال : إن الإنسان مالك لشيء على الحقيقة في هذا الوجود؟.

وإذا بطل أن يكون الإنسان ، وهو أشرف هذه الكائنات مالكاً لشيء منها ، فمن المالك إذن ؟ المالك هو الله والله وحده ، وبدون جدل ، ولا شك ولا ريب . وما قيل و سلم في الملكية 'يقال و يسلم كذلك في التصرف والتدبير لكل شأن من شؤون هذه الحياة ، ولعمر الله إذا لهي صفات الربوبية ؛ الخلق، الرزق ، الملك ، التصرف ، التدبير ، وقديما قد سلسمها أكابر الوثنيينمن عبدة الأصنام ، سنجل ذلك القرآن الكريم في غير سورة من سوره . قال تمالى : وقل من يرزقكم من الساء والأرض ، أم من يملك السمع والأبصار ، ومن في غير ألمي في من يدبر الأمر فسقولون الله ، فقل أفلا تنقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق؛ ومن يدبر الأمر فسقولون . الله ، فقل أفلا تنقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق من فاذا بعد الحق إلا الضلال (٣٠٠).

<sup>(</sup>١) العنكبوت . (٢) المؤمنون .(٣) يونس : ٣١ – ٣٠ .

## لفصن للهالث

# الايمان بإلهية الله تعالى للأولين والآخرين

يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى لجميع الأولين والآخرين ، وأنه لا إله غيره ، ولا معبود بحق سواه ، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الثالية ، ولهداية الله تعالى له قبل كل شيء ، إذ من يهد الله فهو المهتدي ، ومن يضلل فلا هادي له .

#### الأدلة النقلية :

١ - شهادته تعالى ، وشهادة ملائكته ، وأولي العلم على ألوهيته سبحانه وتعالى ، فقد جاء في سورة آل عمران قوله : ﴿ شهدَ الله أنه لا إله إلا هو ، والملائكة وأولو العلم قانماً بالقسط ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾(١).

٧ - إخبار، تمالى بذلك في غير آية من كتابه العزيز ، قال تعالى : ﴿ الله لا إله الا هو الحيُ القيُّوم لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ (٢٠) . وقال : ﴿ وإلهم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ (٣) . وقال لنبيه موسى عنيت الله إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ﴾ (٤) . وقال لنبينا محمد عليه فاعلم أنه لا إله إلاالله ﴾ (٥) وقال مخبراً عن نفسه : ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهسادة ، هو الرحمن الرحم ، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ﴾ (١) .

٧ - إخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بالوهيته تعالى ودعوة أنمَهم إلى الاعتراف بها ، وإلى عبادتِه تعالى وحده دون سواه ، فإن نوحاً قال : ﴿ يَا قَوْمُ

١١) ٢ ل عمر ان . (٢) البقرة . (٢) البقرة . (١٤ طه . (١) محمد . (١) الحشر .

اعبد وا الله ما لحم من إله غير من إلى عير من إلى غيره في . وكنوح ؛ هود وصالح وشعب ما منهم أحد إلا أن قال : فويا قومي اعبدوا الله ما لكم من إلى غيره في . وقال موسى لبني إسرائيل : فو أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين في أله لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يجعل إلها صنما يعبدونه . وقال يونس في تسبيحه : فو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في "" . وكان نبينا عملية يقول في تشهده في الصلاة : وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . .

#### الأدلة العقلية:

١ - إن ربوبيته تعالى الثابتة دون جدل مستازمة لالوهيته ومُوجَّهة لها ، فالربُّ الذي يُحِيي و يُميت ، و يُعطي و بَنع ، و يَنفع ويضرُ هو المستحق لعبادة الخلق ، والمستوجب لتأليههم له بالطاعة والحبة ، والتعظيم والتقديس ، وبالرغبة إليه ، والرَّهُبة منه .

٢ -- إذا كان كل شيء من المخلوقات مربوباً لله تعالى بمعنى انه من جملة من خلقهم ورزقهم و دبـ شوونهم و تصرف في أحوالهم وأمورهم و فكيف يُعقل تأليه عبره من مخلوقاته المفتقرة إليه ع. وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إله تَعبُن أن يكون خالقها هو الإله الحق والمعبود بصدق.

٣ - اتصافه عز" وجل دون غيره بصفات الكمال المطلق ، ككونه تعالى قوياً قديراً ، علياً كبيراً ، سميعاً بصيراً ، رؤوفا رحيماً ، لطيفا خبيراً ، موجب له تأليه قلوب عباده له بمحبته وتعظيمه ، وتأليه جوارحهم لله بالطاعة والإنقياد .

<sup>(</sup>١) الأعراف. (٢) الأعراف. (٣) الأنبياء.

### لفصف ل الزابع

### الايمان بأسمائه تعالى وصفاته

يؤمن المسلم بما لله تعالى من أسماء حسنى ، وصفات عليا ، ولا يشرك غيره تعالى فيها ، ولا يتأولها فيعطلها ، ولا يشبهها بصفات المحدثين فيكيفها أو يمثلها، وذلك محال ، فهو إنما يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه ، وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات ، وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ، ونفاه عنه رسوله من كل عيب ونقص ، إجمالاً وتفصلاً ، وذلك للأدلة النقلمة والعقلمة الآتمة :

#### الأدلة النقلية :

١- إخباره تعالى بنفسه عن أسمائه وصفاته ، إذ قال تعالى : ﴿ وَهَالأَسَمَاءُ الْحَسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الذَّيْنِ 'يلحدون '١' فِي أَسَمَاتُهُ سِيُجْزُونِ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ (١٠ . وقال سبحانه : ﴿ قُلُ ادْعُو اللهُ أُو أَدْعُو الرّحَمْنُ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلُهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَى ﴾ (١٠ . كَا وصف نفسه بأنه سميع بصير ، وعليم حكيم ، وقوي "عزيز ، ولطيف خبير ، وشكور حليم ، وغفور رحيم ، وأنه كلتم موسى تكليما ، وأنه استوى على عرشه ، وأنه خلق بيديّه ، وأنه بحب الحسنين ، ورضي عن المؤمنين ، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية ، كمجيئه تعالى ونزوله وإتيانه ، مما أنزله في كتابه ، ونسَطَق به رسوله عَلَيْهُ .

٢ - إخبار رسوله علي بذلك فيا ورد وصح عنه من أخبار صحيحة وأحاديث صريحة كقوله علي : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحد مما الآخر ،

<sup>(</sup>١) يميلون بها عن الحق وينحرفون . (٢) الأعراف . (٣) الاسراء .

كلاهما يدخل الجنة "(١) . وقولة : « لا يزال جهم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله — وفي رواية : قدمه — فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول قط قط ه (٢) . وقوله على الله عن ينقل ربنا إلى الساء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : «من يدعوني فاستجيب كه ؟ . من يسألني فأعطيه ؟ . من يستغفرني فأغفر له ه (٣) . وقوله : « لله أشد قرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ه (٤) الحديث ، وقوله للجارية . «أين الله ؟ . فقالت في الساء ، قال : أنا من ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة » . وقوله : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي الساء بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » (٥) .

س إقرار السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين بصفات الله تعالى ، وعدم تأويلهم لها ، أو ردّها أو إخراجها عن ظاهرها ، فلم يثبت أن صحابياً واحداً تأول صفة من صفات الله تعسالى ، أو ردّها ، أو قال فيها ان ظاهرها غير مراد ، بل كانوا يؤمنون بمدلولها ، ويحملونها على ظاهرها ، وهم يعلمون أن صفات الله تعالى ليست كصفات المحدثين من خلقه ، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (1) . فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة .

وكان الامام الشافعي ، رحمه الله تعالى يقول : آمنت بالله وبما جاء عن الله ، على مراد الله ، وآمنت برسول الله ، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول في مثل قول الرسول عليه : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ، وإن الله يُرى يوم القيامة ، وأنه تعسالى يتعجب ، ويتضحك ويتغضب ، ويرضى ويكره و يحب ، كان يقول : نؤمن بها ، ونصدق بهسا ، لا بكيف ولا معنى ، يعني أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل و يرى ، وهو فوق عرشه بائن من خلقه ، ولكن لا نعلم كيفية النزول ، ولا الرؤية ، ولا الاستواء ، ولا المعنى الحقيقي لذلك . بل نفوض الأمر في علم ذلك إلى الله قائله وموحيه إلى نبية على الله ، ولا نوف به نبية على باكثر مما وصف به نبية على الله تعالى بأكثر مما وصف به

<sup>(</sup>١) متفق عليه. (٧) متفق عليه. (٣) متفق عليه (٤)مسلم .(٥)البخاري. (٦)سورةطه .

نفسه ، ووصفه به رسوله ، بلا حد ولا غاية ، ونحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

#### الأدلة العقلية :

١ - لقد وصف الله تعالى نفسه بصفات ، وسمّى نفسه بأسماء ولم ينهنا عن وصفه وتسميته بها ، ولم يأمرنا بتأويلها ، أو حملها على غير ظاهرها ، فهل يعقل أن يقال إننا إذا وصفناه بها نكون قد شبهناه بخلقه فيلزمنا إذا تأويلها ، وحملها على غير ظاهرها ؟ وإن أصبحنا معطلين نفاة "لصفاته تعالى ، ملحدين في أسمائه ، وهو يتوعد الملحدين فيها بقوله : ﴿ وَ دَرُو اللّه يَا يُلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ .

٢ - أليس من نفى صفة منصفات الله تعالى خوفاً من التشبيه كانقد شبتهها أولاً بصفات المحدثين ، ثم خاف من التشبيه ففر منه إلى النفي والتعطيل ، فنفى صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه وعطلها ، فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين ، التشبه والتعطيل ؟ .

أفلا يكون من المعقول إذاً ، والحالة هذه ، أن يوصف الباري تعالى بماوصف به نفسه ووصفه به رسوله مع اعتقاد أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدّثين ، كما أن ذاته عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين ؟ .

٣ - إن الإيمان بصفات الله تعالى ووصفه بها لا يستلزم التشبيه بصفات المحدثين ، إذ العقل لا يحيل أن تكون لله صفات خاصة بذاته لا تشبه صفات المخلوقين ، ولا تلتقي معها إلا في مجرد الاسم فقط ، فيكون للخالق صفات تخصه ، وللمخلوق صفات تخصه .

والمسلم إذ أيؤمن بصفات الله تعالى ، ويصفه بها لا يعتقد أبداً ، ولا حتى يخطر بباله أن يد الله تبارك وتعالى مثلاً تشبه يد المخلوق في أي معنى من المعاني غير بحرك التسمية ، وذلك لمباينة الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله ، قال تعالى (۱): ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفؤا أحد ﴾ (١) وقال : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الصمد . (٢) الكفئر : المثيل (٣) سورة المشورى .

# لفصف ل كخاسيس

# الايمان بالملائكة عليهم السلام

يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى ، وأنهم خلق من أشرف خلقه ، وعباد مكر مون من عباده ، خلقهم من نور ، كا خلق الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج(۱) من نار . وأنه تعالى وكلهم بوظائف فهم بها قائمون ، فمنهم الحفظة على العباد ، والكاتبون لاعمالهم ، ومنهم الموكلون بالجنة ونعيمها، ومنها الموكلون بالنار وعذابها ، ومنهم المسبحون الليل والنهار لا يفترون .

وأنه تعالى فاضل<sup>(٢)</sup> بينهم ، فمنهم الملائكة المقربور. ، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ، ومنهم دون ذلك .

وذلك لهداية الله تعالى له أولاً ، ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية :

#### الأدلة النقلية :

١ – أمر'ه تعالى بالإيمان بهم ، وإخبار'ه عنهم في قوله : ﴿ وَمِن يَكَفَر باللهُ وَمَلائكُته وَكُنْبه ور سله واليوم الآخر ، فقد ضل ضلالاً بعيداً ﴾ (٣) . وفي قوله جل جلاله : ﴿ مِن كَان عدواً لله ، وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ، فإن الله عدوا للسكافرين ﴾ (٤) . وفي قوله : لا إله إلا هو (٥) ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ، ولا الملائكة المقربون ﴾ (١) . وفي قوله جلت قدرته : ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ (٧) . وفي قوله تقدست أسماؤه : ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ (٨) وفي قوله تقدست أسماؤه :

<sup>(</sup>۱) المارج : لهب صاف لا دخان فيـــه . (۲) فضل بعضهم على بعض . (۳) النساء . (۶) البقرة . (۵) النساء . (۱) حملةالعرش لقوله تعالى : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ ثمانية». (۷) الحاقة . (۸) المدثر .

﴿ وَالْمُلائِكَةُ يَدْحَارُنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلُّ بَابِسَلَامُ عَلَيْكُمْ بَا صَبَرَتُمْ ﴾ (١) وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُلائِكَةَ إِنِي جَاعَلَ فِي الْأَرْضُ خَلَيْفَةً. قَالُوا أَتَجْعَلُ فَيْهَامِنُ يُفْسِدُ فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح مجمدك ونقد س لك؟ . قال: إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ (٢) .

البهم رب بيار رسوله على عنهم بقوله في دعائه عندما يقوم لصلاة الليل: واللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل السموات والأرض اعالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بلا اختلف فيه من الحق بإذنك الخق بإذنك الله إلى صراط مستقيم "". وفي قوله على الله وعليه ملك «أطت الساء وحق لها أن تئط اما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجده ". وفي قوله: «إن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون " (°). وفي قوله: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب لا يعودون " (°). وفي قوله: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول افإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر " (). وفي قوله: «يتمثل لي الملك أحياناً رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » (۷). وفي قوله: «يتماقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » (۱) ما يقوله «خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لـ كم » (۱).

" - رؤية العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم للملائكة يوم « بدر » ورؤيتهم الجماعية غير مرة لجبريل أمين الوحي عليتهاد ، إذ كان يأتي أحياناً في صورة دحية الكلبي فيشاهدونه ، ومن أشهر ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم ، وفيه قول الرسول يهيئي : أتدرون من السائل ؟ . قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم .

إيمان آلاف الملايين من المؤمنين أتباع الرسل في كل زمان ومكارب بالملائكة وتصديقهم بما أخبرت عنهم الرسل من غير ثك ولا تردثد .

<sup>(</sup>١) الرعد . (٢) البقرة . (٣) مسلم . (٤) رواه ابن أبي حاتم وهو معلول . (٥) أصله في الصحيحين . (٦) رواه مالك وهو صحيح . (٧) البخاري . (٨)البخاري(٩) مسلم .

#### الأدلة المقلية ،

١ -- إن العقل لا يحيل وجود الملائكة ولا ينفيه ، لأن العقل لا يحيل ولا ينفي إلا ما كان مستازماً لاجتاع الضد"ين ككون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد ، أو النقيضين ، كوجود الظلمة والنور معا مثلا ، والإيمان بوجود الملائكة لا يستازم شيئاً من ذلك أبداً .

٢ - إذا كان من المسلم لدى كافة العقلاء أن أثر الشيء يدل على وجوده ،
 فإن الملائكة آثاراً كثيرة تقضي بوجودهم وتؤكده ، ومن ذلك :

أولاً - وصول الوحي إلى الأنبياء والمرسلين الإذكان غالباً ما يصلهم بواسطة الروح الأمين جبريل ينطخه الملك الموكل بالوحي ، وهذا أثر ظاهر لا ينكر ، وهو مثبت ومؤكد لوجود الملائكة .

ثانياً – وفاة الخلائق بقبض أرواحهم ، فإنه الرّ ظاهر ، كذلك دال على وجود ملك الموت وأعوانه ، قال تمالى : ﴿ قُلْ يَتُوفُ الْمُ مَلَكُ المُوتِ الّذِي وَ كُلِّلُ مِكْ المُوتِ الذي الذي الله عَلَى المُوتِ الذي الذي الله عَلَى المُوتِ الذي الله عَلَى المُوتِ الذي الله عَلَى المُوتِ الذي الله عَلَى المُوتِ الذي الله عَلَى ال

ثالثا - حفظ الإنسان من أذى الجان والشيطان وشرورهما طول حياته ، وهو يعيش بينهما ويريانه ولا يراهما ، ويقدران على أذيته ولا يقدر على أذاهما ، أو حتى دفع شرسهما دليل على وجود حفظة للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه ،قال تمالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾(٢) .

٣ -- عدم رؤية الشيء لضعف البصر أو لفقد الاستعداد الكامل لرؤية الشيء لا ينفي وجوده ، إذ هناك أشياء كثيرة من الماديات في عالم الشهادة كانت تقصر عنها الرؤية بالمين المجردة وأصبحت الآن ترى بوضوح وذلك بواسطة المكبرات للنظر .

<sup>(</sup>١) السجدة ، (٢) الرعد ،

### الفصف لالسادس

# الايمان بحُتُب الله تعالى

يؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى من كتاب ، وما آتى بعض رسله من صحف ، وأنها كلام الله أوحاه إلى رسله ليبلغوا عنه شرعه ودينه ، وأن أعظم هذه الكتب ، الكتب الأربعة : والقرآن الكريم ، المنزل على نبيتنا محمد عليه ، ووالتوراة ، المنزلة على نبي الله موسى منافقات و «الزبور » المنزل على نبي الله داود منافقيات ، ووالإنجيل ، المنزل على عبد الله ورسوله عيسى منافقيات . وأن و القرآن الكريم » أعظم هذه الكتب والمهيمن عليها والناسخ لجيسع شرائعها وأحكامها وذلك للأدلة النقلة السمعية ، والأدلة العقلية الآتية :

### الأدلة النقلية :

أمر ُ الله تمالى بالإيمان بها في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمَنُوا آمِنُوا بَاللَّهُورُ سُولُهُ ﴾ والكتاب الذي أنزل من قبل ﴾ (١) .

٢ - إخبار ، تعالى عنها في قوله : ﴿ اللهُ لا إِله إِلا هو الحي القيوم ، نزال عليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه ، وأنزل والتوراة ، و « الإنجيل ، من قبل هدى الناس ، وأنزل والفرقان ، ﴿ وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه ﴾ (٣) . وفي قوله جلت قدرته : ﴿ وآتينا داود زبوراً ﴾ (٤). وفي قوله : ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) آل عمران . (٣) المائدة . (٤) النساء .

مبين وإنه لفي ز'بسُرِ الأولين ﴾ `` . وفي قوله : ﴿ إِن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ﴾ '٢٠ .

" إنما الرسول على المناف المحاديث كثيرة ، منها قوله على المحاديث كثيرة ، منها قوله على المحاد المحا

٤ - إيمان الملايين من العلماء والحكماء وأهل الإيمان في كل زمان ومكان ، واعتقادهم الجازم بأن الله تعالى قد أنزل كتبا أوحاها إلى رسله ، وخيرة الناس من خلقه ، وضمّنها ما أراد من صفاته وأخبار غيبه ، وبيان شرائعه ودينه ووعده ووعده .

#### الأدلة المقلية :

١ – ضعف الإنسان واحتياجه إلى ربه في إصلاح جسمه وروحه يقتضي

<sup>(</sup>١) الشعراء . (٢) الأعلى . (٣) البخاري . (٤) البخاري . (٥) البخاري . (٦) رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح ، ورواه مالك بلاغاً ٠ (٧) البخاري٠

إنزال كتب تتضمن التشريعات والقوانين المحققة للإنسان كالاته ، وما تتطلبه حياتاه الأولى والأخرى .

٢ – لما كان الرسل هم الواسطة بين الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقين ، وكان الرسل كغيرهم من البشر يعيشون زمناً ثم يموتون ، فلو لم تكن رسالاتهم قد تضمنتها كتب خاصة لكانت تضيع بموتهم ، ويبقى الناس بعدهم بلا رسالة ولا واسطة ، فيضيع الغرض الأصلي من الوحي والرسالة ، فكانت هذه حال تقتضي إنزال الكتب الإلهية بلا شك ولا ريب .

٣ - إذا لم يكن الرسول الداعي إلى الله تعالى يحمل كتاباً من عند ربه فيه التشريع والهداية والخير سهل على الناس تكذيبه وإنكار رسالته ، فكانت هذه حالاً تقضي بإنزال الكتب الإلهية ، لإقامة الحجة على الناس .

### الفصف لم التي ابع

## الايمان بالقرآن الكريم

يؤمن المسلم بأن القرآن الكريم ، كتاب الله أنزله على خير خلقه ، وأفضل أنبيائه ورسله نبيتنا محمد بيلي ، كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل . وأنه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب الساوية السابقة ، كما ختم برسالة صاحبه كل رسالة سالفة .

#### الأدلة النقلية:

١ - إخباره تعالى بذلك في قوله : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ (٢٠) . وفي قوله : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ (٣) . وفي قوله عز وجل : ﴿ إِنسًا أَنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ﴾ (١٠) . وفي قوله : ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيتن لكم كثيراً بما كنتم تخفون من الكتاب ، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من التبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (٥) . وفي قوله : ﴿ فن التّبع مداي

 <sup>(</sup>١) أخذاً منقوله تعالى: « فمن اتبع هداي فلا يضل » الآية . (٣) الفرقان . (٣)يوسف .
 إد) النساء . (ه) المائدة .

فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾(١). وفي قوله عز وجل : ﴿ كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾(١) . وفي قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَوَّلُنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافَظُونَ ﴾ (٣) .

٧ - إخبار رسوله المنزل عليه عَلَيْ في قوله : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ممه » (٢) وفي قوله : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (١) وقوله : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، وقوله : « ما مين ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار » (٥). وقوله : « ما مين الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما ميثله آمن عليه البشر ' ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى " ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » (١) وفي قوله : « لو كان موسى أو عيسى حياً لم يسعه إلا اتباعي » (٧).

٣ - إيمان البلايين(^) من المسلمين بأن القرآن كتاب الله ووحيه أوحاه إلى رسوله ،واعتقادهم الجازم بذلك مع تلاوتهم وحفظاً كثرهم له وعملهم بما فيه من شرائع وأحكام .

### الأدلة العقلية :

١ - اشتال القرآن الكريم على العلوم المختلفة الآتية ، مع أنصاحبه المنزال عليه أمني لم لميقرأ ولم يكتبقط ، ولم يسبق له أن دخل كتساباً ولامدرسة البتة :

٦ – العلوم الكونية .

٢ - العاوم التاريخية .

٣ - العلوم التشريعية والقانونية .

٤ - العاوم الحربية والسياسية .

<sup>(</sup>۱) طه ، ومعنى ضنكاً : ضيقة شديدة . (۲) فصلت . (۳) الحجر . (٤) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حسن . (٥)البخاري . (٦)مسلم . (٧) · رواه أبو يعلى بلفظ آخر . (٨) جمع بليون وهو ألف ألف ألف .

فاشتماله على هذه العلوم المختلفة دليل قوي على أنه كلام الله تعالى ووحي منه ، إذ العقل 'يحيل صدور َ هذه العلوم عن أمي لم يقرأ ولم يكتب قط .

٢ - تحدي الله 'منزله الإنس والجن" على الإتيان بثله بقوله : ﴿ قَلْ لَنْ الْجَمْعَةِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَثْلُهِ ذَا القرآنِ لِايَأْتُونَ بِبُلُهِ وَلَو كَانْ بَعْضُهُم الْجَمْعَةُ فَلَا الْمَرْبُ وَلِلْغَامُهُمُ عَلَى الْإِتّيانَ بَعْشُو سُور لَيْعَامُهُمُ عَلَى الْإِتّيانَ بَعْشُو سُور لَيْعَامُهُمُ عَلَى الْإِتّيانَ بَعْشُو سُور مِنْ مَثْلُهُ ، بل بسورة واحدة فعجزوا ولم يستطعوا .

فكان هذا أكبر دليل وأقوى برهان على أنه كلام الله وليس من كلام البشر في شيء .

٣ -- اشتماله على أخبار الغيب العديدة ، والتي ظهر (١) بعضها طبق ما أخبر بلا زيادة ولا نقص .

٤ -- ما دام قد أنزل الله عز وجل كُتْباً أخرى على غير محمد عَلِيْكِ كَالتوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى عليها السلام ، لم 'ينكسَر أن يكون القرآن قد أنزله الله تعالى ، كما أنزل الكتب السابقة له ؟ . وهل العقل يحيل نزول القرآن أو يمنعه ؟ . لا . . بل العقل 'يحتم نزوله و'يوجيه .

٤ -- قد تلبّعت تنبؤاتُه فكانت وفقما تنبأ به تماماً ، كاقد تُنبّعت أخباره فكانت طبق ما قصه وأخبر به سواء بسواء ، كما جرّبت أحكامه وشرائعه وقوانينه فحققت كل ما أريد منها من أمن وعزة وكرامة (٣) وعلم وعرفان ، يشهد بذلك تاريخ دولة الراشدن رضوان الله عليهم .

وأيُّ دليل ُيطلب بعد هذا على كون القرآن كلام الله ووحيه أنزله على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الأسواء.

<sup>ُ ( ُ )</sup> مَنْ ذَلَكُ ؛ إِخباره بأن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين ، وكانت يومنْذ مغلوبةالفرس مهزومة أمامها ، ولم تحض بضع سنين حتى غلبت الروم فارس . قال نعالى ؛ « الم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » .

<sup>&</sup>quot; (٣) مصداق ذلك : ما حدث في المملكة العربية السعودية فقد اختل الامن في أرض الحجاز وعمت الفوضى وكثر السلبوالنهب حتى أصبح الحاجلا يأمن علماله ولا على نفسه ، وما أنأعلن عن دولة القرآن حتى عمالبلاد أمن شامل لم تر مثله منذ أن كانت دولة الراشدين رضيالله عنهم.

# الفصف لالشامين

## الايمان بالرسل عليهم السلام

يؤمن المسلم بأن الله تعالى قد اصطفى من الناس رسلا وأوحى إليهم بشرعه وعهد إليهم بإبلاغه لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة ، وأرسلهم بالبينسات وأبدهم بالمعجزات ، ابتدأهم بنبيه نوح وختمهم بمحمد عليه في المعجزات ، ابتدأهم بنبيه نوح وختمهم بمحمد عليه والمعجزات ، ابتدأهم بنبيه نوح وختمهم بمحمد عليه والمعجزات ، ابتدأهم بنبيه نوح وختمهم بمحمد عليه والمعجزات ، ابتدأهم بنبيه نوح وختمهم بمحمد عليه والمعرفة و

وأنهم وإن كانوا بشراً يحري عليهم الكثير من الأعراض البشرية فيأكاون ويشربون ، ويموقون ويحيون ، فهم ويشربون ، ويموقون ويحيون ، فهم أكمل خلق الله تعالى على الإطلاق ، وأفضلهم بلا استثناء ، وأنه لا يتم إيمان عبد الا بالإيمان بهم جميعا ، جملة وتفصيلا ، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية :

#### الأدلة النقلية :

١ - إخباره تعالى عن رسله ، وعن بعثتهم ورسالاتهم في قوله : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (١) وفي قول ، وفي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ، إن الله سميع بصير ﴾ (٢) . وفي قوله : ﴿ إنسًا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليان ، وآتينا داو دربوراً ، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك . وكلتم الله موسى تكليماً . رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزاً حكيما ﴾ (٣) . وفي قوله : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبيتنات وأنزلنا معهم الكتاب والميز ان ليقوم الناس بالقسط ﴾ (١٤) .

 <sup>(</sup>١) النمل ٠ (٢) الحج ٠ (٦) النساء . (٤) الحديد ٠

وفي قوله: ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أني معني الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ . ``
وفي قوله: ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون
في الأسواق ﴾ (٢) . وفي قوله: ﴿ ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل
بني إسرائيل إذ جاءهم ﴾ الآية (٣) . وفي قوله: ﴿ وإذ أخذنامن النبيين ميثاقهم
ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذاباً إليما ﴾ (٤) .

7 - إخبار الرسول على عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في قوله: « ما بعث الله من نبي إلا أنذرقومه الأعور الكذاب المسيح الدجال-(٥). وفي قوله: « «لا تفاضلوا بين الأنبياء ». وفي قوله لما سأله أبو ذر عنعددالأنبياء والمرسلين منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر وفي قوله: « والذي نفسي بيده لو أنموسي كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ». وفي قوله: « ذاك إبراهيم ، لما قيل له يا خير البرية. تواضعاً منه على إخباره على قوله: « ما كان لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متسى»، وفي إخباره على عنهم ليلة الإسراء إذ مجيعوا له هناك ببيت المقدس وصلى بهم إماماً لهم ، كما أنه و جَدَ في السموات يحيى وعيسى ويوسف ، وإدريس وهرون، وموسى وإبراهيم ، وأخبر عنهم وعما شاهده من حالهم » .

وفي قوله: « وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » (٦) .

٣ -- إيمان البلايين من البشر من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب من يهود
 ونصارى برسل الله وتصديقهم الجازم برسالاتهم واعتقادهم كمالكهم ، واصطفاء
 الله لهم .

#### الأدلة العقلية:

١ ــ ربوبيته ورحمته تعالى ، تقتضيان إرسال رسل منه إلى خلقه ليعرفوهم

<sup>(</sup>١) الأنبياء . (٢) الفرقان . (٣) الأسراء . (٤) الأحزاب . (٥)رواه البخاري ومسلم . (٦) في الضحيحين .

بربهم ، ويرشدوهم إلى ما فيه كمالهم الإنساني ، وسعادتهم في الحياتين الأولى والثانية .

٧ - كونه تعالى خلق الخلق لعبادته ، إذ قال عز وجل : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١) . فهذا يقتضي إصطفاء الرسل وإرسالهم ليعلموا العباد كيف يعبدونه تعالى ويطيعونه ، إذ تلك هي المهمة التي خلقهم من أجلها.

٣- إن كون الثواب والعقاب مرتبين على آثار الطاعة والمعصية في النفس بالتطهير والتدسية أمر يقتضي إرسال الرسل ، وبعثة الأنبياء ، لثلا يقول الناس يوم القيامة : إننا ياربنا لم نعرف وجه طاعتك حتى نطيعك ، ولم نعرف وجه معصيتك حتى نتجنابها ، ولا ظلم اليوم عندك ، فلا تعذبنا ، فتكون لهم الحجة على الله تعالى . فكانت هذه حالاً اقتضت بعثة الرسل لقطع الحجة على الخلق ، قال تعالى : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل ، وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الذاريات . (٢) النساء .

# كفصث ل لهت اسع

# الايمان برسالة محمد ﷺ

يؤمن المسلم بأن النبي الأمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المعربي المنحدر من صلب إسماعيل بن إبراهم الخليل عليه السلام هو عبد اللهور سوله أرسله إلى كافة الناس أحمرهم وأبيضهم ، وختم بنبوته النبوات ، وبرسالنه الرسالات ، فلا نبي بعده ولا رسول ، أيده بالمعجزات ، وفضله على سائر الأمم ، فرض محبته وأوجب طاعته ، وألزم متابعته ، وخصه بخصائص لم تكن لأحد سواه منها : الوسياة ، والكوثر ، والحوض ، والمقام المحمود ، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية :

### الأدلة النقلية ،

١ - شهادته تعالى وشهادة ملائكته له عنطيد بالوحي في قوله تعالى : (١) 
 هِ لكن ِ اللهُ ويشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ، وكفى بالله 
 شهيداً كه .

٧ - إخباره تعالى عن عموم رسالته ،وختم نبوته، ووجوب طاعته ومحبته، وكونه خاتم النبيين في قوله جلتت قدرته :(١) ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربتكم في آمنوا خيراً له كل . وفي قوله (١): ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيتن له على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ﴾ . وفي قوله :(١) ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ﴾ . وفي قوله :(١) ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ . وفي قوله تبارك وتعالى :(١) ﴿ عمد رسول الله كانوا من قبل في قوله :(١) ﴿ تبارك الذي نزال الفرقان وتعالى :(١) ﴿ قبارك الذي نزال الفرقان وتعالى :(١) ﴿ قبارك الذي نزال الفرقان ويوله المناكم المناكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في قوله :(١) ﴿ تبارك الذي نزال الفرقان وتعالى :(١) ﴿ الله كانوا من قبل المناكم الذي نزال الفرقان وتعالى :(١) ﴿ الله كانوا من قبل المناكم المناكم الذي نزال الفرقان وتعالى :(١) ﴿ الله كانوا من الله كانوا من الله كانوا من الله كانوا من من المناكم الله كانوا من ك

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) النساء . (٣) المائدة . (٤) الأنبياء . (٥) الجمة . (٦) الفتح(٧)الفرقان.

على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ . وفي قوله : ﴿ ما كان محمدُ أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ (١) . وفي قوله : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ (١) . وفي قوله : ﴿ إنسا أعطيناك الكوثر ﴾ (٣) . وقوله : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ . (١) وقوله : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ (١) . وقوله سبحانه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيموا اللهوأطيعوا الرسول ﴾ (١) . وقوله : ﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ﴾ (١) . وفي قوله : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ (١) . وقوله : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ . ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ (١) .

"- إخباره على عن نبوته وختم النبوات بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالته في قوله على النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » (١١٠) . وفي قوله : «مثلي « إني عبد الله وخاتم النبين و إن آدم لمجندل في طينته » (١٢١) . وفي قوله : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة واحدة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هكا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين »(١٣) . وفي قوله : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده والناس أجمعين » (١٤١) . وقوله : « كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله ؟ . قال من أطاعني دخل يدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى » (١٠٥) . وفي قوله : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي «١٢٥) . وفي قوله : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي «١٢٥) . وفي قوله : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت فلا رسول بعدي ولا نبي «١٢٥) . وفي قوله : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت فلا رسول بعدي ولا نبي «١٢٥) . وفي قوله : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت فلا رسول بعدي ولا نبي «١٢٥) . وفي قوله : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت فلا رسول بعدي ولا نبي «١١٥) .

<sup>(</sup>۱)الأحزاب . (۲)القمر . (۳) الكوثر . (؛) الضحى . (ه) الاسواء . (٦) النساء. (٧) التوبة . (٨) آل عمران ، (٩) البقرة . (١٠) آل عمران . (١١) في الصحيحين . (٢٠) البخاري في التاريخ ، وأحمد وابن حبان وصفحه .(١٢) متفق عليه (١٤) البخاري . (١٠) البخاري .

جوامع السكلم ، و نصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، و جملت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأرسلت إلى الحلق كافة وختم بي النبيون » ١١٠ . وقوله : « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني « ١٠٠ . وقوله : « إن الجنة محرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ، و حرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي » (١٠٠ . وقوله : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولافخر » (١٠٠ . وقوله عند القبر يوم وقوله عند القبر يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع (٥٠) .

إلى التوراة والإنجيل ببعثته على وبرسالته ونبوته ، وتبشير كل من موسى وعيسى به على قال تعالى فيا حكاه عن عيسى : ﴿ وإذ قال عيسى ابن موسى وعيسى به على أن رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴾ . وقال تعالى : ﴿ الذين يتبعون الرسول الذي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الحبائث ﴾ . وجاء في التوراة : ﴿ سوف أقم لهم نبياً مثلك من بين إخوانهم ، واجعل كلامي في فيه ، ويكلمهم بكل شيء آمره به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك » .

<sup>(</sup>١) مسلم والترمذى . (٣)البخاري . (٣) رواه الدار قطني وله طرق تجعله حسناً . (٤) الترمذي وابن ماجه واحمد (٥) مسلم .

وهو القرآن الكريم ، وقوله : يكلمهم بكل شيء شاهدكذلك ، إذ النبي الله الله النبي المله الله الكريم وقوله : يكلمهم بكل شيء شاهدكذلك ، إذ النبي الله تكلم بغيب لم يتكلم به نبي سواه ، إذ أخبر ببعض ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » .

وجاء في التوراة ما نصه :

« يا أيها النبي إنتا أرسلناك مبشراً ونذيراً ، وحيرزاً للأميين ، أنت عبدي وررولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا يدفع السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، فيفتح به أعينا عميا ، وآذاناصما ، وقلوبا غلفا م (١). وجاء فيها أيضاً : « هم أغاروني بغير الله ، وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة ، وأنا أغيرهم بغير شعب ، وبشعب جاهل أغضبهم » .

فقوله: وبشعب جاهل، صريح في أنه الشعب العربي، إذ هو الشعب الجاهل قبل بعثته على الله على الله على الله الله و كانوا يسمون العرب بالأميين، كا جاء فيها كذلك قوله: « فلا يزول القضيب من يهوذا ، والمدبر من فخسنده حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم » فمن ذا الذي انتظرته الأمم سوى نبينا محمد على النها اليهود فقد كانوا أكثر الناس انتظاراً له ، باعترافاتهم الصريحة ، ولا سيا اليهود فقد كانوا أكثر الناس انتظاراً له ، باعترافاتهم الصريحة ، ولكن الحسد هو الذي حرمهم الإيان به واتباعه على المناقرة : ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ﴾ كا جاء في الإنجيل البشارات ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ﴾ كا جاء في الإنجيل البشارات التالمة :

آ - في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يتكثر ز (١٠) في برية اليهود قائلاً:
 و توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات ، فقوله قد اقترب ملكوت السموات إشارة إلى محمد عليات ، كا هو بشارة بقرب بعثته إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السماء .

<sup>(</sup>١) وأخرجه البخاري . (٢) وعظ ونادى مبشراً بنبوة نبي ، واللفظة ( سريانية ) .

أخدها إنسان وزرعها في حقله ، وهي أصغر جميع البذور ، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول ، ، فهذه العبارة في الإنجيل هي عين ما ذكره تعالى في القرآن الكريم ، إذ قال تعالى : ﴿ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستعلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ﴾. المراد منذلك محمد من السينة وأصحابه .

٣ - « أنطلق لأني إن لم أنطلق لميأتكم (البارقليط ١١١) فأما إن انطلقت أرسلته إليكم ، فإذا جاء ذاك يوبخ العالم على خطيئته » . أليست هدد الجلة من الإنجيل صريحة في التبشير بمحمد عليه ، من هو (البارقليط) إن لم يكن محمداً ؟ . ومن هو الذي وبتخ العالم على خطيئته سواه ؟ ! . إذ هو الذي بعث والعالم يسبح في مجور الفساد والشرور ، والوثنية ضاربة أطنابها حتى في أهل الكتاب ؟ . ومن هو الذي جاء بعد رفع عيسى يدعو إلى الله رب السموات والأرض غير محمد عليه عليه عليه والأرض غير محمد عليه المنابع ؟ .

#### الأدلة المقلية :

١ - ما المانع من أن يرسل الله محمداً رسولاً ، وقد أرسل من قبله مئات المرسلين وبعث آلاف الأنبياء ؟ .

وإذا كان لا مانعمن ذلك عقلاً ولا شرعاً ، فبأي وجه تنكر رسالتهوتكفر نبوته عليه إلى عموم الناس ؟ .

٢ – الظروف التي اكتنفت بعثته عليه الصلاة والسلام كانت تتطلب رسالة سماوية ورسولاً يجد د للبشرية عهد معرفتها مخالقها عز وجل .

٣ ــ انتشار الإسلام بسرعة في أنحاء العالم ، وأقطار شتى في أنحاء المعمورة، وقبول الناس له وإيثاره على غيره من الأديان ، دليل على صدق نبوته علي الله والمناس له وإيثاره على غيره من الأديان ، دليل على صدق نبوته علي الله والمناس ا

٤ - صحة المبادى، التي جاء بها عَلِيلَةٍ وصدقها وصلاحيتها ، وظهور نتائجها طيبة مباركة تشهد أنها من عند الله تعالى ، وأن صاحبها رسول الله ونبيه .

<sup>(</sup>١) ترجمتها من اليونانية إلى العربية : بالذي له حمد كثير وهو يوافق معنى «محمد» أو أحمد .

ه ــ ما ظهر على يديه على المعجزات والخوارق التي يحيـــل العقل صدورها على يد غير نبى ورسول .

وهذا طرف من تلك المعجزات ، كما هي ثابتة في الحديث الصحيح الأشبه بالمتواتر الذي لا بكذبه إلا ضعيف العقل أو فاقده :

١ - انشقاق القمر ١١ الم على الله المالة المالة المالة وغيره من كفار قريش أية ـ معجزة ـ منه عليه الله الله الله الله النبوة والرسالة فانشق له القمر فرقتين : فرقة فوق الجبل وفرقة دونه ، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام : اشهدوا ، قال بعضهم : رأيت القمر بين فرجتي الجبل - جبل أبي قبيس ـ وقد سألت قريش أهل بلاد أخرى ، هل شاهدوا انشقاق القمر ؟ فأخبروا به كما رأوه ، ونزل قول الله تعالى : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء م القمر .

٢ -- أصيبت عين قتادة يوم (أحد ) حتى وقمت على وجنته فردها الرسول على أحسن منها فبل .

٣ - رمدت عينا علي بن أبي طالب عليته لله و خيبر ، فنفث فيهما رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فبرئتا كأن لم يكن بهما شيء أبداً .

٤ - انكسرت ساقا بن الحكم يوم « بدر » فنفث عليها ﷺ فبرىء لوقته ولم يحصل له ألم قط .

ه - 'نطق الشجر له ينسخ نه ' فقد دنا منه أعرابي ، فقال له : يا أغرابي أين تريد ؟ . قال إلى أهلي . قال هل لك إلى خير ؟ فقال : وما هو ؟ . قال : تشهد أن لا إله إلا " الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . فقال الأعرابي: من يشهد لك على ما تقول ؟ . فقال له على الشجرة - يشير إلى شجرة بشاطيء الوادي - فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه ، فاستشهدها ثلاثا فشهدت ، كما قال عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) أحاديث انشقاق القمر ثابتة في الصحيحين .

٣ - حنين جذع النخلة ١١١ له على وبكاؤه بصوت سمعه من في مسجده على المنظرة ، وذلك لما فارقه على بعدما كان يخطب عليه كمنبر له ، ولما صنع له المنبر وترك الصعود عليه بكى حنينا وشوقا إليه على المفد اسمع له صوت كصوت العشار ٢١١ ولم يسكت حتى جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام ، ووضع يده الشريفة عليه فسكت .

٧ ــ دعاؤه ﷺ على كسرى بتمزيق ملكه فتمزق .

٨ -- دعاؤه عليه الصلاة والسلام لابن عباس بالتفقه في الدين ، فكانعبد الله
 ابن عباس حبر ً هذه الأمة .

ه - تكثير الطعام بدعائه عَلِياتُهُ ، فقد أكل من مدِّي شعير فقط أكثر
 من ثمانين رجلا .

را - تكثير الماء بدعائه على الله ، فقد عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله عليه أزكى السلام بين يديه ركوة ماء يتوضأ منها وأقبل الناس نحوه ، وقالوا ليس عندنا إلا ما في ركوتك فوضع على الله يده في الركوة ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، فشرب القوم وتوضأوا ، وكانوا ألفاو خمسمائة نفر. المسجد الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السموات العلى إلى سدرة المنتهى ، وعاد الى فراشه ولم يبرد .

الكريم ، الكتاب الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدناوحكم الكتاب الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدناوحكم ما بيننا وفيه الهدى والنور ، فهو معجزته العظمى وآية نبوته الخالدة والباقية علىمر الأيام وكر العصور ليظل به الدليل قائماً على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام ، والحجة ثابتة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض .

فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتي نبينًا عليه من المعجزات ، ومن أكبر ما أوتي من المعجزات ، ومن أكبر ما أوتي من البينات . وفيه يقول : « ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ً ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » (٣) .

 <sup>(</sup>١) رواية حنين الجذع ثابتة في الصحيحين . (٢) العشار:النوق التيمضى على حملها عشرة أشهر.
 (٣) أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين فهو في كتب السنة المحيحة ٠

### الفصف لي العايث ر

# الايمان باليوم الآخر

يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها ، ويوماً آخر ليس بعده من يوم ، ثم تأتي الحياة الثانية ، واليوم الآخر للدار الآخرة ، فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثا ، ويحشرهم إليه جميعاً ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة ، ويجزي الفجار بالعذاب المهين في النار .

وأنه يسبق هسدا أشراط الساعة وأماراتها ، كخروج المسيح اللهجال ، ويأجوج ومأجوج ، ونزول عيسى عليه الله ، وخروج الدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، وغير ذلك من الآيات ، ثم ينفخ في الصور نفخة الفناء والصعق ، ثم نفخة البعث والنشور ، والقيام لرب العالمين ، ثم تعطى الكتب، فمن آخذ كتابه بيمينه ، ومن آخذ كتابه بشماله ويوضع الميزان ، ويجري الحساب ، وينصب الصراط، وينتهي الموقف الأعظم باستقرار أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية :

### الأدلة النقلية ،

١ - إخباره تعالى عن ذلك في قوله : ﴿ كُلُّ مَن عليها فَانَ ، ويبقى وجه ربتك ذو الجلال والآكرام ﴾ الرحمن . وفي قوله : ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخند أفنن مت فهم الخالدون ؟ كلَّ نفس ذائقة الموت ، ونباو كم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ الأنبياء . وفي قوله : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي اتبعثن ، ثم لتنبؤن بما علتم ، وذلك على الله يسير ، التغابن . وفي قوله : « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، يوم يقوم النساس لرب

العالمين » المطففين . وفي قوله : « وتنذر يوم الجيم لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ، الشوري. وفي قوله : « إذا زلزلت الأرض زلز الها، وأخرحت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها ؟ يومئذتحات أخبارها ،بأنربكأوحي لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعمالهم ، فمن يعملمثقال ذرة خيرًا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » الزلزلة . وفي قوله لا إله إلا هو « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ، أو يأتي ربك ، أو يأتي بعض آيات ربك ، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراً ﴾ الأنعام . وفي قوله جل جلاله : « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » النمل . وفي قوله : الوعد الحقُّ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ، الأنبياء . وفي قوله تعالى: « ولما 'ضرب ان مريم مثلاً ، إذا قومك منه يصدُّون (٢١) وقالوا : أكلمتنا خبر أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً ، بل هم قوم خصمون ، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلًا لبني إسرائيل ، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعَـلُمْ للساعة فلا تمترُن منها »الزخرف. وقوله سبحانه: « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فمه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتـــابُ وجيء بالنبيين والشهداء ، وقضي بينهم بالحق وهم لايظلمون ، ووفىت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون » الزمر . وفي قوله عز وجل : « ونضعُ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تـُظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين » الأنبياء . وفي قوله سبحانه : « فإذا نفخ في الصور نفخة" واحدة و'حملت الأرض' والجمال فدكتنا دكة واحدة ؛ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذواهية والملك على أرجائها ، ويحمل عرش ربك فوقهم يرمئذ ثمانية ، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ، فأما من أوتى كتابه بسمينه

<sup>(</sup>١) الحدب : المرتفع من الأرض ، ويتسلون : يسرعون النزول منه . (٢) يضجون فرحاً . وضحكاً .

فيقول هاؤم الاقراوا كتابيه ، إلى ظننت أبي ملاف حسبيه فهو في حسه راضية ، في جنة عالية قطوفها دانية ، كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأبه الحالية ، وأما من أوتي كتابه بشهاله فيقول : يا ليتني لم أون كتابيه ، ولم أدر ما حسابيه ، ياليتها كانت القاضية ، ما أغنى عني ماليه ، هلك عني سلطانيه ، خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعها سبعون دراعًا فاسلكوه ، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكور » الحاقة . وفي قوله تعالى : « فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهم حثيًا ، تم لنزعن من كل شعة أيهم أشد على الرحمى عتيًا ، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًا ، وإن منكم إلا واردها كان على ربتك حتمًا مقضيًا ، ثم ننجي الدين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيًا الله مريم .

١- إخباره عني قي قوله: « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتني كنت مكانه (١٠) ». وفي قوله: « إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف في جزيرة العرب ، والدخان ، والدجال و دابة الأرض ، ويأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونار تخرج من قعرة (١٠) عدن ترحل الناس ، ونزول عيسى بن مريم (١٠) . وفي قوله: « يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من أنين عداوة ، ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه ، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه ، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً ، فيتمثل لهم الشيطان فيتول : السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً ، فيتمثل لهم الشيطان فيتول : الا تستجيبون ؛ فيقولون : فياذا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان ، وهم في ذلك دار "رزقهم ، حسن" عيشهم ، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لمتا ١١٠)

 <sup>(</sup>١) خذوا . (٢) باركين على ركبهم لشدة الهول . (٣) رواه أحمد والشيخان .
 (٤) من اقصى عدن ، (٥) مسلم . (٦) الليت : صفحة العنق ، أي امال صفحة عنقه يسمم .

ورفع ليتا ، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض أبله (۱). قال : فيصعق ويصعق الناس ، ثم ينزل مطراً كأنه الطل ، فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيسه أخرى ، فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال : أيها الناس ، هلم إلى ربكم ، وقفوهم إنهم مسؤولون ، ثم يقال : أخرجوا بعث النار ، فيقال : من كم ؟ فيقال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين ، فذلك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق (۱)» .

وفي قوله ﷺ : و لا تقرم الساعة إلا على شرار الناس (٣٠) . وفي قوله : « ما بين النفختين أربعون ، ثم 'ينزل الله من السماء ماء فننتون كا ينبت البقل ، وليس من الانسان شيء إلا يسلي إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ، ومنسه س كب الخلق يوم الشامة (٤) » وفي قوله وهو يخطب : « أبها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا"، ألا وأن أول الخلق يكسى إبراهم عليت بإنه وإنه سيُجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول يا رب أصحب الى ، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (°). وفي قوله : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 'يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ، وعن علمــــه ما عمل به ، وعن ماله من أن اكتسبه ، وفيا أنفقه ، وعن جسده فيا أبلاه (٦٠) . . وفي قوله طَالِيَةُ : « حوضي مسرة شهر ؟ ماؤه أبيض من اللهن ، وريحه أطسب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء ، من شرب منه لا يظمأ أبداً ٧١). وفي قوله لعائشة رضي الله عنها لما ذكرت النار بكت : ما يبكمك ؟ . قالت : ذكرت النار فسكست، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ . فقال : أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل ؟ . وعند تطاير الصحف حتى يعلم أنن يقع كتابه في بمينه أم في شماله أم وراء ظهره ؟ . وعند الصراط دعاها لأمنه ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني » .

<sup>(</sup>١) يطينه ويصلحه (٢) مسلم .(٣) مسلم . (٤) مسلم . (٥) مسلم .(٦) وواه الترمذي وقال فيه حسن صحيح ، وهو في مسلم . (٧)وارد بألفاظ مختلفة في الصحيحين وفي ابن ماجه والحاكم والترمذي . (٨) أخرجه أبو داود باسناد حسن .

وفي قوله: « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أول من تشقق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ، ولواء الجمدبيدي يوم القيامة ولا فخر ، (۱) . رفي قوله : من سأل الجنة ثلاث مرات ، قالت الجنة اللهم أحره من النار ، (1) . من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار ، (۲) .

۴ - إيمان الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والعلماء والصالحين من عباد الله باليوم الآخر وبكل ما ورد فيه وتصديقهم الجازم به .

#### الأدلة المقلية:

١ - صلاح قدرة الله لإعادة الخلائق بعد فنائهم ، إذ إعادتهم ليست بأصعب من خلقهم وإيجادهم على غير مثال سابق .

٢ - ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن البعث والجزاء ، إذ العقل لا ينفي إلا ما كان من قبيل المستحيل كاجتماع الضدين ، أو التقاء النقيضين ، والبعث والجزاء ليسا من ذلك في شيء .

٣ - حكمته تعالى الظاهرة في تصرفاته في مخلوقاته ، والبارزة في كل مظهر
 و بجال من مجالات الحياة ومظاهرها تحيل عدم وجود البعث للخلق بعد موتهم ،
 و انتهاء أجل الحياة الأولى و جزائهم على أعمالهم من خير و شر .

٤ — وجود الحياة الدنيا وما فيها من نعيم وشقاء ' شاهد على وجود حياة أخرى في عالم آخر يوجد فيها من العدل والخير والكمال ' والسعادة والشقاء ما هو أعظم وأفضل بكثير ' بحيث أن هذه الحياة وما فيها من سعادة وشقاء لا تمثل من تلك الحياة إلا ما تمثل صورة قصر من القصور الضخمة ' أو حديقة من الحدائق الغناء على قطعة ورق صغيرة .

<sup>(</sup>١) تقدم . (٢) رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وصحبه .

# الفصف لانحادي شيسر

### في عذاب القبر ونعيمه

يؤمن المسلم بأن نعيم القبر وعذابه ، وسؤال الملكين فيه حق وصدق وذلك للأدلة النقلمة والعقلمة الآتمة :

#### الأدلة النقلية :

١ - إخباره تمالى بذلك في قوله : ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة من يضربون و بوهمهم وأدبارهم ، و ذوقوا عذاب الحريق ، ذلك بما قد مت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد (١) وقوله : ﴿ ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة و باسطوا أيديهم أخر جوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كا خلقنا كم أول مرة و تركتم ما خو الناكم و راء ظهور كم وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء و لقدتقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم ترعمون (٢) وفي قوله : ﴿ النار و في قوله : ﴿ النار و المعاملة عليها غدواً وعشيا ، ويوم تقوم الساعة : أدخاوا آل فرعون أشه العذاب كا المنا وفي قوله : ﴿ يُثِبَت و الله النا الله القول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة ، و يُنهل الله الظالمين ، ويفعل الله ما يشاء ﴾ (٥) .

٢ ــ إخبار الرسول عليه بذلك في قوله : إن العبد إذا و ضع في قبره وتولى

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال.(٢)سورة الأنعام.(٣) سورة التوبة.(٤)سورةغافر . (٥)سورةإبراهيم.

عده أصحابه ، وإنه ليسمع قرع نعالهم ، أناه ملكان فيقعدانه ، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل \_لحمد على إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الله ورسوله ، فيقال له : أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً. وأما المنافق أوالكافر فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال له : لا دريت ولا تليت (١) وفي قوله على من حديد ضربة فيصيح صحة يسمعه من يليه غير الثقلين (١) من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم من أهل النار ، فيقال له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة ، (١) . وفي قوله على والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال ، (٤) وفي قوله عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الحيا والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال ، (٤) وفي قوله المر بقبرين فقال : « إنها يعذاب وما يعذبان ، في كبير ، ثم قال بلى ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لايستتر من بوله ، (٥).

٣ – إيمان البلايين من العلماء والصالحين والمؤمنين من أمة محمد عليه ومن أمم
 أخرى سبقت بعذاب القبر ونعيمه ، وكل ما 'رويي في شأنه » .

### الأدلة العقلية:

 ١ - إيمان العبد بالله وملائكته واليوم الآخر يستازم إيمانه بعذاب القبر ونعيمه ، وبكل ما يجري فيه ، إذ الكل من الغيب فمن آمن بالبعض لزمه عقلاً الإيمان بالبعض الآخر .

٢ - ليس هذا القبر أو نعيمه ، أو ما يقع فيه من سؤال الملكين مما ينفيه العقل السلم يقرأه ويشهد له .

٣ - إن النائم قد يرى الرؤيا مما يسر له فيتلذذ بها وينعم بتأثيرها في نفسه الأمر الذي يحزن له أو يأسف إن هو استيقظ اكم إنه قد يرى الرؤيا مما يكره

<sup>(</sup>١) تليت بممنى ثلوت أي اتبعت . (٣) الآنس والجن . (٣) البخاري . (١) البخاري. (٥) البخاري .

فيستاء لها ويغتم ، الأمر الذي يجعله يحمد من أيقظه ، لو أن شخصا أيقظه فهذا النعيم أو العذاب في النوم يجري على الروح حقيقة وتتأثر به ، وهو غير محسوس ولا مشاهد لنا ، ولا ينكره أحد ، فكيف ينكر إذاً عذاب القبر أونعيمه ، وهو نظيره تماماً .

## *الفصف لالشاني عيْب*ر

### الايمان بالقضاء والقدر

يؤمن المسلم بقضاء الله وقدره (١) وحكمته ومشيئته ، وأنه لا يقع شيء في الوجود حتى أفعال العباد الاختيارية إلا بعد علم الله به وتقديره . وأنه تعالى عدل في قضائه وقدره ، حكم في تصر فه وتدبيره . وأن حكمته تابعة لمشيئته . ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا به تعالى . وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية :

### الأدلة النقلية:

إ - إخباره تعالى عن ذلك في قوله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شيء خلقناه بقدر ﴾ (٢). وقوله عز وجل: ﴿ وإن من شيء إلا "عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ (٣) وفي قوله: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا " في كتاب من قبل أن نبراً ها (٤) إن ذلك على الله يسير ﴾ (٥). وفي قوله: ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا " بإذن الله ﴾ (٦) وقوله: ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ﴾ (٧) . وقوله: ﴿ قل لن يصيبنا إلا " ما كتب الله لنا ، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (٨). وفي قوله عز وجل: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا " هو ويعلم ما في البر والمحر وما تسقط من ورقة إلا " يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب والمحر وما تسقط من ورقة إلا " يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب

<sup>(</sup>١) القضاء . حكم الله سبحانه أزلاً بوجودالشيء أو عدمه ، والقدر : إيجاد الله تعالى الذيء على كيفية خاصة في وقت خاص وقد يطلق كل منها على الآخر. (٢) القمر . (٣) الحجر. (٤) نخلقها (٥) الحديد.. (٦) التغاين . (٧) الاسراء عائره: نصيبه من العمل المقدر له (٨) التوبة .

ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ (١٠) . وقوله : ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَ ۚ أَن يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٠) . وقوله : ﴿ إِن الذِّينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مَنَا الْحَسْنَى أُولِنَّكُ عَنْهَا مَبْعُدُونَ ﴾ (١٠) . وفي قوله : ﴿ وَلُولًا إِذْ دَخَلَتَ جَنَّتَكُ قَلْتُ مَا شَاءُ اللهُ لَا قُوهَ إِلَّا بِاللهِ ﴾ (١٠) . وفي قوله : ﴿ وَمَا كُنَا لَنْهَتَدِي لُولًا أَنْ هَدَانَا اللهُ ﴾ (١٠) .

٢ - إخبار رسوله عِنْكِيم عن ذلك في قوله : « إن أحدكم 'يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 'يوسل إليه الملك' فينفخ فيه الروح ، و'يؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأُجَّلُه وعمله وشقي أو سَعَيد ، فوا الذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليم الكتاب فيعمل بعمل أِهل النار فيدخلها ، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهلالنار حتى ما يكور بينه وبينها إلا" ذراع فيسبق عليه الكتاب فبعمل بعمل أهل الجنة فمدخلها(١٦)». وفي قوله عَشِيتِهِ لعبد الله بن عباس : « يا غلام إني أعلمك كلمسات احفظ الله يحفظك ، إحفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستمن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءلم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لميضروك إلا "بشيءقد كتبه الشعليك، رفعت الأقلام . وجفَّت الصحف، (٧) . وفي قوله : ﴿ إِنْ أُولَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى القلم فقال له : أكتب ، فقال : رب ، وماذا أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ،(٨) . وفي قول عظين : ﴿ احتج آدم وموسى ، قال موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ، فقال آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه ، وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي " قبل أن يخلقني بأربعين عاماً فحج (١) آدم موسى (١٠) » . وفي قوله عَلَيْتَ إِلاَّ فَي

<sup>(</sup>١) الانعام . (٢) التكوير . (٣) الأنبياء . (٤) الكهف . (٥) الأعراف .

<sup>(</sup>٦) مسلم . (٧) الترمذي وصححه ، احفظ الله : احفظ حدوده وراع حقوقه .

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد والترمذي من حديث عبادة وهو حديث حسن . (٩) مسلم . (١٠) حجه غلبه في الحجة وبيان ذلك أن لوم موسى كان في غير محله ، لأنه إن لامه على الحروج من الجنة كان قد لامه على أمر لا بد من وقوعه لما قضاه الله ، وإن لامه على الذنب ، فإن آدم تاب منه ،ومن تاب لا يلام عقلا ولا شرعا .

في تعريف الإيمان: « أن تؤمن بالله ، وملائكته ، و كتبه ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره» (١) . وفي قوله ﷺ: « اعملوا فكل ميسّر لما خلق له » (٢) وفي قوله ﷺ: « إن النذر لا يرد قضاء " » (٣) . وفي قوله ﷺ لمبدالله ابن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » (٤) . وفي قوله ﷺ لمن قال : « ما شاء الله وشئت ، قل ما شاء الله وحده » (٥) .

٣ - إيمان مئات الملايين من أمة محمد بيلي من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم بقضاء الله تعالى وقدره ، وحكمته ومشيئته ، وإن كلشيء سبق به علمه، وجرى به قدره . وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد ، وأن ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأن القلم جرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة .

#### الأدلة العقلية :

١ - إن العقل لا يحيل شيئاً من شأن القضاء والقدر ، والمشيئة ، والحكمة ، والإرإدة ، والتدبير ، بل العقل يوجب كلذلك ويحتمه ، لما له من مظاهربارزة في هذا الكون .

٢ – الإيمان به تعالى وبقدرته يستازم الإيمان بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته.

" — إذا كان المهندس المعاري يرسم على ورقة صغيرة رسماً لقصر من القصور و يحدد له زمن إنجازه ، ثم يعمل على بنائه فلا تنتهي المدة التي حددً هاحتى يخرج القصر من الورقة إلى حيز الوجود ، وطبق ما رسم على الورقة بحيث لا ينقص شيء وإن قل" ، ولا يزيد ، فكيف ينكر على الله أن يكون قد كتب مقادير العالم إلى قيام الساعة ، ثم لكمال قدرته وعلمه يخرج ذلك المقدر طبق ما قدره في كميّته وكيفيته ، وزمانه ومكانه . ومع العلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير! .

<sup>(</sup>١) من حديث جبريل في صحيح مسلم. (١) من حديث مسلم. (٣) رواه الجاعة كلهم وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . (٥) النسائي وصححه .

# الفص لالثالث عييشه

### في توحيد العبادة

يؤمن المسلم بإلوهية الله تعالى للأولين والآخرين ، وربوبيته لجميع العالمين ، وأنه لا إله غيره ، ولا رب سواه ، فلذا هو يخص الله تعالى بكل العبادات التي شرعها لعباده ، وتعبدهم بها ، ولا يصرف منها شيئاً لغير الله تعالى فإذا سأل ، سأل الله ، وإذا استعان استعان بالله ، وإذا نذر لا ينذر لغير الله . فلله وحده جميع أعماله الباطنة من خوف ورجاء ، وإنابة ومحبة ، وتعظيم ، وتوكل . والظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد . وذلك للأدلة النقلية والعقلية .

#### الأدلة النقلية :

١ — أمر'ه تعالى بذلك في قوله: « لا إله إلا" أنا فاعبدني » (١) و في قوله: ﴿ وَإِيانِي فارهبون ﴾ (١) . و في قوله: ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء " ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ (٣) . و في قوله تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ (١) . و في قوله على السميع العليم ﴾ (٥) . و قوله : ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (١) .

٢ – إخباره تعالى عن ذلك بقوله : ﴿ ولقد بعثنا في كل امة رسولا أرب

<sup>(</sup>١) طه . (٢) البقرة . (٣) البقرة . (٤) محمد . (٥) فصلت .(٦) التغابن .

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ '' . وفي قوله : ﴿ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهـ ا ﴾ '' . وفي قوله : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه : أنه لا إله إلا أنا فاعبدون '' ﴾ . وفي قوله تعالى : ﴿ قَلَ أَفْعَيرِ اللهُ تَأْمُرُو ۚ نِي أَعَبِد أَيّا الجاهلون ؟ ﴾ ' ' وفي قوله : ﴿ إِياكُ نعبد وإياكُ نستمين ﴾ ' ' . وفي قوله جل جلاله : ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ﴾ ' ' .

٣- إخبار رسوله على بذلك في قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: « فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى » (٧). وفي قوله أيضا: « يامعاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أن يعبدوه و لا يشر كوا به شيئا » . وفي قوله لعبد الله بن عباس رضي الله عنه : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » . وفي قوله على قال له ، ما شاء الله وشئت : قل ما شاء الله وحده » (٨) . وفي قوله : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك يا رسول الله ؟ قال : الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم أليسوا يحلون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء ؟ » (٩) . وفي قوله : أليسوا يحلون لكم ما حرّ م الله فتحلونه ، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ . أليسوا يحلون لكم ما حرّ م الله فتحلونه ، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ . قالوا بلى ، قال : فتلك عبادتهم » . قاله علي بن حاتم لما قرأ قوله تعالى: قالوا بلى ، قال : فتلك عبادتهم » . قاله علي بن حاتم لما قرأ قوله تعالى: لسنا نعمدهم » (١٠) ،

وفي قوله : « إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله » ('''. قال له لما قال بعض الصحابة قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق (لمنافق كانيؤذيهم)». وفي قوله : « من حلف بغير الله فقد أشرك » ('\''). وفي قوله : « ان الرقب

 <sup>(</sup>١) النحل. (٢) البقرة. (٣) الأنساء. (١) الزمر. (٥) الفاتحة. (١) النحل.

<sup>(</sup>٧) مَتَفَقَ عَلَيْهِ . (٨) النشائي وصعحه . (٩) رواه أحمد من طرق وهو حـن .

<sup>(</sup>١٠) الترمذي وحسنه . (١١) الطبراني وهو حسن . (٢٠) الترمذي وحسنه .

والمتائم والتولة شرك » (١) .

### الأدلة العقلية :

۱ – تفرّده تعالى بالخلق والرزق ، والتصرُّف ، والتدبير ، يوجب عبادته وحده لا شريك له في شيء منها .

٢ - جميع المخلوقات مربوبة له تعالى ، مفتقرة إليه فلم يصلح شيء منها أن
 يكون إلماً يعبد معه تعالى .

٣ - كون من 'يدعى ، أو 'يستغاث به ، أو 'يستماذ ، لا يملك أن 'يعطي أو 'يغيث ، أو يعيذ من شيء يوجب بطلان دعائه ، أو الإستغاثة به ، أو النذر له ، أو الإعتاد والتوكثل عليه .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حسن ؛والتولة :كهمزة السحر أو شبهه ، والتولة بكسر التاء وقد تفتح : خرزة تحبب معها المرأة إلى زوجها ،

## الفصّ لالابغ عيثِ ر

## في الوسياة

يؤمن المسلم بأن الله تعالى يحبُ من الأعمال أصلحها ، ومن الأفعال أطيبها ويحب من عباده الصالحين ، وأنه تعالى انتدب عباده إلى التقرّب إليه والتودرُد منه ، والتوسسُل إليه ، فهو لذلك يتقرّب إلى الله تعالى ، ويتوسل إليه بصالح الأعمال ، وطيب الأقوال ، فيسأله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، وبالإيمان به وبرسوله وبمحبته تعالى ، ومحبت رسوله ، وحبة الصالحين ، وعامة المؤمنين ، ويتقرب إلى الله تعالى بفرائض الصلاة ، والزكاة والصوم ، والحج ، وبنوافلها ، كا يتقرّب إليه بترك المحرّمات ، واجتناب المنهيات ، ولا يسأل الله تعالى بجاه أحد من خلقه ، ولا بعمل عبد من عباده ، إذ ليس جاه ذي الجاه من كسبه ، ولا عمل صاحب العمل من عمله فيسأل الله به ، أو يقدمه وسلة بين يديه .

والله تعالى لم يشرع لعباده أن يتقربوا إليه بغير أعمالهم وزكاة أرواحِهم بالإيمان والعمل الصالح ، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية :

#### الأدلة النقلية :

إخباره تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ إِلَيْهُ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ والعمل الصالح يرفعه ﴾ (١) . وفي قوله: ﴿ يا أيها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً ﴾ (٢) . وفي قوله: ﴿ وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ﴾ (٣) . وفي

<sup>(</sup>١) فاطر . (٢) المؤمنون . (٣) الأنبياء .

قوله : ﴿ يَا أَيَّهَا الدَّينَ آمنُوا اتَّقُوا الله و ابتغوا إليه الوسيلة ﴾ (١) وقوله ما و الله و و الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴾ (١) . وفي قوله : ﴿ قَلَ إِنْ كُنتُمْ تَحْبُونَ الله فاتبعوني يحببكم الله ، ويغفر لسكم ذنوبكم ﴾ (١) . وقوله جل جلاله : ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ (١) . وقوله تعالى : ﴿ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفتر عنا سيئاتنا وتوفتنا مع الأبرار ﴾ (١) . وفي قوله : ﴿ وله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ (١) .

١- إخبار رسوله على عن ذلك بقوله: «إن الله طيّب فلا يقبل إلا طيبا » (^). وفي قوله: « تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» (^). وفي قوله فيا يرويه عن ربه سبحانه: « وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبته » (١٠). وفي قوله فيا يرويه عن ربه عز وجل: « وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً ، قوله فيا يرويه عن ربه عز وجل: « وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى والته هرولة » (١١). وفي قوله في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة إذ توسل أحدهم ببر والديه ، والثاني بترك ما حرّم الله تعالى ، والثالث برد حق إلى مستحقه مع تنميته له بعد أن قال بعضهم لبعض: أنظروا أعمالاً صالحة عملتموها لله فادعوا الغار سالمين » (١٢). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: « أقرب ما يكون العبد الغار سالمين » (١٢). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » (١٢٠ . وفي قوله : « أسألك اللهم بكل اسم هو لكسميت من ربه وهو ساجد » (١٢٠ . وفي قوله : « أسألك اللهم بكل اسم هو لكسميت به نفسك ، أو أزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء

<sup>(</sup>١) المائدة . (٢) الاسراء .(٣) آل عمران. (٤) المائدة. (٥) آل عمران. (٦) الأعراف.

<sup>(</sup>٧) العلق . (٨) مسلم والترمذي وأحمد . ( ﴿ ) من حديث رواه الترمذي وصححه .

<sup>(</sup>۱۰)متفق عليه .(۱۱) البخاري . (۱۲) متفق عليه . (۱۳) مسلم وغيره ،

حزني ، وذهاب همي وغمي (١٠) » وفي قوله عَلِيْكُم : د لقد سأل هـــــذا باسم الله الأعظم الذي ما سئل به إلا أعطى ، وما دعى به إلا أجاب » .

" - ما ورد من توسل الأنبياء في القرآن الكريم ، وأن توسلهم كان بأسمائه تعالى وصفاته ، وبالإيمان والعمل الصالح ، ولم يكن بغير ذلك أبداً ، فيوسف عنيقة هذا في توسله : « رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفتني مسلماً وألحقني بالصالحين » (٢) . وذو النون قال : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » (٣) وموسى قال : « رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له » (١) . وقال : « ربنا تقبل وقال : « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » (١) وآدم وحواء قالا : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن منا إنك أنت السميع العليم » (١) وآدم وحواء قالا : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن منا إنك أنت السميع العليم » (١) وآدم وحواء قالا : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن

### الأدلة العقلية:

١ -- غنى الرب وافتقار العبد أمر يقتضي أن يتوسل العبد الفقير إلى الرب الغني عز وجل كي ينجو العبد الفقير الضعيف مما يرهب ويظفر بما يحب ويرغب. ٢ -- عدم معرفة العبد ما يحبه الرب تبارك وتعالى وما يكرهه من الأفعال والأقوال أمر يقتضي أن تكون الوسيلة محصورة فيما شرع الله وبين رسوله من أقوال طيبة وأعمال صالحة ، تنفعل ، أو أقوال خبيثة ، وأعمال فاسدة تحتنب وتقرك .

٣- كون جاه ذي الجاه من غير كسب الإنسان ، ولا من عمل يديه أمر يقتضي أن لا يتوسَّل به إلى الله تعالى ، لأن جاه شخص ما \_ ومهما كانعظيماً لا يكون قربة لشخص آخر يتقرب بها إلى الله تعالى ويتوسل ، اللهم إلا إذا كان قد عمل بجوارحه أو ماله على إيجاد جاه صاحب الجاه ، فعند ذلك له أن يسأل الله به لأنه أصبح من كسبه وعمل يديه إن كان قد عميل ذلك ابتداءً لوجه الله تعالى ، وابتغاء مرضاته .

<sup>(</sup>١) أحمد بسند حسن . (٢) يوسف . (٣) الانبياء . (١) القصص . (٥) غافر .

<sup>(</sup>٦) البقرة . (٧) الأعراف .

### الفصال كامسعيث

# في أولياء الله وكراماتهم \_ وأولياء الشيطان وضلالاتهم آ \_ اولياء الله تعالى

يؤمن المسلم بأن لله تعالى من عباده أولياء استخلصهم لعبادته ، واستعملهم في طاعته وشرفهم بمحبته ، وأنالهم من كرامته ، فهو ولتهم يحبهم ويقربهم ، وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه ، يأتمرون بأمره ، وبه يأمرون ، وينتهون بنهيه ، وبه ينهون ، يحبون بحبه ، وببغضه يبغضون ، إذا سألوه أعطاهم ، وإذا استعانوه أعانهم ، وإذا استعانوه أعانهم ، وإذا استعانوه أعانهم ، وإذا استعانوه أعانهم ، وإذا استعانوه أبيان والتقوى ، والكرامة والبشرى في الدنيا وفي الأخرى ، وأن كل مؤمن تقي هو لله ولي ، غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم ، فكل من كان حظه من الإيمان والتقوى أوفى ، كانت درجته عند الله أعلى ، وكانت كرامته أوفر ، فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء ، ومن بعدهم المؤمنون ، وأن ما يجريه الله على أيديهم من كرامت كتكثير القليل من الطعام ، أو إبراء الأوجاع والأسقام ، أو أيديهم من كرامت كتكثير القليل من الطعام ، أو إبراء الأوجاع والأسقام ، أو خوض البحار ، أو عدم الاحتراق بالنار وما إليه هو من جنس المعجزات غير أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي (١٠ والكرامة عارية عنه ، غير مرتبطة به وأن من أعظم الكرامات الاستقامة على الطاعات بفعل المأمورات الشرعية ، واحتناب المحرمات والمهمات .

<sup>(</sup>١) التحدي كأن يقون الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إذا جنتكم بكذا وكذا أتصدقوني ؟. وإذ فسوف يعذكم الله على عدم إيمانكم بعدظهور المعجزة لكم .

١ – إخباره تعالى عن أوليائه وكرامتهم في قوله : ألا إن أولـــاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ، (١) وفي قوله تعالى : « اللهُ ولي ُ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور »(٢) . وفي قوله : « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون »(٣) . وفي قوله : « إن ولميَّ الله الذي نز"ل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٥(٤). وفي قوله سبحانه: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين »(٥) . وفي قوله تعالى : ﴿ إِنْ عِمَادِي ليس لك عليهم سلطان » (٦) . وقوله ; « كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً ، قال يامريم أنشَّى لكُ هذا ؟ . قالت هومن عند الله ٥(٧) و في قوله: « وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو 'مليم فلولا أنـــه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 'يبعثون » (^^ . وفي قوله : « فناداها من تحتها ألا" تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزاي إليك بجذع النخلة تساقط عليك راطبا جنيا فكلي واشربي وقرّى عينًا ۽ (٩) . وفي قوله : ﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بُرِداً وَسَلَّاماً عَلَى إِبْرَاهِمٍ ﴾ وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين »(١٠) . وفي قوله: « أمحستأنأصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتناعجباً ؛ إذ أوى الفتية إلى الكهففقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهيىء لنا من أمرنا رشداً ، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم ، (١١١) .

٢ - إخبار رسوله على عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيا يرويه عن ربه عز وجل: « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده

<sup>(</sup>١) يونس . (٢) البقرة . (٣) الأنفال . (٤) الأعراف. (٥) يوسف . (٦) الاسراء .

<sup>(</sup>٧) ٢ ل عمر أن . (٨) الصافات . (٩) مريم . (١٠) الأنسياء . (١١) الكهف .

التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعــاذني لأعيذنه» (١١ . وفي قوله أيضاً : « اني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب » . وفي قوله عَلَيْتُ : إن لله رجالًا لو أقسموا على الله لأبرهم »(٢). وفي قوله : « لقد كان فياكان قبلكم من الأمم ناس معد ون ، فإن كان في أمتي أحد فإنه عمر ، (٣). وفي قوله عليه الصلاة والسلام : وكانت امرأة ترضع ولدها فرأت رجلًا على فرس فاره ، فقالت : اللهم اجعل ولدي مثل هذا . فالتَّفُّت إليه الطفل وهو يرضع وقال : اللهم لا تجملني مثله ، (؛) فنتُطق الرضيع كرامة للولد والوالد . . وفي قوله في جريج العابد وأمه ، إذ قالت أمه : ﴿ اللَّهُم لَا تَمْنَهُ حَتَّى تُرْيِبُ وَجُوهُ المومسات » . فاستحاب الله لها كرامة منه تعالى لها ، وقال ولدها جريج لمسا أتهموه بأن ولد البغي منه قال للولد الرضيع من أبوك ؟. فقال : راعي الغنم (٥٠). فنطق الرضيع كرامةً لجريج العابد . وقوله عليه في أصحاب الغار الثَّلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم ، فاستجاب الله الراهب والغلام إذ جاء فيه : أن الغلام رمى الدابة التي كانت قد منعت الجماهير من المرور ، رماها مججر فماتت ومر" الناس ، فكانت كرامة للغلام ، كما أن الملك حاول قتل الغلام بشتى الوسائل فلم يفلح حتى رماه من جبل شاهق ولم يمت ، وقذفه في البحر فخرج منه يشي ولم يمت ، فكان ذلك كرامة للغلام المؤمن الصالح (٧).

٣ ــ ما رواه آلاف العلماء وشاهدوه (^ ) . من أولياء وكرامات لهم تغوق الحصر . ومن ذلك ما روي أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه . وأن سكتهان الفارسي وأبا الدرداء رضي الله عنها كانا يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها . وأن مخبيباً رضي الله عنه كان أسيراً عند المشركين بمكة فكان يؤتى بعنب يأكله ، وليس بمكة من عنب . وأن البراء بن

(A) أغلب هذه الكرامات في الصحيح والسنن الصحيحة والآثار المنقولة المتواترة .

<sup>(</sup>١) تقدم . (٢) متفق عليه بلفظ : ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره .(٣) متفق عليه . (٤) متفق عليه . (٤) البخاري .

عازب رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله في شيء استجاب الله له حتى كان يوم القادسية أقسم على الله أن يمكن المسلمين من رقاب المشركين وأن يكون أول شهيد في المعركة فكان كا طلب . وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله عليه بالمدينة فإذا به يقول : يا سارية الجبل ! ياسارية الجبل ! يوجه قائد معركة يقال له : سارية ، فسمع سارية صوته وانحاز بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهم ، وانهزام أعدائهم من المشركين . ورجع سارية فأخبر عمر والصحابة بما سمع من صوت عمر رضي الله عنه . وأن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يقول في دعائه : يا عليم يا حكيم ، يا علي يا عطيم ، فيستجاب له حتى أنه خاض البحر بسرية معه فلم تبتل سروج خيولهم ، وأن الحسن البصري دعا الله على رجل كان يوذيه فخر ميتا في الحال . وأن رجلاً من النخم كان له حمار فمات له في طريق سفره فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فأحيا له حماره وحمل عليه متاعه ، إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولاتحصى، والتي شاهدها آلاف الناس بل ملايين البشر .

### ب – أولياء الشيطان :

كا يؤمن المسلم بأن للشيطان من الناس أولياء استحوذ عليهم فأنسام ذكر الله ، وسوئل لهم الشر"؛ وأملى لهم الباطل فأصمهم عن ساع الحق ، وأعمى أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له مسخرون ، ولأوامره مطيعون ، يغريهم بالشر، ويستهويهم إلى الفساد بالتزيين حتى عر"ف لهم المنكر فعرفوه ، ونكر لهم المعروف فأنكروه ، فكانوا ضد أولياء الله وحر"باً عليهم وعلى النقيض منهم ، أولئك والوا الله ، وهؤلاء عادر ه ، أولئك أحبوا الله وأرضوه ، وهؤلاء أغضبوا الله وأسخطوه فعليهم لعنة الله وغضه ، ولو ظهرت على أيديهم الحوارق كأن طاروا في الساء ؛ أو مشو"ا على سطح الماء ، إذ ليس ذلك إلا "استدراجاً من الله لمن عاداه ، أو عونا من الشيطان لمن والاه ، وذلك للأدلة التالية :

١ – إخباره تعالى عنهم في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أُولِيارُهُمُ الطَّاغُوتُ

خرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في ('' . وفي قوله : ﴿ وَإِن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ، وإِن أطعتموهم إنكم لمشركون في ('' ) . وفي قوله : ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس : ربّنا استمتع بعضنا ببعض ، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ، قال النار مثوا كم خالدين فيها إلا ما شاء الله في (") . وفي قوله سبحانه : ﴿ ومن يعش ('') عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون في (") . وفي قوله : ﴿ إنّا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون في (") . وفي قوله : ﴿ وقيتضنا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون في (") . وفي قوله : ﴿ وقيتضنا فم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم في (") . وفي قوله : ﴿ وإذ قلنا الملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لسكم عدو ؟ في (") .

٢ - إخبار الرسول عنيك بندلك في قوله لما رأى نجما قد رميبه فاستنار قال خاطباً أصحابه: ما كنتم تقولون لمثل هذه في الجاهلية ؟ قالوا: كنا نقول بموت عظيم أو يولد عظيم ، فقال إنه لا يرمى به لموت أحد ، ولا لحياته ، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبتح حملة العرش ثم سبتح أهل السماء الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء ، ثم يسأل أهل السماء حملة العرش: ماذا قال ربنا ؟ فيخبروهم ، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا ، وتخطف الشياطين السمع فيرمون ، فيقذفونه إلى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا ، وتخطف الشياطين السمع فيرمون ، فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون » (١٠٠) . وفي قول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان فقال : ليسوا بشيء ، فقال الحق يخطفها إلى مية من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه فيجعاون معها مائة كذبة (١٠١) . وفي قوله : « ما منكا الحن فيقرها في أذن وليه فيجعاون معها مائة كذبة (١٠١) . وفي قوله : « ما منكا الحن فيقرها في أذن وليه فيجعاون معها مائة كذبة (١٠١) . وفي قوله : « ما منكا الحنون وليه فيجعاون معها مائة كذبة (١٠١) . وفي قوله : « ما منكا الحنون معها مائة كذبة (١٠١) . وفي قوله : « ما منكا الحادة والمناه المناه المناه المناه كليه المناه الم

<sup>(</sup>۱) البقرة . (۲) الأنعام . (۳) الأنعام . (٤) يتعام ويعرض . (٥) الزخرف . (٦) الأعراف . (٧) الأعراف . (٨) فصلت . (٩) الكهف . (١٠) مسلم وأحمد وغيرهما . (١٠) البخاري .

مِنَ أَحَدِ إِلاَ ۖ وقد ُوكُلَ بِهِ قِرِينُهُ ۚ (١) . وفي قوله : ﴿ إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنابِنِ آدَمَ تَجْرَى الدُّيْمِ مِن الغُرُوقِ فَضَّيْقُوا عليهِ مجارِيَه بِالضَّوْمِ (٢).

٣ - مَا رَآهُ وشَاهَدَهُ مِنَّاتُ أُلُوفِ البَشِرِ مَن أُحُوالِي شَطَانِيةٍ غُرِيبَةٍ فِي كُلُ زَمَانٍ ومَكَانِ تَقَعُ لأُولِياءِ الشَيطانِ ، فَمَنَّهُم مَن كَانَ يَأْتِيهِ الشَيطَتَانُ بأَنواعٍ مَن الأَطْعَمَةِ والأَشْرِبَةِ ، ومنهم من يَقضِي له الشيطانُ حاجَاتِهِ ، ومنهم من يَكلِّمُهُ النَّيْكِ ويُطلِعُهُ على بعض بواطِن الأَمُورِ وخَفَاياهَا ؛ ومنهم من يَمنَعُ نفوذَ السِّلاَج بالفيْتِ ويُطلِعُهُ على بعض بواطِن الأَمُورِ وخَفَاياهَا ؛ ومنهم من يَمنَعُ نفوذَ السِّلاَج إليه ، ومنهم من يأتيهِ الشيطانُ في صورَةِ رجلٍ صالحٍ عندَمَا يَستَغِيثُ بذلك الصالِح لتغريره وتضليا إلى الشياطِنُ في صورَةِ رجلٍ معاصِيهِ ، ومنهم من قد يَحيلُه إلى الصالِح لتغريره وتضليا إلى الشياطِنُ ومَرَدَةُ الجَانِّ وخُبثَاوُهُم .

وتحصّلُ هذه الأحوالُ الشيطانيةُ نتيجةً لخبيْ رُوج الآدمِينِ بما يَتعاطى من ضُرُوبِ الشيرُ والفساد والكُفْر والمقاصِي البعيدةِ عن كلِّ حَيِّ وخَيْرٍ ، وإيمانِ وتقولَى وصلاح حتى يبلغ الآدمِيُ درجةً مِن خُبْثِ النفْس وشِرِّهَا يَتَّجِدُ فِيها مَعَ أَرواجِ الشياطِينِ المطبوعةِ على الخبثِ والشيرُ ، وعندَئذٍ يَتِمَ الولاَيةُ بينت وبين الشياطِينِ فيُوجِي بعضهم إلى بعضٍ ، ويَخدُمُ بعضهم بعضاً كلَّ بما يقدرُ عليه ولذا للشياطِينِ فيُوجِي بعضهم إلى بعضٍ ، ويَخدُمُ بعضهم بعضاً كلَّ بما يقدرُ عليه ولذا للشياطِينِ فيوجِي بعضهم إلى بعض ، ويَخدُمُ بعضهم من الإنس ﴾ يقول أولياؤُهم من الإنس : ﴿ ربّتَنَا استَمتَعَ بعضُنَا ببعْضٍ ﴾ (٣).

وأما الفَرْقُ بين كرامة أولياء الله الربانية وبين الأحوال الشبطانية، فإنه يظهّر في سلوك العبد وحاله ، فإن كان من ذوي الإعاب والتقوى المنمسكين بشريقة الله ظاهراً وباطناً فمَا يَجْرِي على يديّه من خارقة هو كرامة من الله تعالىله، وإن كان من ذوي الحبيث والشر والبعد عن التقوى المنغميين في ضروب المعاصي المتوعلين في الكفر والفساد، فمَا يَجَرِي على يديّه من خارقة إنّا هو من جنس الاستدراج أو من خدَمة أوليائِه من الشياطين له ، ومساعدتهم إيّاه .

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) ورد في الصحيحين بلفظ آخر .(٣) الأنعام .

### الفض لالسادس عيشير

الايمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه

أ ـ في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

يؤمن المسلم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم مكلف قادر علم بالمعروف ورآه متروكا، أو علم بالمنكر ورآه مرتكبا، وقدرعلى الأمر أو التغيير بنده أو لسانه .

وأنه من أعظم الواجبات الدينية بعد الإيمان بالله تعالى ، إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقروناً بالإيمان به عز وجل ، قال تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١) . وذلك للأدلة النقلية السمعية والعقلمة المنطقمة الآتية :

### الأدلة النقلية :

١ -- أمره تعالى به في قوله : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ﴾ (٢) .

٢ -إحباره تعالى عن أهل نصرته وولايته بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في قوله : ﴿ الذين إن مكتناهم في الأرض أقاموا الصلاةو آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴾ (٣) . وفي قوله : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ...

<sup>(</sup>١) آل عمران . (٢) آل عمران . (٢) الحج .

ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله كه (١). وفي قوله سبحانه فيا أخبر به عن وليه لقيان مناسخة وهو يعظ ابنه : ﴿ يَا بَنِي أَقَمَ الصلاة وأَ مَر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ (١). وفي قوله تعالى فيا نعاه على بني إسرائيل : ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ (٣). وفي قوله تعالى فياذكره عن بني إسرائيل من أنه تعالى نجئى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكروأ هلك التاركين للدلك : ﴿ وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ﴾ (١).

٣ – أمر الرسول على بيده في قوله : «منرأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » (٥) . وفي قوله : « لتأمرن " بالمعروف ولتنهون "عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » (٦) .

٤ - إخباره على قوله: « ما من قوم عماوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعلوا ، إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » (٧٠). وفي قوله لأبي ثعلبة الخشني لما سأله عن تفسير قوله تعالى : ﴿ لا يضركم من ضلُ إذا اهتديتم ﴾ . فقال : « ياثعلبة ، مر بالمعروف وانه عن المنكر ، فإذا رأيت شحا مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيب فعليك بنفسك ، ودع عنك العوام ، إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم المتمسك فيها عمل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم ، قيل : بل منهم يا رسول الله ، قال : لا ، بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ، ولا يجدون عليه أعوانا » (٨٠) . وقوله علي الله من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنهم تخلف من بعده مخاوف وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنهم تخلف من بعده مخاوف

 <sup>(</sup>١) التوبة . (٧) لقيان . (٣) المائدة . (٤) الأعراف . (٥) مسلم . (٦) الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٧) الترمذي وقال فيه حسن صحيح . (٨) أبو داود رابن ماجه والترمذي وحسنه .

يَقُولُونَ مَا لَا يَفْتَلُونَ ، ويَفْعَلُونَ مَا لَآ يُؤْمَرُونَ ، فَمَن جَاهَدَهُم بِيدِه فَهُو مُؤْمِنٌ ، ومن جاهدَهُم بقليهِ فَهُو مؤمِنٌ ، ليسَ وراءَ ومن جاهدَهُم بقليهِ فَهُو مؤمِنٌ ، ليسَ وراءَ ذَلكَ مَن الإيمانِ حَبَّةُ خردلِ »(١) . وقولِهِ عليه الصلاة والسلام عندما شيل عن أفضَل الجهادِ ، فقال : « كَلَمَةُ حَيِّ عندَ سلطانِ جائِرٍ »(١) .

## الأدلةُ المقليةُ :

١ – لقد ثَبتَ بالنجربةِ والمشاهدةِ أَنَّ المرَضَ إذا أُمْيلَ ولم يُعالَجُ استشرَى في الجسم ، وعشرَ علاجُه بعد مَكْنِهِ من الجسْم واسْتِشْرَائِه فيه ، وكذلك المنكرُ إذا تُركِ فلم يُغيَّرُ فإنَّه لا يلبَثُ أَنْ بالفَهُ الناسُ ويَفعَلَه كبيرُهم وصغيرُهم ، وعندئذ يصبحُ من غيرِ السهل تغييرُه ، أو إزالتُه ، ويَومَها يستوجِبُ فاعلُوه العقابَ من الله ، المقابَ الذي لا يُمكِنُ أن يتخلَّفَ بحالٍ ، إذْ أَنَّه جَارٍ على شَينَ الله تعالى التي لا تَمَيدُ : ﴿ سناةَ اللهِ ولن تَجِيبَ لسناةِ اللهِ تَبدِيلًا ، ولن تَجدَ لسناةِ اللهِ تَبدِيلًا ، ولن تَجدَ لسناةِ اللهِ تَبدِيلًا ، ولن تَجدَ لسناةِ اللهِ تَبدِيلًا ﴾ .

٢ - حصل بالمشاهدة أن المنزل إذا أُهِل ، ولم يُنظَّف ، ولم تبعد منه النفايات والاوساخ فَتْرَة من الزمانِ يُصبح غير صالح الشّكن ، إذْ تَتَغفَّن ريحه ، ويتسمّم هوَاوْه ، وتنتشر فيه الجرائيم والأوبئة لطولِ ما تراكمت فيه الأوساخ ، وكثرة ما تجمعت القاذورات . وكذلك الجاعة من المؤمنين إذا أُهِلَ فيهم المنكر فلا يغيّر ، والمعروف فلم يُؤمر بدلا يلبثون أن يُصبحوا خُبثَاء الأرواج شيريري النفوس ، لا يَعرفون مَعروافا ، ولا يُنكرون منكرا ، ويومثني يُصبحون غير صالحين الحياة ، فيهلكم الله عا شاء من أسبابٍ ووسائط ، وإن بطش ربئك تشديد ، والله عزير ذو انتقام .

٣ - عُرِفَ بالملاحظةِ أَنَّ النفس البشرية تعتاد القبيعة فيتحشن عندها، وتَالَفُ الشَّرِ فَيْتِ فَيْصِبِحُ طبيعةً لها ، فذلك شأنُ الأمِر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر ، فإنَّ المعروف إذا تُركةً ولم يُؤمرُ بهِ ساعة تركيه لا يَلبَث الناش أن يَعتَادُوا تركه ، المعروف إذا تُركةً ولم يُؤمرُ بهِ ساعة تركيه لا يَلبَث الناش أن يَعتَادُوا تركه ، )

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) ابن ماجه وأحمد والنساثي وهو صحيح .

ويُصيخ فعله عندهم من المنكر . وكذلك المنكر إذا لم يُبادر إلى تغييره وإزالته لم يُض يَسيرُ من الزَّمن حتى يَكثُر وينتشِر ، ثم يُعتاد ويؤلَف ، ثم يُصبح في نظر مرتكبيه غير منكر ، بل يرونه هو المعروف بعينه ، وهذا هو انطباش البصيرة والمشخ الفكري ، والعياد بالله يتعالى . من أجل هـــذا أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأوجباه فريضةً على المسلمين ابقاء لهم على شرف مكانتهم بين الأميم والشعوب .

# ب ــ آداثِ الأمير بالمعروفِ والنهي عن المنكّرِ :

١ – أن يكونَ عالماً مجقيقة ما يَا مْرُ به من أنَّه معروفٌ في الشرّع وأنَّه قد 'ترك بالفعل ، كا يَكون عالماً مجقيقة المنكر الذي يَنْهَى عنه ويُريدُ تَغْييرَهُ ، وأن يَكونَ قد ار تُكيبَ حقيقةً ، وأنَّه مما يُنكِرُ الشرعُ من المساصِي والحرّماتِ .

٢ - أَنْ يَكُونَ وَرَعاً لا يَأْتِي الذِي يَنْهَى عنت ، ولا ينزك الذي يأمرُ به لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا لم تقولُونَ ما لا تفعلُون ، كَثِرَ مَقْتاً عندَ اشْرِ أَن تقولُوا ما لا تفعلُون ﴾ (١) . وقوله : ﴿ أَتَامُرُونَ الناسَ بالبِّرِ وتَنسَوُن أَنفسَكُمُ وأَنتُم تتلُونَ الناسَ بالبِرِّ وتَنسَوْن أَنفسَكُمُ وأَنتُم تتلُونَ الناسَ بالبِرِّ وتَنسَوْن أَنفسَكُمُ وأَنتُم تتلُونَ الكتباتِ أَفلا تعقِلُون ﴾ (٢) .

٣ - أن يكون حَسنَ الحُلْقِ حَلِيماً يأمرُ بالرفق ، وينهَى باللَّينِ ، لا تجِدُ في نفسِه إذا تَالَهُ سُوءٌ مِن نَهَاه ، ولا يغضَبُ إذا لحِقة أذى ممن أمرَهُ ، بل يَصْبِرُوبعنُو ويَصْفَحُ لقوله تعالى : ﴿ وأَمْرُ بالمعرُوفِ وانْه عَن المنكَرِ ، واصبِرُعلىمَا أصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِن عَزْم الأمُورِ ﴾ (١٣) .

إ - أَنْ لا يَشَرَّ فَ إِلَى المنكر بواسطة النَّجَسُّين ، إِذَ لَا يَنْبِغِي لَمُ فَقَ المُنكر أَن يَتْجَسَّسَ على الناس في بيويهم ، أو يَرفَع ثيابَ أحدِهم ليَزى ما تحنها ، أو يكشف الفطاة ليعرف ما في الوعاء ، إذ الشارع أمَر بستَّر عوراتِ الناس، ونَهَى عن النَّخَسُسِ عنهم والتَجَسُّسِ عليهم . قال تعالى : ﴿ وَلا تَجَسَّسُوا ﴾ (٤) . وقال

<sup>(</sup>١١) الصف . (٢) البقرة . (٣) لقمان ، (٤) الحجرات .

رسول الله عليه أزكى الصلاة والسلام : «من مسلماً ستره لدنيا والآحرة »(٢).

ه - قبل أن يأمر من أراد أمره ، أن يعرّفه بالمعروف ، إذ قد يكون تركه له لكونه لم يعرفه أنه من المعروف ، كا يعرف من أراد نهيه عن المنكر بأن ما فعله من المنكر، إذ قد يكون فعله له ناتجاً عن كونه لم يعرف أنه من المنكر .

7 - أن يأمر وينهى بالممروف ، فإن لم يفعل التسارك للمعروف ولم يترك المرتكب للمنهي وعظه بما يرقق قلبه بذكر ما ورد في الشرع من أدلة الترغيب والترهيب فإن لم يحصل امتثال ، استعمل عبارات التأنيب والتعنيف، والإغلاظ في القول ، فإن لم ينفع ذلك غير المنكر بيده ، فإن عجز استظهر عليه بالحكومة أو بالإخوان .

٧ - فإن عجز عن تغيير المنكر بيده ولسانه بأن خاف على نفسه ، أو ماله ، أو ماله ، أو ماله ، أو عرضه ، وكان لايطيق الصبر على ما يناله اكتفى بتغيير المنكر بقلبه ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من رأى منسكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع ..» الحديث .

<sup>(</sup>١) البخاري في حديث أوله : « إياكم والظن . . » . (٢) مسلم في حديث أوله : « من نفس عن مؤمن كربة . . » .

## الفصل للسابع عييشهر

# الايمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله عَيِّكِيَّ وأفضليتهم وإجلال أئمة الاسلام، وطاعة ولاة أمور المسلمين

يؤمن المسلم بوجوب محبة أصحاب رسول الله عَلِيْكُم ، و. ل بيته وأفضليتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين ، وأنهم فيا بينهم متفاوتون في الفضل ، و علو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام .

فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة : أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم العشرة المبشرون بالجنسة، وهم الراشدون الأربعة، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، ثم أهل بدر، ثم المبشرون بالجنة من غير العشرة كفاطمة الزهراء وولديها الحسنين، وثابت بن قيس، وبلال ابن رباح وغيرهم، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا ألفاً وأربعائة صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

كما يؤمن المسلم بوجوب إجلال أئمة الإسلام واحترامهم وتوقيرهم والتأدُّب معهم عند ذكرهم ، وهم أئمة الدين وأعلام الهدى كالقراء والفقهــــاء والمحدثين والمفسرين من التابعين وتابعي تابعيهم ، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين .

كا يؤمن المسلم بواجب طاعة ولاةأمورالمسلمين وتعظيمهم واحترامهم والجهاد معهم والصلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم ، ولذا فهو يلتزم حيال كل هؤلاء المذكورين بآداب خاصة .

أمًّا أَصْحَابُ رسولِ اللهِ عَلِيلِيٍّ وَآلُ بِيتِهِ فَإِنَّهُ :

٢ - يُؤمِنْ بأفضليتِهم على غيرهِم من سائر المؤمنينَ والمسلمينَ لقولِه تعالى في ثنائه عليهم : هؤ والسّابِقُونَ الأَوَّلُون من المهاجِرِينَ والأنصارِ والذينَ اتبعُوهُم بإحسّانِ رضِى الله عنهُم ورضوا عنة ، وأعد لهم جَنّاتٍ تجرّري تحتَها الأنهنارُ خالدينَ فها أبداً ذلكَ الفورُ العظيم كُوْنَا.

وقَالَ رسولُ اللهِ عليه الصلاةُ والسلامُ : « لاتَشَبَّوا أَصحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمُ لَوَ أَنْفَقَ مثْلَ أُحْدِ ذَهِبَا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفُهُ » (٥٠) .

٣ - أَن يَرَى أَنَّ أَبَا بِكِ الصديق أفضَل أصحابِ رسولِ الله ومَن دُو بَهُمْ على الإطلاقِ : وأَنَّ الذينَ يَلُونَهُ فِي الفضلِ هُم . عمر ، عمان ، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمع ن وذلك لقوله عَلَيْهُ : « لو كنتُ مُتَخِذاً من أميني خليلاً لا تُخذَتُ أبا بكر ولكن أخي وصَاحِي » (١٠) . وقولِ ابن عمر رضي الله عنهُ تا : « كُنّا نقولُ والنبي عَيِّلِيهُ حي " : أَنُو بكر ، ثم عمر ، ثم عمان ، ثم علي ، فبلغ ذلك النبي على أن كر هذه الأمة بعد نبيّها فلم ينكرهُ ها » (١٠) ولقول علي رضي الله عنه : « خَيْرُ هذه الأمة بعد نبيّها أنو بكر ثم عمر ، ولو شئت لسمتيت الثالث \_ يعني عمان \_ » (١٠) رضي الله عنه ، جمعين .

﴾ - أن ُيقِر ۚ بَزَاتِاهُم ۗ ، ويعترِفَ بمناقِبهم كمنقَبَةِ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ في

<sup>(</sup>١) المائدة . (٢) الحجرات . (٣) الترمذي وحسنه . (٤) التوبة .

<sup>(</sup>ه) أبو دارد بإسناد حسن ، الأحاديث ه ، ٩٠٨٠٧٠ كلها رواها البخاري .

قُولِ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ لِأَحْدِ وقد رَجَفَ بهم وهم فوقَه : و أَسْكُنْ أُحُدُ إِنْمَا عَلَيْكُ نَبِيٌّ وَصَدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ » . وكقولِهِ لَعَلَيَ رَضِي الشُّعَنَهُ : « أُمُّكَ تَرُّضَى أَن تَكُونَ مِنْيَ بَمْزَلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى ٢٠ وقُولِهِ : ﴿ فَاطْمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهِلَ الْجِنْةِ » . و كَقُولِهِ للزبير بن العوامِ : « إِنَّ لَكِلُّ نَبِّيَّ حَوَارِيَ ، وإِنَّ حَوَارِين الزبيرُ بنَّ العوَّامِ » . وكقولِه في الحسن والحسينِ : «أَللهُمُّ أُحِبُّهما فَإِني أُحِبُّهما » . وكقوله لعبد الله بن عمر: ﴿ إِنْ عَنْدَ اللَّهِ رَجُلُ صَالَحٌ ﴾ (١١) . وكقولِه لزيد بن حارثة : ﴿ أَنتَ أُخُونَا وَمُولَانًا ﴾ (٢) . وقولِه لجعفر بن أبي طالب : ﴿ اشْهَتَ خُلْقِي وخُلْقِي »(٣) . وقولِه لبلالِ بن رباحٍ : « سمعتْ دفٌّ نعليْكَ بين يَدَيُّ في الجنة » . وكقولِه في سالم مولَى أبي حذيفة ، وعبدِ اللهِ بن مُسعودٍ وأبيُّ بن كُعبِ ومَعاذَ بنِ جبلِ : « استَقْرِئُوا القرآنَ مَن أَربِعةٍ : من عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وساَلِم مولَى أَبِي حَدْيَفَةَ ، وأَبِي بنِ كَعْبٍ ومعاذَ بنِ جبلِ»(٣). وكقولِه فيعائشةَ: « وفضلُ عائشةً على النساءِ ، كَفْضُلِ الثريدِعلى سأَئيرِ الطَّعَامِ » (١٤) . وكقولِه في الأنصار : « لو أنَّ الأنصَارَ سَلَكُوا وادِياً أو شِعْبًا ، لسَلكُمْتُ فيوادي الأنصارِ ، ولولاً الهجرةُ لَكنتُ امرَءاً من الأنصارِ ﴾ ( ) وقال : « الأنصارُ لا يحبُّهم إلامؤمنُ ، ولا يبغَضُهم إلا" منافِقٌ فمن أحبَّهم أحبَّهُ الله ومن أبغضَهُم أبغضَهُ الله " (٦) . و كقوله في سعد بن معاذ : « اهتزُّ العرشُ لموتِ سعدِ بن معاذَ » (٧). وكمنقَبَةِ أُسَيِّدِ ابن خُضيْرٍ إِذْ كَانَ مَعَ أُحِدِ أُصحابِ النبي عليه الصلاةُ والسلامُ في بيتِ رسولِ الله عَلِيلَةٍ فِي لَيلةٍ مظلِمَةٍ ، فلما خَرَجًا ، وإذا نُورُ بين أيديهما يمشتان فعد فلما تَفرَّقًا تَفَرَّقَ النَّورُ مَعَهُمَا (٨) ، وكقولِه لأبيِّ بن كعبِ : « إِنَّ اللَّهَ أُمِرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَليكَ: لم يَكُن الذينَ كَفَرُوا ، قال : وسماني ؟ قال : َ نَعَمْ ، فَبَكَّى أَبِي ۗ ، (٩) . وكَمُولِه في خالدِ بنِ الوليدِ : « سيفُ من سيْوفِ اللهِ مساولٌ »(١٠٠. وكَقُولِه في الحسّن : « لَا يْنِي هَذَا سَيْدٌ ، وِلعَلَّ اللَّهِ أَن يُصلحَ به بِين فِشَتَيْنِ من المسلمينَ » (١١١). وكقولِه في أبي عبيدة : « لَكُلُّ أُمدِ أَمِينٌ عوإن أميننا أيتُهَا الأمةُ أبوعبيدة بن الجراج»(١٢). رَضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين .

<sup>(</sup>۱) الأحاديث: ۱ , ۲ ، ۳ ، ۶ ، ۵ ، ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۲ ، کلها رواها البخاری .

ه ــ يكف عن ذكر مساوئهم ، ويسكت عن الخلاف الذي شجر بينهم ، لقول الرسوا، على الله عن ذكر مساوئهم ، ويسكت عن الخلاف الذي شجر بينهم ، لقول الرسوا، على الله عن ا

٣ - أن يؤمن بحرمة زوجات الرسول برائح ، وأنهن طاهرات مبرآت ، وأن يترضى عنهن ، ويرى أن أفضلهن خديجة بنت خويلد ، وعائشة بنت أبي بكر ، وذلك لقول الله تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ (١٠) .

وأما أنمة الاسلام من قراء ومحدثين وفقهاء فإنه :

ا - يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ، ويعترف لهم بالفضل ، لأنهم ذكروا في قول الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وفي قول الرسول عليه : « خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » (٢٠) . فعامة القراء والمحدثين والفقهاء والمعسرين كانوا من أهل هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله : ﴿ ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴾ (٣) فهو إذا يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات .

٧ - لا يذكرهم إلا بخير ، ولا يعيب عليهم قولاً ولا رأيا ، ويعلم أنهم كانوا بجتهدين نخلصين فيتأدب معهم عند ذكرهم . ويفضل رأيهم على رأي من بعدهم وما رأوه على ما رآه من أتى بعدهم من علماء وفقهاء ومفسرين ومحدثين ، ولا يترك قولهم إلا لقول الله ، أو قول رسوله ، أو قول صحابته رضوان الله عليم أجمين .

ب ان ما دو"نه الأثمة الأربعة : مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ، وما
 رأوه ، وقالوه من مسائل الدين والفقه ، والشرع هو ، مستمد من كتاب الله ،

<sup>(</sup>١) الأحزاب (٢)متفق عليه .(٣)الحشر.

وسنتة رسوله صلى الشعليه وسلم وليس لهم إلا ما فهموه من هذين الأصلين ، أو استنبطوه منها ، أو قاسوه عليهما ، إذا أعوزهما النص منهما ، أو الإشارة ، أو الإياء فيهما .

إ - يرى أن الأخذ بما دو نه أحد هؤلاء الأعلام من مسائل الفق والدين جائز ، وأن العمل به عمل بشريعة الله عز وجل مالم يعارض بنص صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله على أفلا يترك قول الله ، أو قول رسوله على لقول أحد من خلقه كائنا من كان ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّا الذِّينَ آمنُوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾(١) . وقوله : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نها كم عنه فانتهوا ﴾(١) . وقوله : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ (١) . وقوله على يكون هواه تبعاً لما جئت به » (١٠) .

ه -- يرى أنهم بشر يصيبون ويخطئون ، فقد يخطىء أحدهم الحق في مسألة ما من المسائل ، لا عن قصد وعمد -- حاشاهم -- ولكن عن غفلة أو سهو ، أو لنسيان ، أو عدم إحاطة ، فلهذا المسلم لا يتعصب لرأي أحدهم دون آخر بل له أن يأخذ عن أي "واحد منهم ، ولا يرد قولهم إلا "لقول الله ، أو قول رسول الله عملية عن أي "واحد منهم ، ولا يرد قولهم إلا لقول الله ، أو قول رسول الله عملية عن أي "واحد منهم ، ولا يرد قولهم الم الله عملية عن أي "واحد منهم ، ولا يرد قولهم الم الله عمل الله عمل

<sup>(</sup>١) الحجرات . (٢) الحشر . (٣) الأحزاب . (٤) متفق عليه .

<sup>(</sup>ه) رواه النووي وقال فيه حسن صحيح .

من قولِهِ تعالَى : ﴿ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ ﴾ فقَدْ قَهِمَ مِنْ ﴿ أَوْ لَاَمَسْتُمْ ﴾ الْمَسْ ، ولَمْ يَر يرَ غيرَه فقالَ بوجُوبِ الوضُوءِ لمجرَّدِ مَشِ المرأَةِ ، وفَهِمَ غيرُهُ أَنَّ المرَّادَ من الملاَمَسَةِ فِي الآيةِ الجماعُ فلم يُوجِبُوا الوضُوءَ بمجرَّدِ المين آبلُ لاَ بُدَّ من قَدْرٍ زائدٍ كالقصدِ وَوْجُودِ اللَّذَةِ .

وقَد َيقُول قائلٌ : لم َ لاَ يَتَنَازَلُ الشَّافِعِيُّ عَن فَهْمِهِ لِيُوَافِقَ بَاقِيَ الْأَثَةِ ، ويقطَمَّ دَابِرَ الخَلافِ عَن الْآمَةِ ؟ .

الجواب، أنه لا يَجُوزُ له أبداً أن يَفْهَمَ عَن رَبِّهِ شَيْئًا لاَ يُخَـــالِكُهُ فيهِ أَدْنَى رَبِّهِ شَيْئًا لاَ يُخَـــالِكُهُ فيهِ أَدْنَى رَبِّهِ شَيْئًا لاَ يُخَــالِكُهُ فيهِ أَدْنَى رَبِّهِ ، ثَمْ يَثَرْ كُهُ لِجَرَّدِ رَأِي أو فَهُم إِمَامٍ آخَرَ ، فيضيح مُتَبِعًا لقولِ الناسِ تارِ كَالقولِ اللهِ عَنْدَ اللهِ سبحانَهُ وتَعَالَى .

نَعَمْ .. لَو أَنَّ فَهِمَهُ مِن النَّصِ عارضَهُ نَصُ صَرِيحٌ مِن كَتَابٍ أَو سَنَّةٍ لوجَبَ عليهِ التَمنتُكُ بدِلْآلةِ النَصِّ الظاهرةِ ، ويتركُ ما فهمه من ذلك اللفظِ الذِي دِلالتُهُ ليستُ نصاً صَرِيحاً ولا ظاهِراً ، إِذ لَو كانتْ دِلاَلتُه قَطْعِيةٌ لما اختَلفَ فيها اثْنَانِ مِن عَاثَمَةِ الأَمةِ فَضلاً عن الأَمْةِ .

### وأما ُولاةُ أمورِ المسلمِينُ فَانَّهُ :

١ - يَرَى وجوب طاعتِهم لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطْبِعُوا اللّهُ وَأَطْبِعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأُمْرِ منكُم ﴾ ١١ . ولقول الرسُولِ وَيُلِكِينَةٍ : « اسْمَعُوا وأطيعُوا وإن تأمَّرَ عليكُم عبدُ حبشِينُ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ » (١٢ . وقوليه : « مَنْ أَطاعِنِي فقدْ أَطَاعَ الله ومن عَصَانِي فقد عَصَى الله ومن أَطَاعَ أَمِيرِي فقيدٌ وَاللّه عَصَى الله ومن أَطَاعَ أَمِيرِي فقدْ عَصَانِي قد الله ومن أَطَاعَ أَمِيرِي فقد عَصَى الله ومن أَطَاعَ أَمِيرِي فقد عَصَانِي » (٣) .

ولكنْ لا يرَى طاعتَهم في معصية الله عزَّ وجلَّ ، لأن طاعَة الله مقدَّمَةُ عَلَى طاعِتهم في معدَّمة عَلَى طاعِتهم في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي معرُونٍ ﴾ . ولأَنَّ الرشول عليه الصلاة والسلام قال : « إنما الطَّاعَةُ في المعرُونِ » (أ) . وقال أيضاً : « لا طاعَة له معصية الله م . وقال أيضاً لمخاوْقٍ في معصية الله » . وقال أيضاً

<sup>(</sup>١) النساء . (٣٠٢ ) البخاري . (٤) متفق عليه . (٥) أحمد والحاكم وصححه،

عليه الصلَّاةُ والشَّلَامُ : « الشَّمْعُ والطَّاعَةُ على المرُّهِ المسلمِ فيما أَحَبُّ وكَيْرة مَــا لَمْ يُؤمّرُ بَعْصِتَّيْةِ ، فإذا أُمِرْ بَعْصِتْيَةِ فلاَ سَمْعَ ولا طَاعَةَ » (١).

٢ - يرى حِرْمَةَ الحَرْوجِ عليهم ، أو إِعْلَانِ معصِيتِهم لما في ذَلك منشَقَّ عَضَا الطاعَة على سلطتانِ المسلمينَ ، ولتولِ الرسولِ عَلِيليًّا : « مَن كَرِهَ من أميرِهِ شيئًا فليصبِه فإنَّه مَن خَرَجَ من السلطانِ شِبْراً مَاتَ مَيْنَةً جَاهِلية »(١). وقولِه : « مَن أَهَانَ السلطانَ أَهَانَهُ الله »(٣).

٣ - أن يدَّغَوَ لهم بالصلاّج والسدّاد والتوفيق والعصمة من الشيرٌ ومن الوقوع في الحَطا ، إذ صلاح الأمة في صلاحهم ، وفسادُهما بفسادِهم ، وأن يَنصَح لهم في غير إهانَة ، وانتقاص كرامة ، لقوله بهليليّم : « الدِّينُ النصيحة ، قُلْنَا بلنْ ؟ . قالَ يشي ، ولكتّابِه ، ولرشيله ولأثعبة المسلمين ، وعاميّتهم » (٤) .

إلى هي دون الكفير لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن طاعة أمرًا الحرّمَاتِ التّي هي دون الكفير لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن طاعة أمرًا الشّوء: « استمه و اطيعوا فإنّما عليهم ما محمّلوا وعليكم ما محمّلة م الله عليه عبادة بن الصامت : « بايعنا رشول الله على السمّع والطاعة في تمنشطنا وتمكّر هنا و عشرنا و يُسيرنا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروّا كفراً بواحاً ، ا عندكم فيه من الله بوهان » (٧).

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) متفق عليهما . (٣)الترمذي وحــنه ، (٤ ، ه ) مسلم .(٦)ظاهراً مكشوفاً . (٧) البرهان : الدليل والحجة .

البابالثاني

في الآداب.١

### لفصن ل الأولى

### آداب النيتة

يُؤمِنُ المسلمُ بخطيرَ شأنِ النبةِ ، وأهِيتِها لسائيرِ أعمالِهِ الدَّينيَّةِ والدُّنيويَةِ ، إذْ جميعُ الأعمالِ تَتَكَيَّفُ بها ، وتكُونُ محسَبهَا فَتَقَّوَى وتَضَّعْفُ ، وتَصَّحْ وتَفْسُدُ تَبَعًا لَهَا ، وإيمانُ المسلم هذَا بضرورةِ النيةِ لَكِلُّ الأعمَالِ ووَجْوبِ إصلَّاحِهَا ، مُشْتَمَدُ أُولًا مِن قُولٍ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لَيُعْشَـُدُوا اللهُ تَخَلَّصِينَ لَهُ اللَّذِينَ ﴾ ١١ . وقولِه سبحانَهُ: ﴿ قُلِلُ إِنِّي أُمْرْتُ أَنَ أَعَبْدَاللَّهُ نُحْلُصاً لَهُ اللَّهِينَ ﴾ (٢٠. وثانياً من قولِ المصطفَى عَلِيِّ : ﴿ إِنَّا الْاعتِ الَّهِ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّا لِكُولُّ الْمُرِّيءِ مَا نَوْى » (٣) . وقولِه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُوْرِكُمُ وأَمُوالِكُمْ ۖ وإِنَّا يَنظُرُ إِلَى قلوبِكُم وأعمالِكُم »(١). فالنظر إلى القانوب نظر إلى النيّاتِ ، إذ النيّة مِن الباعث على العمَلِ والدافِعُ إليهِ ، مِن قولِه عَلِيَّ : ﴿ مَن هُمَّ بَحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعَمُّلُهَا كُتِبَتُّ له حسنةٌ »(٥). فَبمجر "د ِ الهم الصالح كان العمَلْ صَالحًا يَثْبُثُ به ِ الأَجْرُ وتحصْلُ به المُثْوَبَةُ وذلكَ لفضيلةِ النيةِ الصالحةِ ، وفي قوله عَلِيلِيٍّ : « الناش أربعةُ : رجْلُ آتاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ عِلَمًا ومالًا فهو يعمَلُ بعِلْمهِ في مالِّه ، فيقول رَجْلُ لَوْ أَتَانِي اللهُ تعالىَ مثلَ ما آتاهُ الله لعمِلْتُ كما عمِلَ ، فَهُمَا فِي ٱلأَجِرِ سَواءٌ ، ورَجُلُآتَاهُ اللهُ مَالاً ولم يؤتيه علماً فهو تخبط في مالِه ، فيقولُ رَجْلُ لو آناني الله مثلَ ما آناهُ عَيلَتْ كَا يَعْمَلُ ، فَهَمَا فِي الْوِزَرِّ سُواءُ مُ (٢٠) . فأَيْنِتِ ذُو النيةِالصَالِحَةِ بِثُوابِ العَمَلِ الصَالِحِ، وَوُ زِرَ صَاحِبُ النَّيْةِ الفَّاسِدَةِ بُوزْرِ صَاحِبِ العَمِلِ الفَّاسِدِ ، وَكَانَ مَردُ هَذَا إِلَى

<sup>(</sup>١) البينة . (٢) الزمر . (٤٠٣) متفق عليه . (٥) مسلم . (٦) ابن ماجه بسند جيد .

النية وحدّها . ومن قولِه عَلَيْهُ وهُوْ بَتَبُوكَ : ﴿ إِن الله يَنْ أَقْوَاماً مَا مَظَّمْنَا وَادِياً وَلا وَطِنْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا مَوْطِئْنَا يَغْمَلُ الكُفْنَا لَهُ : كَيفَ ذلكَ يا رسول الله ؟ فقالَ : حَبْسَهُم شَرَ كُونا فِي ذلكَ وهم بالمدينة ، فقيلَ له : كيفَ ذلكَ يا رسول الله ؟ فقالَ : حَبْسَهُم النية إِذا هُوَ الذِي جَعَلَ غيرَ الغاذِي فِي الأَجْرِ كَالْهَاذِي ، وجعلَ غيرَ الجماهِد يحسُلُ على أُجِرٍ كَاجِرِ الجماهِد ، ومن قوله عَلَيْهُم النياقِ أَنْ أَرادَ قَنْلَ صاحبِه ، ٢٠ . فول عَلَيْهُم النياقِ النياقِ الله المقاتِلُ ، فَعَا بالله المقتولِ ؟ . فقالَ : لِأَنَّهُ أُرادَ قَنْلَ صاحبِه ، ٢٠ . فسوّتُ النية الفاسدة والإرادة السيئة بينَ قاتِل مستوجِبِ للنارِ وبينَ مقتولِ لولا نيتُهُ الفاسدة لكانَ مَن أَهِلِ الجُنْقَ ، ومن قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ مِن تَوْرَ جَ بِهِ الله المَعْرَ فَوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ مِن تَوْرَ جَ بَ مِن قُولُه عَلَيه الصلاة والسلام : ﴿ مِن تَوْرَ جَ بَ مِن أَدُّ انْ وَمِن أَدُّ انْ وَمُو لَوْنَ الله وَمُ الله المَعْرَ عَلَم المَانِيْ عَلَيْه وَمَا كَانَ مَن المَانِيْقِ السيئة السيئة الفيلة حرّاما ، والجائِزُ مَنُوعا ، وما كَانَ سَارِقُ ﴾ (٣) . فيالنية السيئة الفيلة المَاحُ حرّاما ، والجائِزُ مَنُوعا ، وما كَانَ خَالِيا مِن الحَرْجِ أَصْبَحَ ذَا حَرْجٍ .

كُلُّ هَذَا يُؤَكِّدُ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمَسِلِمُ فِي خَطَرِ النَّذِ ، وَعُظْمٍ شَايَّهَا ، وكَبِيرِ أَهْمِيتِهَا فَلِذَا هُو يَبْنِي سَائْرَ أَعْمَالِهِ عَلَى صَالِحِ النَّيَّاتِ ، كَا يَبُذُلُ جُهِدَهُ فِي أَنَّ لَآ يَعْتَلَ عَتَلَا بدونِ نَيْدٍ ، أو نَيْدٍ غيرِ صَالحَةٍ ، إذْ النَّيْةُ رُوحُ العَمْلِ وقِوَامُه ، صَحَتُهُ مَنْصَعَيْهَا وفسادُه من فسادِهَا ، والعَمْلُ بدون نَيْقِ صَاحِبِهِ مُرَاةٌ مَنْكُلَّكُ مُقُوتُ .

وكما يعتقِدُ المسلمُ أن النيةَ ركنُ (٤) الأعتالِ وشرطُها ، فإنَّهُ يَرَى أَنَّ النيةَ ليستُ مجرد لفظٍ باللسّانِ ( اللهم نويتُ كذا ) ولا هِي حديثُ نفس فحسّبُ بَلْ هِي انبِعَاتُ القلبِ نحوَ العقِل الموافِق لفرضِ صحيحٍ من جلْبِ نفع ، أو دفْع ضُرِ عالاً ، أو مآلاً ، كما هِي الإرادةُ المتوجّةُ ثُجّاة الفعْلِ لابتقاءِ رِضَا اللهِ ، أو المثال أمره .

والمسلم إذ يعتقِدُ أنَّ العمّلَ المباحَ ينقلِبُ بحشين النيةِ طاعةً ذاتَ أُجرٍ ومثوبَةٍ

 <sup>(</sup>١) أبو داود والبخاري مختصراً .(٢)متفق عليه . (٣) رواه أحمد ، ورواه ابن ماجه
 مقتصراً على الدين دون الصداق .

<sup>(</sup>٤) النية ركن باعتبار البداية ، وشرط باعتبار الاستمرار.

وأن الطاعة إذا خلت من نية صالحة تنقلب معضية ذات وزر وعقوبة 'لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة 'فالدي يغتساب شخصا لتطبيب خاطر شخص آخر هو عاص لله تعالى آثم لا تنفعه نيته الحسنة في نظره 'والذي يبني مسجداً بمال حرام لا يثاب عليه 'والذي يحضر حفلات الرقص والمجور 'أو يشتري أوراق اليانصيب بنيّة تشجيع المشاريع الخيرية 'أو لفائدة جهاد ونحوه 'هو عاص لله تعالى آثم مأزور غير مأجور 'والذي يبني القباب على قبور الصالحين 'أو يذبح لهم الذبائح 'أو ينذر لهم الندور بنية عبة الصالحين هو عاص لله تعالى آثم على عمله 'ولو كانت نيته صالحة كما يراها 'أد لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة الا ما كان مباحاً مأذوناً في فعله فقط 'أما المحر" فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال

## تفصف لاشاني

### الأدب مع الله عز وجل.

المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ، ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه ، و'تسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله ، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته ، فيكون هـذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى ؛ إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم ، وجحود فضل المنعم ، والتنكر له ولإحسانه وإنعامه ، والله سبحانه يقول هو وما بكم من نعمة فمن الله كي ويقول سبحانه هو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كي ويقول جل جلاله هو فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كي (١١).

وينظر المسلم إلى عسامه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله فيمتلى، قلبه منه مهابة ونفسه له وقساراً وتعظيا ، فيخجل من معصيته ، ويستحي من نخالفته ، والحروج عن طاعته . فيكون هذا أدباً منه مع الله تعالى ؛ إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي ، أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر اليه . قال تعالى ﴿ ما لكم لا ترجون لله وقساراً وقد خلقكم أطواراً ﴾ وقال ﴿ وما تكون ُ في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء ﴾ (٢).

وينظر المسلم إليه تعالى وقد َقدرَ عليه ، وأخذ بناصيته ، وأنه لا مفر له ولا مهرب ، ولا منجا ، ولا ملجاً منه إلا اليه ، فيفر اليه تعــــالى ويطرح بين

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) يونس .

يديْه ، ويُغَوِّضُ أمرَه إليه ، ويتوكَّلُ عليه ، فيكونُ هــــذَا أدباً منهُ معَ رَبِهِ و وخالِقِه .

إِذْ لِيسَ مِن الأَدَبِ فِي شَيْءِ الْفِرَارْ مِنْ لاَ مَفْرَ مِنْ ، ولاَ الْإِعِبَاذُ عَلَى مَــنَّ لاَ قدرة له ، ولا الاَتْكَالُ عَلَى مِن لا حول ولا قوة له . قال تعــالى ﴿ مَا يَنْ دَأَبَّةٍ لِللَّا هُوَ آنِهُ إِلَّا هُوَ آنِهِ إِلَى اللهِ إِنِي لَـُمْ مِنْهُ قَذِيْرُ إِلَى اللهِ إِنِي لَـُمْ مِنْهُ قَذِيْرُ مُعِينًا ﴾ وقـــال عز وجل ﴿ فَفِرْتُوا إِلَى اللهِ إِنِي لَـُمْ مِنْهُ قَذِيْرُ مُعْيِنِينَ ﴾ وقال ﴿ وعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ .

وينظرُ المسلمُ إلى ألطاف اللهِ تعسالَ به في جميع أُمُورِه ، وإلى رحميّه له ولسائِر خلقه فيظمّعُ في المزيدِ من ذلِكَ ، فيتضرّعُ له بخالِصِ الضرّاعَة والدعّاء ، ويتوسَّلُ إليه بطيّبِ القولِ ، وصالح العمل فيكونُ هذا أدباً منه مع الله مولاً هُ إِذْ ليسَ من الأدبِ في شيءِ الياش من المزيدِ من رحمةِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، وَلاَ القُنوُطُ من إحسانِ قد عَم البَرَايَا ، والطافِ قدِ انتَظَمت الوجُودَ . قال تعالى في وَرَحْيَقِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (١) . وقال في الله لطيف بِعِبَادِهِ ﴾ (١) . وقال في لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾ (١) . وقال في لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾ (١) .

وينظر المسلم إلى شِدَّةِ بَطْشِ رَبِّهِ ، والى قُوةِ انتقامِهِ ، وإلى سُرعةِ حسَابِهِ فَيَتَقِيهِ بطاعِتِهِ ، وَيَتوقَّاهُ بعدَم معصيتِهِ فيكونُ هـذَا أدباً منه متم اللهِ ؛ إِذْ ليسَ من الأدَبِ عند ذَوي الألبَابِ أَن يتَعَرَّضَ بالمعصيةِ والظلم العبدُ الضعيفُ العاجِزُ للرَّبِ العزيز القادِر ، والقَوتِي القاهِرِ وهو يقولُ ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ ، وَمَا فَلْهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ﴾ (٥) . ويقول ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (١) . ويقول ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (١) .

وينظرُ المسلمُ إلى اللهِ عَنَّ وجَلَّ عندَ معصيتِه ، والحروج عن طاعتِه ، وكأنَّ وعيدَه قد تَنَاوَلَهُ ، وعذاتِه قد نزَلَ به ، وعِدَاتِه قسد حَلَّ بساحَتِه ، كما ينظرُ اليهِ تعالى عند طاعتِه ، واتباع شِرْعَيْهِ وكأنَّ وعده فد صَدَّقَه له ، وكأن خُلَّةَ رضاهُ قد خَلَمَهَا عليهِ فيكونُ هذَا من المسلِم خُسْنَ ظَنِّ باللهِ ، ومن الأدبِ خُسْنُ الظينَ

<sup>(</sup>١) الأعراف . (٢) الشورى . (٣) يوسف . (٤) الزمر . (ه) الرعد . (٦) البروج .

<sup>(</sup>٧) كاله عمران .

بَاللهِ ؟ إِذْ لِيسَ مِن الأَدِبِ أَنْ لِيسِيءَ المرءُ بالله فيعصيهِ ويخرْجَ عن طاعتِهِ ، ويَظُنَّ أَنه غيرْ مطليع عليهِ ، ولا مؤاخِهِ له على ذنبهِ ، وهو يقول ﴿ وَلَحِينَ ظَنَنْمُ أَنَّ اللهُ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً عِمَسًا تَعْلَمُونَ ، فَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ اللهِ يَظْنَنْمُ بِرَاكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ اللهُ لاَ يَعْلَمُ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ اللهُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ ويَطْنَقُ المره ويُطنَّ الله غير بجازيه بحسن عمله ، ولا هو قابِلُ منه طاعته وعبدادته ، وهو عن وجل أنه غير بجازيه بحسن عمله ، ولا هو قابِلُ منه طاعته وعبدادته ، وهو عن وجل يقول ﴿ ومَنْ يُطِع الله ورسُولَهُ ويحْشَ الله ويَثْقِهِ قَأُولئِكَ ثَمُ الفيائِزُون ﴾ (١٠). يقول ﴿ ومَنْ يُطِع الله ورسُولَهُ ويحْشَ الله ويُثَقِهِ قَأُولئِكَ ثَمُ الفيائِون ﴾ (١٠). ويقول سبحانه ﴿ مَنْ عَمِلَ صالحاً مِن ذَكْرٍ وأُنثَى وهو مؤمن فلنَحْيَيْنَهُ حَيْداةً ومن جَاءً طنبَةً وللهُ يَخْزَى إلا مِثْلُمَ وهُ لا يُظَمُون ﴾ (١٠). ويقول تعالى ﴿ من جَاءً بالسِئَةِ فلا يُحْزَى إلا مِثْلُمَ وهُ لا يُظَمُون ﴾ (١٠). الحَسْنَ أَمْنَا فِلْ ومن جَاءً بالسِئَةِ فلا يُحْزَى إلا مِثْلُمَ وهم لا يُظلَمُون ﴾ (١٠).

وخُلاصةُ القولِ ، أَنَّ شُكْرَ المسلمِ رَبَّهُ على نعيه ، وحَيَّاقَهُ منه تعالى عندَ المسل إلى معصيتِه ، وصِدَّق الانابة اليه ، والتوكُّلُ عليه ورجاة رحمتِه ، والحوف من نقمتِه وحُسنَ الظن به في إنجاز وغيه ، وإنفاذ وعيده فييمَنْ شَاءَ من عناده ؛ لهو أدبُهُ معَ الله ، وبقدُر تَمَسُّكِه به ومحافظتِه عليه تعلو درجَتْه ، ويرتفيعُ مَقَامُهُ وتَسْمُو مَكَانَتُهُ ، وتعظمُ كرامتُهُ فيصبحُ من أهل ولاية الله ورعايتِه ، وتخطَّ رحميه ومنزل نعمتِه .

وهذَا أَقْضَى مَا يَطَلُبُهُ السَّمُ وَيَتَمَنَّاهُ ۖ ظُولَ الْحَيَاةِ .

اللهم آارز فَنا ولايتَك ، ولا تَحْرَمْنَا رعايتَكَ ، واجعلْنَا لديكَ من المقرَّبِينَ ، يا ألله يا ربَّ العالمينَ ..

<sup>(</sup>١) فصلت . (٢) النور . (٣) النحل . (٤) الانعام .

### لفصت ل المالث

## الأدب معكلام الله تعالى \_\_القرآن الكريم\_

يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعمالى ، وشرفه وأفضليته على سائر الكلام ، وأن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديمه ولا من خلفه ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، وأن أهله هم أهل الله وخماصته ، والمتمسكون به ناجون فائزون ، والمعرضون عنه هلكى خاسرون .

ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلاله وقدسيته وشرفه مسا ورد في فضله عن المنزل عليه ، والموحى به اليه صفوة الحلق سيدنا محمد بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، في مثل قوله و اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه (۱) » وقوله وخيركم من تعلم القرآن وعلمه (۲) » وقوله عليه الصلاة والسلام و أهل القرآن أهل الله وخاصته (۳) » وقوله و إن القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد ، فقيل يا رسول الله وما جلاؤها ؟ فقال : تلاوة القرآن ، وذ كر الموت (٤) . وقد جاء مرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أحد خصومه الألداء يقول يا محمد ، اقرأ علي القرآن ، فيقرأ عليه الصلاة والسلام : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، عليه الصلاة والسلام : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ،

 <sup>(</sup>١) مسلم . (٣) البخاري . (٣) النسائي وابن ماجه والحاكم باسناد حسن . (٤) البيهقي
 في الشعب باسناد ضعيف .

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ﴾ الآية ولم يفرغ الرسول عليب الصلاة والسلام من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها مدهوثا بجلال لفظها ، وقدسية معانيها مسأخوذاً ببيانها ، مجذوباً بقوة تأثيرها ، ولم يلبث أن رفع عقيرته بتسجيل اعترافه ، وتقرير شهادته بقدسية كلام الله تعالى وعظمته ، إذ قال مالحرف الواحد :

والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفله لمورق وإن أعـــلاه لمثمر ، وما يقول هذا يشم ! (١).

ولهذا كان المسلم زيادة على أنه 'يحل حلاله و'يحرم حرامه ، ويلتزم بآدابه والتخلق باخلاقه ، فإنه يلتزم عند تلاوته بالآداب التالمة :

١ -- أن يقرأه على أكمل الحالات ، من طهارة ، واستقبال القبلة ، وجلوس
 فى أدب ووقار .

٢ — أن يوتله ولا يسرع في تلاوته ، فلا يقرؤه في أقل من ثلاث ليسالي ، لقوله صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال لم يفقه » (٢) وأمر الرسول عليه السلام عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن يختم القرآن في كل سبع (٣) ، كما كان عبد الله بن مسعود وعثان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يختمونه في كل أسبوع مرة .

٣ - أن يلتزم الحشوع عند تلاوته ، وأن يظهر الحزن وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء ، لقول الرسول عليه « اتلوا القرآن وابكوا ، فــــإن لم تبكوا فتما كوا ، (٤) .

إ ـ أن يحسين صوته بـ لقوله عليه عليه : « زينوا القرآن بأصواتكم (٥) » وفي قوله « ليس منا من لم يتغن بالقرآن (١) » وقوله « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن »(٧) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير الطبري والحصم هو الوليد بن المفيرة كها رواه البيهةي باسناد جيد . (٢) روا. أصحباب السنن وصححه النرمذي . (٣٠، ٢، ٧٠) متفق عليهم . (١) ابن مساجه باسناد جيد . (۵) احمد وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه .

ه - أَن 'بِسِر" تلازَتَهُ إِنْ خَشِيَ على نفسِهِ رَيَاءَ أُو شَمْعَةٌ أُو كَانَ يُشَوِّشُ بِهِ على مُصِلِ لما وَرَدَ عنه على إلى إلى إلى القرآنِ كالجاهِرِ بالصَّدَقَةِ ، ومن المعلُومِ أَنَّ الصَدَقَةَ تُسْتَحَتُ سِيْزَيْتُهَا إِلا أَن يَكُونَ فِي الجهرِ فائدةٌ مقصودَةٌ كحمَّلِ النَّاسِ على فعلِهَا مثلا ، وتلاَوَةُ القرآنِ كَذَلِك .

٦ - أَن يَتْلُونُ بِتَدَّبُرٍ وَتَفَكُّرُ مِعَ تَعْظِيمٍ لَهُ واستِحضَارِ القلبِ وتَفَهُمُ لمسانِيهِ وأسرَارهِ .

٧ ـ أنّ لا يكونَ عند تلاويهِ من الفافِلِينَ عنه الخالِفِينَ له ، إذْ أَنّهُ قد يَتَسَبَّبُ في لعنِ نفسِهِ بنفسِهِ ؟ لأنّه إن قَرَأ ( أَلاَ لمنهُ اللهِ على الكاذبينَ ) أو ( لمنهُ اللهِ على الظالمين ) وكان كَاذِبا أو ظالمِكا فإنه يكونُ لاعِنا لنفسِهِ ، والرّواية التالية ثين مقدار خطا المعرضِينَ عن كتابِ الله الفافلينَ عنه المتشاغِلينَ بغيرِهِ ، فقت رُويَ أنهُ جاء في التورّاةِ إن اللهَ تعالى يقولُ : أَمَا تَشْتَحِي مِنِي يأتِيكَ كتابٌ مِن بعضِ إخوانِكَ ، وأنتَ في الطريقِ تمشِي ، فتعيل عن الطريقِ وتقمدُ لأجسلِهِ وتقرأهُ وتتديرُه حَرّفا حرفا ، حتى لا يَفُوتَكَ شي هُ منه ، وهذا كتابي أنزلته الملكَ ، أنظر كيفَ فَشَلْتُ لكَ فيهِ من القولُ ، وكم كَرَّرُتُ عليكَ فيهِ لتثالَمُلَ طُولَه وعَرضَهُ ثمُ أنتَ مُعرضُ عنه ، فكنت أهونَ عليكَ من بعضِ إخوانِكَ ، وأنتَ مُعرضُ عنه ، وكم عنه المؤلِق عن حديثِه أو مَأْتَ اليه يعبِي ! يقعتُ د إليكَ بعض إخوانِكَ فتُقبِلُ اليهِ بكلِّ وجهكَ ، وتصفي إلى عبين القبل عن حديثِه أو مُأْتَ اليه عبي المعض إخوانِكَ وأنتَ مُعرضُ بقلبِكَ عني ، أفجعلتنِي أَن كُنُّ مَن عنهُ إلى أَن عَلَيْ عليكَ ومحدِّثُ وأنتَ مُعرضُ بقلبِكَ عني ، أفجعلتنِي أَن كُنُّ ، وها أنا مُقبِلُ عليكَ ومحدِّثُ وأنتَ مُعرضُ بقلبِكَ عني ، أفجعلتنِي ، أَن كُنْ من بعضِ إخوانِكَ ؟ ا

٨ - يجتبيد في أن يَتَّصِفَ بصفاتِ أهلِهِ الذينَ هُمْ أهلُ اللهِ وخساشِتُهُ وأن يَتَّسِمَ بسماتِهِم كَا قسالَ عبدُ اللهِ بنُ مسعُودٍ رضِيَ الله عنهُ: ينبَغِي لقارى والقرّآنِ أَنَّ بُعرَفَ بليلِهِ إِذِ النَّاسُ نامُوْنَ ، وبنهارِه إِذِ النَّاسُ مُفْطِرُونَ ، وببكائِه إِذَ النَّاسُ مُفْطِرُونَ ، وببكائِه إِذَ النَّاسُ يَعْوَضُونَ ، وبضمتِهِ إِذِ النَاسُ يَخُوضُونَ ، وبضمتِهِ إِذِ النَاسُ يَخُوضُونَ ، وبخَرْنِهِ إِذِ النَاسُ يَغْلِطُونَ ، وبضمتِهِ إِذِ النَاسُ يَخُوضُونَ ، وبخشوعِه إِذِ النَّاسُ يَخْوضُونَ ،

وقال محمدُ بنُ كعبٍ : كُنَّا نَمْرِفُ قَــارِيَءَ القرآنِ بَصْفَرَةِ لُونِهِ ، يُشِيرُ إِلَى

سَهْرِهِ وطولِ مَهُجُّدِهِ . وقالَ وْهَبِ بِنُ الورَّدِ : قَيلَ لرجُلٍ أَلاَ تَنَسَامُ ؟ قال إِنَّ عَجائب القرآنِ أطونَ نومِي . وأنشد ذُو النونِ قولَه :

مَنَعَ القرْآنُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ مُمَلِّلَ العُيُونِ بِلَيْلِهَا لاَ تَهْجَعُ فَهِمُوا عِن اللَّلِكِ العَظِيمِ كَلاَمَةُ فَهُمَا تَذِلُّ لَهُ الرَّقَابُ وَتَخْضَعُ

# كفصف ل الزابغ

## الأدب مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

يُشعُرُ المسلم في قرارَة نفسِهِ بوجُوبِ الأدّبِ الكامِــِـل معَ رسولِ اللهِ عَبْلِيْمُ وذلكِ للأستاب التالِنةِ :

ا \_ أَنَّ اللهُ تعسالَى قد أو جَب لهُ الأدب عليهِ الصلاةُ والسلامُ على كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنَةِ وذلكَ بصريح كلاَمهِ عز وجل إذ قالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿ (١) . وقسالَ سبحانَهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُوقَيْهُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١) . وقسالَ سبحانَهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَوْفُوا أَصُواتُكُمْ وَانتُمْ لا تَشْغُرُونَ ﴾ (٣) . وقال تعسالى ﴿ إِن الذِينَ يَغْضُونَ أَصُواتُهُ مَا اللهِ فَالْوَيْهُمُ لِلتَّقُوى ، كَمْم مغفِرَةُ أَصُواتُهُم عند رسُولِ اللهِ أُولِيُكَ الذِينَ إَمتَحَنَ اللهِ قَالُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ، كَمْم مغفِرَةُ وَاللهِ أَولِيكَ الذِينَ إَمتَحَنَ اللهِ قَالُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ، كَمْم مغفِرَةُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الحجرات . (٢) نحبط : تبطل . (٢) الحجرات . (١) استجن : اخلصها . (٥) الحجرات . (١) الخجرات . (١) النور . (٨) النور .

الذين يؤمنون بالله ورسوله ، في إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت منهم كه (۱) . وقال جل جلاله فو يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة ، ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم كه (۱) .

٧ ــ أن الله تعسالى قد فرض على المؤمنين طاعته ، وأوجب محبته فقال ﴿ يَا الدِّينَ آمنوا أَطْيِعُوا اللهُ وأَطْيِعُوا الرَّسُولُ ﴾ (٣) . وقسال ﴿ فَلْيَحْدُرِ الدِّينِ يَخَالَفُونَ عَنْ أَمْرُهُ أَنْ تَصَيِّبُهُم فَتَنَةً أُو يَصِيبُهُم عَذَابُ أَلِم ﴾ (١) . وقال سبحانه ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ، وما نها كم عنه فانتهوا ﴾ (٥) . وقال تعالى ﴿ قَلْ إِن كَنْمَ تَحْبُونَ اللهُ فَالْتَبُعُونَ يَحِبُكُمُ اللهُ ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ (١) . ومن وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال .

٣- أن الله عز وجل قدحكه فجعله إماماً وحاكماً قال تعالى: ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَا اللَّهُ الْكَابِ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بِينِ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُ اللَّهُ (٧). وقال ﴿ وَأَن أَحْكُم بِينِ النَّاسِ بِمَا أَنْزِلُ اللهُ ، ولاتتبع أهواءهم ﴾ وقسال ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك في شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً بمسا قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ (٨) وقال: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ (١) .

والتأدب مع الإمـــام والحاكم تفرضه الشرائع وتقرره العقول ويحكم به المنطق السليم .

إ أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه فقال ﷺ ﴿ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ﴾ (١٠٠ . ومن وجبب محبته وجب الأدب إزاءه ٬ ولزم الثأدب معه .

<sup>(</sup>١) النور . (٢) المجادلة . (٣) محمد . (٤) النور . (٥) الحشر . (٦) آل عمرات . (٧) الأنبياء . (٨) شجر : الشكل عليهم واختلط من الأمور . (٩) الأسوة : القدرة الصالحة . (٠٠) متفق عليه .

۵ ــ ما اختصه به ربه تعالى من جمال الخلق والخالق ، وما حباه به من
 کال النفس والذات فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق ، ومن كان هـــذا حاله
 كيف لا يجب التأدب معه .

هذه بعض موجبات الأدب معه عَلَيْثُ وغيرها كثير ، ولكن كيف يكون الأدب ؟ وبمادا يكون ؟

هذا ما ينبغي أن يعلم!

يكون الأدب معه عليه عليه :

١ ـ بطاعته ، واقتفاء أثره ، وترأسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين.

٢ ــ أن لا 'يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقييره أو تعظيمه كائناً من كان .

۳ ــ موالاة من كان يوالي ، ومعاداة من كان يعادي ، والرضا بما كان يرضى
 به ، والغضب لما كان يغضب له .

٤ - إجلال إسمه وتوقيره عند ذكره ، والصلاة والسلام عليه ، واستعظامه
 وتقدير شمائله وفضائله .

۵ - تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

٦ ــ إحياء سنته وإظهار شريعته ، وإبلاغ دعوته ، وإنفاذ وصاياه .

 ٧ ــ خفض الصوت عند قبره٬ وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته ، وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً .

٨ ـ حب الصالحين وموالاتهم مجبه ، وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه .

هذه هي بعض مظاهر الآداب معه عَلِيْكِ .

فالمسلم يجتهد دائماً في أدائها كاملة ، والمحافظة عليها تامة ؛ إذكاله موقوف عليها وسعادته منوطة بها ، والمسؤول الله جل جلاله أن يوفقنا التأدب مع نبينا وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته وأن يوزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعته اللهم آمين .

## لفصن ل نخاسيس

# في الأذب مَعَ النفس

يُؤمِنْ المسلم بأن سعادَتُهُ فِي كِلْتَا حَيَاتَيْدِ : الْأُولَى ، والثَّانِيةِ ، مَوَّقُوفَةُ على مَدَى تَادِيبِ نَفْسِهِ ، وتَطْيِيبًا ، وتَوْكِيبُهَا ، وتَطْيِيهَا ، كَا أَنَّ شَقَامَهَا مَنُوطَ بِفسَادِهَا ، وتَدْيسَيْتِهَا وَخْبُهُهَا ، وذلكَ للأدلَّةِ الآتِيةِ : قولُه تعالى : ﴿ قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا ، وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ (١١ . وقوله : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَذَّبُوا يِآيَاتِنَا وَاستَكْبُرُوا عَنْهَا لا مُتَعَبَّحُ لَهُمْ أَبُوا بِ الشّمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَى يَلِجَ (١٢ ) الجُنَا فِي سَمْ عَنْهَا لا مُتَعَبِّحُ لَهُمْ أَبُوا بِ الشّمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَى يَلِجَ (١٢ ) الجُنْسَالُ فِي سَمْ الجُنَا عَلَيْهِ الشّمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ عَهُمْ مِينَ جَهَمْ مَيهَا وَلا الشّمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ عَلَيْهِ الشّمَاءِ ومَنْ قَوْقِهِمْ غُوايْنُ اللّمَاءِ وَكُولُونَ الْجُنَّةُ مَيْهَا خَالِمُونَ ﴾ (١٧ ) وكذَلِكَ نَجْزِي الجَرِمِينَ ، لَمْمُ مِنْ جَهَمْ مَيهَا وَلا الشّمَاعِلَاتِ لا مُنكَلِيفُ فَوْلِيقُ وَلَوْلُ والمُعْلِقُ الشّمَاءِ وَمُنْ وَعِيلُوا الشّمَاعِلَاتِ لا مُنكَلِيفُ وَلَوْلُوا الشّمَاعِلَاتِ وَقُولُولُهُ البَلْقِيقِ وَتُواصُوا الشّمَاعِلَاتِ وقُولُولُهُ البَيْقِ وَلُولُولُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ النَّالِ وَمُولُولًا الشّمَاعِلَةِ وَلَوْلُهُ البَيْقِ وَقُولُولًا الشّمَاعِلَةِ وَلَوْلُولًا الشّمَاعِلُولَ الجُنَّةُ وَلَوْلُولًا الشَمْعُ اللّمَا عَلَى وَمُولُولًا الشَمَاعُ الْجَنَةُ اللهُ مَن أَلِمُ النَّمُ مِنْ مَالُهُ النَّاسِ يَقَدُّو فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَهُ مُعْتِقُهَا أُو مُوبِقُهَا » (١٩ أَنْ اللهُ النَّاسِ يَقَدُو فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَهُ مُعْتِقُهَا أُو مُوبِقُهَا » (١٩ أَنْ اللهُ النَّاسِ يَقَدُو فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَهُ مُعْتَقُهَا أُو مُوبِقُهَا » (١٩ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ اللهُ الله

كَا يُؤَمِنُ المُسلِمُ بِأَن مَا تَطَهِرُ عَلَيهِ النَّهُسُ وَتَوْكُو هُو حَسَنَةً الإِيمَانِ ، والعَمَلِ الصالِح ، وأن ما تَتَدَشَّي بِهِ وَتَخْبُثُ وتَغْشُدُهُو سَيِئَةُ الكُفْرِ والمَمَاصِي، قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَ فِي النَّهَارِ وَزُ لُسَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُوبِّ السَّيْنَاتِ ﴾ (١٠٠)

<sup>(</sup>١) الشمس . (٢) يدخل . (٣) ثقب الابرة . (٤) فراش . (٥) أغطية كاللحف .

<sup>(</sup>٦) طاقتها ٠ (٧) الأعراف . (٨) العصر . (٩) مسلم . (١٠) هود .

وقوله: ﴿ بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يُكْيِسُبُونَ ﴾ (١) . وقالَ رَسُولُ اللهُ مِيْلِكُمْ: ﴿ إِنَّ المؤيِّنَ إِذَا أَذَنَتِ ذَنبًا كَانَ نُقَّطَة "سَوُدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فإن تَابَ ونَزَعَ واستَعْنَب صَقَلَ قَلَّتُهُ ، وإن زَادَ زَادَ رَأَدَتُ حَتَّى تُعْلِقَ قَلْبَهُ ، (٢) أَ. فذلكُ الرَّانُ الذِي قَالَ اللهُ: ﴿ كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . وقوله عَلِيْتُم : ﴿ اتَّقِى اللَّهُ خُيثًا كُنتَ ، وأَنْسِمُ السيئَةَ ٱلحُسنَةَ تَمْخُهَا ، وخَالِقَ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ ، (٣٠.

من أَجْلِ هَذَا يَعِيشُ المسلمُ عامِلًا دَائماً على تأديبِ نفْسِهِ وتزُّ كِتَيْتِها وتَطُّههِرِهَا ، إِذْ هِنَى أُولَىٰ مَنْ يُؤَدِّبُ ، فَيَأْخُذُهَا بِالآدَابِ المَزَكِّيةِ لَهَا والمطهّزةِ لَادرَانهـَـــا ، كَأ يْجَيُّنْهُمْ كُلُّ مَا يُدَسِّيهَا ، ويُفسِدْهَا من شيء المعتَّقَدَاتِ ، وَفَاسِدُ الْأَقْوَالِ والْأَفْعَالِ ، يُجَاهِدُهَا ليلَ نَهَارَ ، ويُحَاسِبُهَا في كُلُّ سَأَعَةٍ ، يحيلُهَا على فعْلِ الخيرَاتِ ، ويَدْفَعُهَا إلى الطاعَة دفْعًا ، كَا يَصْرِفْهَا عن الشَّيْرُ والفشادِ صَرفًا وَيَرُدُّهَا عَنْهُمَا رَدًّا ، ويَثْبَعْ في إصْلاَحِهَا وتأدِيبِهَا لِتَطَهِّرَ وتَزْكُو الْخَطَوَاتُ التَّالِيَّةُ :

ا ــ التوّبةُ : والمرادُ منهَا النَّخِيُّلِ عن سائِرِ الذُّنُوبِ والمعَاصِي، والندّمُ على كُلُّ ذنبٍ سَا لِفِ ، والعزُّمْ على عدّم العودة إلى الذنَّبِ في مُقبل المنوُّر . وذلِكُ لقوله تعالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الدُّمِنَ آمَنُوا نُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبَةً ۚ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّسَ عنكم سيئاتِكُم ، ويدخِلَكُم جنَّاتِ تجِّرِي من تحيِّهَا الأنهـَـــاز ﴾ (١٠) . وقوله : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيماً أَيُّهَا المؤمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾(٥). وقالَ رسُولُهُ عَلِيلًا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي النَّوْمِ مَائَّةً مَرَّةٍ ﴾ (١) . وقوله : منَّتابَ قَبْلِ أَن تَطَلُّعَ الشُّمْسُ من مغيرَبِهَا تَابَ اللهُ عليهِ، (٧) . وقولِه . « إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدِهُ بِالنَّوْبَةِ لَمِيءِ اللَّهِلِّ إِلَى النَّهَارِ ، ولمِنْ النَّهَارِ إِلَى اللَّيْلِ حَى تَطلُمُ السَّمْسُ من مغرِبهَا ، (٨) . وقوله : «تَلهُ أَشْدُ قَرَحًا بِتَوْبَةِ عبدِهِ المؤمِنِ من رَجُلٍ في أَرْضِ دوّية مُهْلِكَةً مِعَهُ راحلتُهُ عليهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ } فنامّ فاستيقَظُوقيد ذَهَبَتْ فطلَبَهَا حتَّى أدركَهُ العَطَشُ ، ثُمَّ قَالَ أَرْجِعَ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنتُ فيهِ فَأَنَّامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رأَسَهُ على ساعِدِهِ لِيَمُوتَ فاستيقَظَ وعندَهُ راجِلَتُهُ وعليهَا زادُه وطعَامُه

<sup>(؛)</sup> المطففين • (٢) النسائي والترمذي وقالفيه حسن صحيح • (٣) أحمدوالترمذيوالحاكم •

<sup>(</sup>٤) التعريم · (٥) النور · (٢،٧،٨) -لم.

وشوابه فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براجلته وزاده ، (۱). وما روي من أن الملائكة هنأت آدم بتوبته لما تاب الله عليه (۲).

ب - المواقبة ؛ وهي أن يأخذالمسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى ويازمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها ، عالم بأسرارها ، رقيب على أعمالها ، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت ، وبذلك تصبح مستفرقة بملاحظة جلال الله وكاله ، شاعرة بالأنس في ذكره ، واجددة الراحة في طاعته ، راغبة في جواره ، مقبلة عليه ، معرضة عما سواه .

وهذا معنى إسلام الوجه في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَحْسَنَ دَيِنَا بَمِنَ أَسَمُ وَجِهِهُ لَهُ وَهُو مُحْسَنَ لَهُ وَهُو مُحْسَنَ لَهُ وَهُو مَحْسَنَ لَلَّهُ وَهُو مُحْسَنَ لَلَّهُ وَهُو مُحْسَنَ اللهُ وَهُو مُحْسَنَ اللهُ اللهُ تعالى في قوله : ﴿ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُوا أَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَوَلَه : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاعْلُمُوا أَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاعْلَمُ مَا فَي أَنْفُسُكُمُ فَاحْنُرُوهُ ﴾ (٥٠). وقوله : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُمُ رَقْبِهُ لَا تَكُونُ فِي شَأْنُ وَمَا تَتَلُوهُ مِنْ قَرَآنَ ، وَلا تَعْمُلُونُ مِنْ عَلَى إِلا تُكْنَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح إذ أخذوا بهأنفسهم حتى تم لهم اليقين ، وبلغوا درجة المقربين ، وهاهي ذي آثارهم تشهد لهم :

١ - قيل للجنيد رحمه الله : بم يستعان على غض البصر ؟ قال : بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له .

٢ - قال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة بمن لا تخفى عليه خافية ، وعليك بالرجاء بمن يملك العقوبة .

٣ - قال ابن المبارك لرجل: راقب الله يا فلان ، فسأله الرجل عن المراقبة

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، والدوية : فلاة خالية من الناس ٠(٣) الغزالي في الأحياء ٠(٣) النساء.

<sup>(؛)</sup> لفان(ه) آل عمر أن . (٦) آل عمر أن . (٧) متفق عليه بلفظ ؛ أن تعبد .

فقال له : كن أبدأ كأنك ترى الله عز وجل .

إ - قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فعرسنا ببعض الطريق فانحدر علينا راع من الجبل ، فقال له عمر: يا راعي بعنا شاة من هذه الغنم فقال الراعي إنه مملوك فقال له عمر: قل لسيدك أكلها الذئب ، فقال العبد: أين الله ؟ . فبكى عمر ، وغدا على سيسد الراعي فاشتراه منه و أعتقه .

٥ - حكي عن بعض الصالحين أنه مر بجهاعة يترامون ، وواحد جالس بعيداً عنهم فتقدم إليه وأراد أن يكلمه ، فقال له : ذكر الله أشهى ،قال أنتوحدك .
 فقال معي ربي وملكاي ، قال له من سبق من هؤلاء ؟ فقال من غفر الله له ،
 قال : أن الطريق ؟ . فأشار نحو الساء ، وقام ومشى .

٣ -- وحكي أن « زليخا » لما خلت بيوسف عليه كاله ، قامت فعطت وجه صنم لها ، فقال يوسف عليه الله ؛ أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجمار ؟ .

وأنشد بعضهم :

إذا ماخلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت '، ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعــة ولا أن ما 'تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غداً للنــاظرين قريب

حسد المحاسبة ؛ وهي أنه لما كان المسلم عاملاً في هسنده الحياة ليل نهار على ما يسمده في الدار الآخرة ، ويؤهله لكرامتها ، ورضوان الله فيها وكانت الدنيا هي موسم عمله كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله ، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال ، وينظر إلى المعاصي والدنوب كالخسارة في التجارة ، ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومه ، فإن رأى نقصاً في الفرائض لامهسا ووبخهسا ، وقام إلى حبره في الحال . فإن كان مما يقضى قضاه ، وإن كان مما لا يقضى حبره بالإكثار من النوافل ، وإن رأى نقصاً في النوافل عوض الناقص

وجَبْرَهُ . وإن رَأَى خسّارَةً بارتكابِ المنهيِّ استففَرَ وندِمَ وأنَابَ وعمِـلَ من الخَيْرِ مَا يَرَاهُ مُصْلِحًا لما أَفْسَدَ .

هَذَا هُوَ المرادُ من المحاسَبَةِ للنفيس ، وهي إحدَى طُرُق إصلاَحِهَا ، وتاديبِهَا وتزكيبِهَا وتربيهًا

قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللّهَ وَلِمُنظُرٌ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتُ لَقَدٍ ، وَاتَقُوا اللهُ إِنَّ اللّهَ عِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) . فقولُه تعالَى : (ولتنظّرُ نفش) هو أمرُ بالمحاسّبَةِ للنفسِ على ما قد مَتْ لفدِهَا المنتظّرِ ، وقال تعالَى : ﴿ وَتُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا المؤمِنُونَ لَعلّما كُمْ تُفلِحُونَ ﴾ (١) . وقالَ عَيلِيهِ : ﴿ إِنّي لاَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَستَنْفِرَهُ فِي البَوْمِ مَا فَهَ مَرّةٍ » . وقالَ عُمْرُ رَضِيَ اللهُ عنه : ﴿ حَاسِبُوا أَنفسَكُم قَلْمَيْ وَلَى اللهِ اللهِ عَنْمَ عَلَمُ اللّهُ عَنْهُ ! ﴿ حَاسِبُوا أَنفسَكُم قَلْمَيْ وَلَى اللهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ لَيْ فَعَيْمِ بُ قَدَمَيْهِ وَلِلْ أَنْ تُوزَنُوا ﴾ (٢) . وكان رَضِي اللهُ عَنْمَ إِذَا جَنَّ عليهِ اللّهُ لَيْ يَضْمِ بُ قَدَمَيْهِ بِاللّهُ رَبُو إِنَّا المَوْمَ ؟ .

وأَبُو طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لِمَا شَغَلَتُهُ حَدَيَقَتُهُ عَنْ صَلَاتِهِ خَرَجَ مَنْهَا صَدَّقَةً للهِ تَعَالَى فَلْمَ يَكُنْ هَذَا مِنْهُ إِلاّ مُحَاسَبَةً لَنْفُسِهِ ، وعِتَابًا لها وَتَأْدِيبًا(٤) .

وَخُوِيَ عَنِ الاَحْنَفِ بِنَ قَدْيِسَ أَنْهُ كَانَ يَجِيءُ إِلَى المُصْبَاحِ فَيْضَغُ أَصْنِعَهُ فَيهِ عَقَى يُحِسَّ بِالنَّارِ ، ثُمْ يَقُولُ لِنفسِهِ يَاخْنَيْفُ مَا خَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ يُومَ كَذَا ؟ مَاخَطَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ يُومَ كَذَا ؟ .

وَحُكِيَ أَن أَحَدَ الصالِحِينَ كَانَ غازِيا فَتَكَشَّفَتْ لَهُ امرأَةٌ فَنظَرَ إليهَا فَرَفَعَ يَدَهُ ، وَلَطَمَ عَيْنَهُ فَفَقَاْهَا ، وقالَ إنكِ لَلَحَّاظَةُ إلى مَا يَضُرُّ لِهِ ! .

ومر بعضهم بغرقة فقال : مَنَى بُنِيَتْ هذِهِ الغُرْفَةُ؟ . ثُم أَقْبَلَ عَلَى نفسِهِ فقال: تَسأَلِينِي عَمَا لا يَمِنيكِ لأَعَاقبنَـ لكِي بصَوم سنة فصامَها . ورُويَى أَن أَحَد الصالِحين كَانَ يَنظِلقُ إلى الرَّمَضَاءِ فيتَمَرَّعُ فيها ويقولُ لنفسِهِ : ذُوقِي وَارْ جَهُمَ أَشَدُّحَراً ،

<sup>(</sup>١) الحشر ٠(٣) الذور ٠ (٣) وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبسع ففسه هواها وتمنى على الله الأماني » . (٤) في الصحيح .

أجيفة بالليل بطالة بالنهار؟ . وإن أحدهم رفع يومـــا رأسه إلى سطح فرأى امرأة فنظر إليها فأخذ على نفسه أن لا ينظر إلى السماء ما دام حــا .

هكذا كان الصالحون من هذه الأمة بحاسبون أنفسهم عن تفريعها ، ويلومونها على تقصيرها ، يلزمونها التقوى ، وينهونها عن الهوى عملاً بقوله تعالى : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى (١٠) .

د - المجاهدة : وهي أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه ، وأنها بطبعها ميالة إلى الشر ، فرارة من الخير ، أمارة بالسوء : ﴿ وما أبر من نفسي إن النفس لأمَّارة بالسوء ﴾ (٢). تحب الدعة والخلود إلى الراحة ، وترغب في البطالة وتنجرف مع الهوى تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حتفها وشقاؤها .

فَإِذَا عرفَ المسلم هذا عبّا نفسه لمجاهدة نفسه فأعلن عليها الحرب وشهر ضدها السلاح وصمم على مكافحة رعوناتها ، ومناجزة شهواتها ، فإذا أحبت الراحة أتعبها . وإذا رغبت في الشهوة حرمها ، وإذا قصّرت في طاعة أو خير عاقبها ولامها ، ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه ، وبقضاء ما فوتته أو تركته . يأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب ، وتلك غاية الجاهدة النفس، قال تعالى : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين ﴾ (٣) .

والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن وتصبح أهلا لكرامة الله تعالى ورضاه يعلم أن هذا هو درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين فيسلكه مقتديا بهم ويسير معه مقتفيا آثارهم. فرسول الله عليه الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان وسئل عليه السلام في ذلك (أ) فقال الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان ، وسئل عليه السلام في ذلك (أ) فقال وأعلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ ». أي مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة وأيم الله ؟ ! . وعلى رضي الله عنه يتحدث عن أصحاب رسول الله عليه فيقول: و والله لقد رأيت أصحاب عمد عليه وما أرى شيئا يشبهم كانوا أيصبحون شعثا غبراً صفراً قد باتوا سجداً وقياماً ، يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، وكانوا إذا ذكر الله مادوا كا يميد الشجر في يوم الربح ، وهملت أعينهم حتى تبل ثبابهم » .

<sup>(</sup>١) النازعات . (٢) يوسف . (٣) المنكبوت . (١) ثابت في الصحبح .

وقال ابو الدرداء رضي الله عنه : لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحداً: الظمأ لله بالهواجر، والسجود له في جوف الليل ، ومجالسة أقوامينتقون أطاييب الكلام كما ينتقى أطاييب الثمر. وعاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه على تغويت صلاة عصر في جماعة ، وتصدق بأرض من أجل ذلك تقدر قسمتها بمائتي ألف درهم . وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا فاتته صلاة في جماعة أحما تلك اللملة بكاملها ؛ وأخر يوماً صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فاعتق رقبتين . وكان علي رضي الله عنه يقول : رحم الله أقواماً يحسبهم الناسمرضي، وما هم بمرضى ، وذلك من آثار مجاهدة النفس . والرسول عليه يقول : « خير الناس من طال عمره ، وحسن عمله ، ١١٠ . وكان أو يَسْ القرني رحمه الله تعالى يقول : و هذه ليلة الركوع فيحيي الليل كله في ركعة ، وإذا كانت الليلة الآتية قال : هذه ليلة السجود فيحيي الليل كله في سجدة (١١) ، وقال ثابت البناني رحمه الله أدركت رجالًا كان أحسدهم يصلي فيعجز أن يأتي فراشه إلا" حبواً ، وكان أحدهم يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام ، ويبلغ من الاجتهاد في العبادة ملغاً ما لو قبل له : القيامة غداً ما وجد مزيداً . وكان إذا جاء الشتاء يقوم في السطح ليضربه الهواء البارد فلاينام ، وإذا جاء الصيف قام تحت السقف ليمنعه الحر من النوم ، وكان بعضهم يموت وهو ساجد . وقالت أمرأة مسروق رحمه الله تعالى : كأن مسروق لا يوجد إلا" وساقاه منتفختان من طول القيام ، ووالله إن كنت لأجلس خلفه وهو قائم يصلي فأبكي رحمة له . وكان منهم من إذا بلغ الأربعين من عمره طوى فراشه فلا ينام عليه قط . و يُروى أن امرأة صالحة من صالحي السلف يقال لها عجرة مكفوفة البصر كانت إذا جاء السحرنادت بصوت لها محزون : إلىك قطع العابدون دجي اللمالي يستبقون إلى رحمتك ، وفضل ل منفرتك ، فيك يا إلى أسألك لابغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين ، وأن ترفعني لديك في علمين ، في درجة المقربين ، وأن تلُّحقني بعبــــادك الصالحين ، فأنتُ أرحم الراحمين وأعظم العظماء ، وأكرم الكرماء ، ياكريم ، ثم تخرساجدة ولا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر .

<sup>(</sup>١) الترمذي وحسنه . (٢) أورد هذه الآثار الطيبة الامام الغزالي في الأحياء .

#### الفصف الالتبادس

### في الأدب مع الخلق

#### أ - الوالدان :

يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتها والإحسان إليها لا لكونها سبب وجوده فحسب ، أو لكونها قد ما له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتها بالمثل بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتها، وكتب على الولد برهما والإحسان إليها حتى قرن ذلك بحقه الواجب له من عبادته وحده دون غيره فقال عز وجل « وقضى (۱) ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، إما " يَبلنن " عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أن ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما ، وقل مبايني صغيراً » (۱) . وقال سبحانه وتعالى « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عسامين أن أشكر لي ولوالديك إلي "المصير » (۱) . وقال الرسول على الله الذي سأله قائلاً « من أحق بحسن صحبي ؟ قسال وقال الرسول على الله على الله عرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنع وهات ، أبوك (۱) ، وقال على الله وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المسال (۵) ، وقال على الإشراك وقال الإشراك وقال الإشراك وقال الإشراك وقال الزور وشهدادة وقال الولدين وكان متكثا فعلس وقال : ألا وقول الزور وشهدادة

<sup>(</sup>١) قضى : أمر وألزم . (٢) الإسراء . (٣) لقيان . (٤ ، ٥) متفق عليها .

الزور ، ألا وقول الزور وشهادة الزور فها زال يقولها حتى قال أبو بكرة ، قلت ليته سكت (١) » وقال عليه : « لا يجزي وَلد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (٢) » . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « سألت النبي عليه في في أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال بر الوالدين ، قلت ثم أي ؟ قال الجهاد فقال «أحي سبيل الله » وجاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد فقال «أحي والداك ؟ قال نعم ، قال ففيها فجاهد (٣) . وجساء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتها ابر هما به ؟ قال نعم ، خصال أربع : الصلاة عليها ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها ، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما (١٤) ، وقال عليه الصلاة والسلام : « إن من ابر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب » (٥) .

والمسلم إذ يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملاً طاعة ّ لله تعالى ، وتنفيذاً لوصيته فإنه يلتزم كذلك إزاء والديه بالآداب الآتية :

ا ــ طاعتها في كل ما يأمران به ، أو ينهيان عنه بمــا ليس فيه معصية الله تعالى ومحالفة لشريعته إذ لا طلعة لمخلوق في معصية الحالق ولقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكُ عَلَى أَنْ تَشْرِكُ بِي مَا لِيسَ لَكُ بِهُ عَلَمْ فَلا تَطْعَهَا ، وصاحبها في الدنيا معروفاً ﴾ (١) . وقول الرسول عَلَيْكَ : ﴿ إِنَمَا الطَاعَة في المعروف ، وقوله عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّا الطّاعَة في المعروف ، وقوله عَلَيْكَ : ﴿ لا طَاعَة لمخلوق في معصية الحالق ، .

٢ - توقيرهما وتعظيم شأنهها ، وخفض الجناح لهما ، وتكريمها بالقول وبالفعل فلا ينهرهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، ولا يشي أمامهما ، ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولداً ، ولا يسعنهما باسمهما ، بـــــل بيا أبي ويا أمي ، ولا يسافر إلا بإذنها ورضاهما .

٣ ـ برهما بكل مــا تصل اليه يداه ، وتتسع له طاقته من أنواع البر

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) . متفق عليها . (٣) متفق عليه . (١) ابو داود . (٥) مسلم . (٦) لقمات .

٤ - صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلها ، والدعـاء والإستغفار لها
 و إنفاذ عهدهما و إكرام صديقهما .

### ب - الأولاد:

المسلم يُعترف بأن للولد حقوقاً على والده يجب عليه أداؤها له ، وآداباً يلزمه القيام بها إزاءه ، وهي تتعثل في اختيار والدته وحسن تسميته ، وذبح العقيقة عنه يوم سابعه ، وختانه ورحمته والرفق به ، والنفقة عليه ، وحسن تربيته ، والاهتام بتثقيفه وتأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه حتى إذا بلغ زوَّجه ، ثم خيره بين أن يبقى تحت رعايته ، وبين أن يستقل بنفسه ، ويبني بجده بيده وذلك لأدلة الكتاب والسَّنة التالية :

ا ـ قوله تعالى: ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (١٠). وقال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (٢٠) . ففي هذه الآية الأمر بوقاية الأهل من النارو ذلك بطاعة الله تعالى وطاعته تعالى تستلزم معرفة ما يجب تعالى أن يطاع فيه ، وهذا لا يتأتى بغير التعلم ، ولما كان الولد من جملة أهل الرجل كانت الآية دليلاً على وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإرشاده وحمله عـلى الخير والطاعة لله ولرسوله ، وتجنيبه الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور ليقيه بذلك عذاب النار .

كما أن في الآية الأولى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ الآية، دليل وجوب نفقة الولد على الوالد ؛ إذ النفقة الواجبة للمرضعة كانت بسبب إرضاعها الولد ، وقال تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (٣) ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) البقرة . (٣) التحريم . (٣) خوف الفقر . (٤) الإسراء .

٢ - قوله على الله الله عن أعظم الذنوب و أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، أو تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، أو تزني بحليلة جارك » (۱) فالمنع من قتل الأولاد مستازم لرحمتهم والشفقة عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم ، وقال على العقيقة على الولد والفلام مرتهن بعقيقة تذبيح عنه يوم السابع ، ويسمى فيه ويحلق رأسه » (٢) . وقال : والفطرة خمس : الحتان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الأبط (٣) » وقسال : والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الأبط (٣) » وقال عليه والمولاة والسلام وساووا بين أولادكم في العطية » فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء (٥) » وقال وعلموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبنساء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » (٦) وجاء في الأثر من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ، ويحسن اسمه ، وقال عمر رضي الله عنه من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والرماية وأن لا يرزقه إلا حلالاً طيباً ، ويروى عنه أيضاً قوله تزوجوا في الحجر الصالح ؛ فإن العرق دساس ، وقد امتن أعر ابي على أولاده بإختيار أمهم فقال :

وأول إحساني إليكم تختُبري للجدة الأعراق باد عفافها

### ج ــ الأخوة :

المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبنساء سواء ، فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم وأن عسلى الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب وذلك لما ورد وحق كبير الإخوة على صغيرهم كعق الوالد على ولده ، (٧). ولقوله عليهم : « بر أمك وآباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك فأدناك ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) اصحاب السنن وصححه الترمذي . (٣) الجماعة . (٤) ابن صاجه بسند ضعيف . (٥) البيهتي والطبراني وحسنه الحافظ بسنده . (٦) ابو داود والترمذي وحسنه . (٧) البيهتي وهر ضعيف .

#### د ــ الزوجان :

المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته ، وهي حقوق كل منها على صاحبه وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَهُن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ﴾ فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوق على صاحبه وخصت الرجل بمزيد درجة لاعتبارات خاصة . وقول الرسول عليه في في أن حجة الوداع \* ألا إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا (١١) ، غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين ، وبعضها خاص بكل منها على حدة ، فالحقوق المشتركة هي :

١ – الأمانة ؟ إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أميناً مع صاحبه فلا يخونه في قليل ولا كثير ؟ إذ الزوجان أشبه بشريكين فلا بد من توفر الأمانة ؟
 والنصح والصدق والإخلاص بينها في كل شأنمن شؤون حياتها الخاصة والعامة.

٧ — المودة والرحمة بحيث يحمل كل منها لصاحبه أكبر قسدر من المودة الحالصة ، والرحمة الشاملة يتبادلانها بينها طيلة الحياة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ . وتحقيقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام « من لا يرحم لا رحم » (٢) .

" - الثقة المتبادلة بينها بحيث يكون كل منها واثقاً في الآخر ولا يخامره أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له وذلك لقوله تعالى ﴿ إِمَا المؤمنون إِخْوة ﴾ (٣) . وقول الرسول عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » (٤) والرابطة الزوجية لا تزيد أخوه الإيمان إلا توثيقاً وتوكيداً وتقوية .

وبذلك يشعر كل من الزوجين أنه هو عين الآخر وذاته ، وكيف لا يئق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها ؟ أو كيف يفش المرء نفسه ويخدعها ؟

ع ــ الآداب العامة من رفق في المعاملة ، وطلاقة وجه وكرم قول وتقدير

<sup>(</sup>١) رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي. (٢) الطبراني بسند صحيح .(٣) الحجرات. (٤) الشيخان وغيرهما ،

واحترام ، وهي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ (١) . وهي الإستيصاء بالخير الذي أمر بسه الرسول العظيم في قوله و استوصوا بالنساء خيراً ، (٢) فهذه جملة من الآداب المشتركة بين الزوجين ، والتي ينبغي أن يتبادلاها بينها عملا بالميثاق الغليظ الذي أشير إليه في قوله تعالى ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بمض وأ خذن منكم ميثاقسا غليظاً ﴾ (٣) وطاعة لله القائل سبحانه : ﴿ ولا تنسو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ﴾ .

وأما الحقوق المختصة ، والآداب التي يلزم كلاً من الزوجين أن يقوم بهـــــا وحده نحو زوجه فهى :

### أولاً ـ حقوق الزوجة على الزوج :

يجب على الزوج إزاء زوجته القيام بالآداب التالية :

1 - أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى: ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ فيطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب الدساء بأن يعظها في غير سب ولا شتم ولا تقبيح ، فسإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضرباً غير مبرح ، فلا يسيل دما ولا يشين جارحة أو يعطل عمل عضو من الأعضاء عن أداء وظيفته لقوله تعالى ﴿ وإن خفتم نشوزهن (٤) فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ﴾ (٥) ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام للذي قال له ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ فقال « أن تطعمها إن طعمت ، وتكسوها إن اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا طعمت ، وقوله عليتها ( وهوله عليه الموسول عليه وطعامهن » وقوله عليتها ( لا يفر ك مؤمن مؤمنة " أي لا يبغضها إن كره منها خلقاً رضى آخر ».

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) مسلم . (٣) النساء . (٤) ترفعهن عن طاعتكم · (٥) النساء . (٦) ابو داود باسناد حسن .

٢ — أن يعلمها الضروري من أمور دينها إن كانت لا تعلم ذلك ، أو يأذن لما أن تحضر مجالس العلم لتنعلم ذلك ؛ إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلها وذلك لقوله تعالى في أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً في ١١٠. والمرأة من الأهل ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح ، والعمل الصالح لا بدله من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعاً ، ولقوله عليه هذا لا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان – أسيرات – عندكم » (٢) ومن الإستيصاء بها خيراً أن تعلم ما تصلح به دينها وأن تؤدب بما يكفل لها الاستقامة وصلاح الشأن .

" — أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه وأن يأخذها بذلك أخذاً فيمنعها أن تسفر أو تتبرج ويحول بينها وبين الإختلاط بغير محارمها من الرجال كاعليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية ، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر ؛ إذ هو الراعي المسؤول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقوله تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام (") « والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعمته (د) » .

٤ — أن يعدل بينها وبين ضرتها ، إن كان لها ضرة ، يعدل بينها في الطعام والشراب واللباس ، والسكن والمبيت في الفراش ، وأن لا يحيف في شيء من ذلك ، أو يجور ويظلم إذ حرم الله سبحانه ذلك في قوله ، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم » والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصتى بهن الخير فقال « خير كم خير كم لأهله ، وأنا خير كم لأهلي (٥) » .

ه - أن لا يفشي سرها ، وألا يذكر عيبا فيها ، إذ هو الأمين عليها ،
 والمطالب برعايتها والذود عنها لقوله عليه ، إن من شر الناس عند الله منزلة يوم
 القيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها (٢١) » .

<sup>(</sup>١) التحريم . (٢ ، ٤) متفق عليها . (٣) النساء . (٥) الطبراني باسناد حسن . (٦) مسلم .

#### ثانياً ــ حقوق الزوج على الزوجة

يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية :

ا - طاعته في غير معصية الله تعـالى: « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا »، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبحه (١١). وقوله: « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (٢).

٢ — صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفها ، ورعاية ماله وولده وسائر شؤون منزله لقوله تعالى: ﴿ فَالصَّالَحَاتَ قَانَتَاتَ حَافَظَاتَ للفيبِ عَلَى اللهِ وَلَلَّهُ ﴾ (٣) وقوله : وقوله الرسول عليه : ﴿ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ﴾ (٤) . وقوله : ﴿ فَحَمَّكُم عليهِ نَ أَن لا يُوطِئْن فَرشُكُم مَن تَكُرهُون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون .

٣- لزوم بيت زوجها فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه وغض طرفها عينها وخفض صوتها ، و كف يدها عن السوء ، ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء ، ومعاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم هو به ، إذ ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه أو أقاربه ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وقر ن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ (٥) وقوله سبحانه : ﴿ ولا تخضمن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ﴾، وقوله : ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ﴾ (١). وقوله : ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ . وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ﴿ خيرالنساء التي إذا نظرت إليها سر تك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك امرأة أحدكم إلى المسجد فلا ينعها » (١) . وقوله : ﴿ النفوا النساء بالليل إلى المساحد » (١) .

<sup>(</sup>١) ١ ، ٤ متفق عليهما . (٢) أبوداود والحاكم وصححه الترمذي . (٣) النساء . (•) النساء . (٦) النساء .(٧) الطبراني باستاد صحيح .(٨) مسلم وأحمد. (٩) . مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي ،

#### ه -- الأدب مع الأقارب :

المسلم يلتزم لأفاربه وذوى رحمه بنفس الآداب التي يلتزمها لوالديه وولده وإخوته فمعامل خالته معاملة أمه ، وعمته معاملة أبيه ، وكما يعامل الآب والأم معامل الحال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين ويرهما والإحسار إليها. فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر اعتبرهم من ذوى رحمه الواجب صلتهم ، وبرهم ، والإحسان إليهم . والنزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالديه ٬ فيوقر كبيرهم ٬ وبرحم صغيرهم ٬ويعود مريضهم ، ويواسى منكوبهم ، ويعزي مصابهم . يصلهم وإن قطعوه ، ويلين لهم ، وإن قسوا معه وجاروا عليه . كل ذلك منه تمشأ مع ما توحيه هــــذه الآمات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتأمر به ، قال تعالى : ﴿ واتقوا اللهُ الذي تساءلون بــــه والأرحام كه (١١) . وقال : ﴿ وأُولُوا الارحام بُعضهم أولى ببعض في كتاب الله كه(١٠). ﴿ فَهُلْ عَسَيْمَ إِنْ تُولَيْمَ أَنْ تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضُ وتقطَّعُوا أرحامكه (٣). وقال تعالى: ﴿ فَآتَ ذَاالقربي حقه والمسكين وان السبيل ، ذلك خير للذين يريُّدون وجه الله ، وأولُّنك هم المفلحون ﴾(٤). وقال عزمن قائل : ﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ﴾ (٥). وقال سنحانه وتعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا ، وبذي القربى واليتامي والمساكين، والجار ذي القربي ، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وان السبيل، وما ملكت أيمانكم ﴾ (٦). وقوله : ﴿ وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه ، وقولوا لهم قولًا معروفًا ﴾ (٧). وقال الرسول عليه : « يقول الله تعالى : أنا الرحمن ، وهذه الرحم شققت لها اسماً من اسمي ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » . وقال له عليه الصلاة والسلام أحدُ أصحابه من أبر "؟ فقال : وأمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أباك ، ثم الأقرب فالأقرب، . وسئل عليه الصلاة والسلام عما 'يدخل الجنة من الأعمال ، ويباعد عن النار . فقال : « تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل

<sup>(</sup>١) النساء (٧) الأحزاب (٣) محمد (٤)الروم (٥) النحل.(٦)النساء،

الرحم "'' . وقال في الحالة « إنها بمنزلة الأم » (٢) وقال : « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة (٣) . وقال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد سألته عن صلتها أمها حينا قدمت عليها من مكة مشركة فقال لها : « نعم صلى أمك » .

### و - الأدب مع الجيران:

المسلم يعارف بما للجار على جاره منحقوق ، وآداب يجب على كل من المتجاورين بدلها لجاره وإعطاؤها له كاملة ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وبالوالدين إحسانا ، وبذي القربى والجار الجنب ﴾ '' . وقول الرسول عليه : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » '' . وقوله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » '' .

١ -- عدم أذيته بقول أو فعــــل لقوله ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » (٧) . وقوله : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، فقيل له من هو يا رسول الله ؟ فقال : الذي لا يأمن جاره بوائقه » (٨) . وقوله : «هي في النار » ، للتي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل ، وتؤذي جيرانها (٩) .

۲ — الإحسان إليه ، وذلك بأن ينصره إذا استنصره ، ريعينه إذا استعانه ، ويعوده إذا مرض ، ويهنئه إذا فرح ، ويعزيه إذا أصيب ، ويساعده إذا احتاج ، يبدؤه بالسلام ، ويلين له الكلام ، يتلطف في مكالمة ولده ، ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه برعى جانبه ويحمي حماه ، يصفح عن زلاته ، ولا يتطلع إلى عوراته ، لا يضايقه في بناء أو بمر ، ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه ، أو بقدر أو وسخ يلقيه أمام منزله ، كل هذا من الإحسان إليه المأمور به في قول الله تعالى : و و الجار ذي القربى و الجار الجنب ، و قال الرسول عليا التحديث إلى جاره » (۱۰) .

<sup>(</sup>١) ٢ ، ٢ ، ٧٠٦٠٥ ، ٨ متفق عليها . (٤) النساء .

<sup>(</sup>٣) النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه (٩) أحمد والحاكم وصعيع اسناده . (١٠) البخاري.

" - إكرامه بإسداء المعروف والخير إليه لقوله عَلَيْكُم : « با نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» (١) وقوله: « لأبي ذر»: يا أبا ذر إذاطبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك »(٢) . وقوله لعائشة رضي الله عنها لما قالت له إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال : «إلى أقربهما منك باباً »(٣).

إ — احترامه وتقديره ، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره ، ولا يبع أو يؤجر ما يتصل به ، أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك . ويستشيره لقول الرسول عليه : « لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره » (٤) . وقوله : « من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه »(٥).

فائدتان:

الأولى: يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه ، أو أساء إليهم بقول الرسول عليه الذي سأله عن ذلك « إذا سمعتهم يقولون قد أحسنت ، فقد أحسنت ، وإذا سمعتهم يقولون ، قد أسأت فقد أسأت » (٦) .

الثانية: إذا ابتلي المسلم بجار سوم فليصبر عليه فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه ، فقد جاء رجل إلى النبي على يشكو جاره فقال له : « اصبر ، ثم قال له في الثالثة أو الرابعة اطرح متاعك في الطريق ، فطرحه ، فجعل الناس عرون به ويقولون مالك ؟ . فيقول ، آذاني جاري ، فيلمنون جاره حتى جاءه وقال له : رد متاعك إلى منزلك فإنى والله لا أعود (٧) .

#### ز - آداب المسلم وحقوقه

المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه ، فيلتزم بهسا ويؤديها لأخيه المسلم ، وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى ، وقربة يتقرَّب بها إليه سبحانه وتعالى ، إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم ، ففعلها إذا طاعة لله ، وقربة له بدون شك .

 <sup>(</sup>١) ١، ٢ البخاري. (٣.٣) متفق عليهما . (٥) الحاكم وصححه . (٦) أحمد بسند جيد ٠
 (٧) أبوداود وغيره وهو صحيح ٠

ومن هذه الآداب والحقوق ما يـلي :

١- أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله ، ويصافحه ، ويرد المسلم عليه قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وذلك لقوله تعالى: ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيثوا بأحسن منها أو ردوهما ﴾ (١٠) . وقول الرسول عليه الماشي على القاعد ، والقليل على الكثير » (١٠) . وقوله: « إن الملائكة تعجب من المسلم عر على المسلم ولا يسلم علي سامن علي بنا . وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (١٤) وقوله: « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لها قبل أن يتفرقا » (١٥) وقوله: « من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام » (١٦) .

٢ – أن 'يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله تعالى يرحمك الله ، ويرد العاطس عليه قائلاً : يغفر الله لي ولك ،أو يهديكم الله ويصلح بالسكم لقوله عليه .
 إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله ، فإذا قال له يرحمك الله ، فليقل له: يهديكم الله ويصلح بالكم ، (٧) . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : « كان رسول عليه إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته » (٨) .

س- أن يعوده إذا مرض ، ويدعو له بالشفاء لقوله على المسلم على المسلم خس رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس »(١٠) . ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه : « أمرنا رسول الله على الله على وإبرار المقسم ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي وإفشاء السلام »(١٠) . ولقوله على : « عودوا المريض ، وأطعموا الجائع ، وفكوا العاني – الأسير »(١١) وقول عائشة : أرف النبي على كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمني ، ويقول : « اللهم رب الناس أذهب الباس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً »(١٢).

<sup>(</sup>١)النساء.(٢)٢،٢،٢،٩،٢،٩،١،١،٩،١،٩،١) متفق عليها. (٣) قال الزين العراقي ام أقف له على أصل. (٥) أبو دارد وابن ماجه والترمذي . (٦) الطبراني وأبو نعيم وفي سنده لين (٧) ١٠ البخاري .

إ - أن يشهد جنازته إذا مات لقوله على المسلم على المسلم خمس رد السلام ، وعيادة المريض واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت الماطس) . ه - أن 'يبر" قسمه إذا أقسم عليه في شيء ، وكان لا محمدور فيه ، فيفعل ما حلف له من أجله حتى لا يحنث في يمينه . وذلك لحديث البراء بن عازب : (أمرنا رسول الله على بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي، وأفشاء السلام ) .

٣ - أن ينصح له إذا استنصحه في شيء من الأشياء ، أو أمر من الأمور بمنى أنه يبيّن له ما يراه الخير في الشيء ، أو الصواب في الأمر ، وذلك لقوله على الله على

٧ - أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه . لقوله بيالية : « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه » ("). وقوله: « مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) (3) . وقوله: « المؤمن للمؤمن كالبنيان دشد بعضه بعضاً » (٥) .

٨ - أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده القول عليه النصرة والميلام عن عليه النصرة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم فقال تأخذ فوق يديه بمعنى تحجزه عن الظلم وتحول بينه وبين فعله فذلك نصرك له (٦). وقوله عليه السلم أخو المسلم الايظلم ولا يخذله ولا يحقره ». وقوله : « ما من امرى، مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتهك فيه عرضه ، وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يعب فيه نصره عندل مسلماً في موضع وما من امرى، خذله الله في موضع عب فيه نصره الله عن وجهه النار

<sup>(</sup>١) البخاري , (٢) مسلم ٢،٥،٤،٠٣ متفق عليها . (٧) أحمد وفي سنده لين .

يوم القيامة » .

ه -- أن لا يسه بسوء ، أو يناله بمكروه.وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:
 « كل المسلم على المسلم حرام دَمنه وماله وعرضه » (۱). وقوله عليه إلى أخيه « لا يحل لمسلم أن يُسِر إلى أخيه بنظرة تؤذيه » (۳). وقوله : « إن الله يكره أذى المؤمنين » (٤). وقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » (٥). وقوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم » (٦).

-١٠ أن يتواضع له ، ولا يتكبّر عليه ، وأن لا يقيمه من بجلسه المباح ليجلس فيه . لقوله تعالى : ﴿ ولا تُصعّر خد للناس ، ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ لقمان . ولقوله على الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحـــ » (٧٧ . وقوله على الله تعالى « ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى » . ولما عرف عنه على من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين ، ومن أنه كان لا يأنف ولا يتكبّر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ، ويقضي حاجتهما ، وإنــه قال : « اللهم أحيني مسكينا ، وأمتني مسكينا ، وأحشرني في زمرة المساكين » (٨١ . وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ، ثم يجلس فيه ، ولكن توسعوا و تفسحوا » (١٠) .

11 – أن لا يهجره أكثر من ثلاثة أيام لقول الرسول عَلِيْكُم : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير هما الذي يبدؤ بالسلام » (١٠) . وقوله : « ولا تدابروا ، وكونوا عبادالله إخواناً » (١١). والتدابر هو التهاجر ، وإعطاء كل دبره للآخر معرضاً عنه .

١٢ -- أن لا يغتابه ، أو يحتقره، أو يعيبه ، أو يسخر منه ، أو ينبزه بلقب سوء ، أو ينم عنه حديثاً للإفساد ، لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا

<sup>(</sup>۱۱٬۱) مسلم . (۲) أحمد وأبو داودصحيح . (۳) أحمد بسند لين . (٤) أحمد بسند جيد .(٩٠) أمتفق عليها . (٦) أحمد والترمذي والحاكم صحيح . (٧) أبو داود وابن ماجه، صحيح . (٨) ابن ماجه والحاكم.

كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، (١) . وقوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا تلزوا أنفسكم ، ولا تنابذوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ، (٢) .

وقول الرسول على : و أتدرون ما الفيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ،قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول ، فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقدبهته » (٣) وقوله في حجة الوداع : « إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » (٤) . وقوله : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » (٥) . وقول ، وقول المجتب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » (٥) . وقوله : « لا يدخل الجنة قتات » يعني نمام .

17 — أن لا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتاً لقوله عليه الصلاة والسلام : «سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » (٧) . وقوله : « لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا "ارتد عليه إنه يكن صاحبه كذلك». وقوله : «المتسابان ما قالاً ، فعلى البادي منها حتى يعتدي المظلوم (٨) . وقوله : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » (١) . وقوله : « من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قيل : وهل يسب الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أمه » (١٠) .

١٤ – أن لا يحسده ، أو يظن به سوءاً ، أو يبغضه ، أو يتجسس عنه لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾(١١) . وقوله تعالى : ﴿ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ﴾(١٢) . وقول الرسول على : ﴿ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ، ولا تناجشوا وكونوا عبادالله إخواناً ، (١٣) . وقوله:

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ، ۱ ) الحجرات. (۲) ۴،۲ ه ۱۳،۰ مسلم . (۳) ۲، ۷ ، ۹ . ۱ متفق عليه . (۸) البخاري . (۲ النور .

و إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » (١).

10 — أن لا يغشه ، أو يخدعه لقوله تعالى : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتماوا بهتانا وإثما مبينا ﴾ (٢). وقوله : ﴿ ومن بكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ﴾ (٣) وقول الرسول عليه الله عليه السلاح ، ومن غشنا فليس منا » (١) وقوله : « من جمل علينا السلاح ، ومن غشنا فليس منا » (١) وقوله : « من بايعت فقل لا خلابة » (٥) ، يعني لا خديعة . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) (١) . وقوله : ( من خَبّب زوجة امرى ، أو مملوكه فليس منا ) (٧) . ومعنى خبب : أفسد وخدع .

١٩ – أن لا يغدره أو يخونه ، أو يكذبه ، أو يماطله في قضاء دينه لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّا الذِّينَ آمنُوا أُوفُوا بِالعقود ﴾ (١٠ . وقوله : ﴿ والموفُون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ (١٠ . وقوله : ﴿ وأوفُوا بِالعهد إن العهد كان مسؤولاً ﴾ (١٠ . وقول الرسول عليه : ﴿ أربع من 'كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ) (١١ . وقوله قال الله تعالى: ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدو ، ورجل باع حراً فأ كل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) (١٢ . وقوله : ( مَطل الغني ظلم ، وإذا أنبع أحدكم على ملي علي علي منفق عليه .

١٧ - أن يخالقه بخلق حسن فيبذل له المعروفويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق ، يقبل منه إحسانه ، ويعفو عن إساءته ، ولا يكلفه ما ليس عنده ، فلا يطلب العلم من جاهل ، ولا البيان من عيي لقوله تعالى : ﴿ خَذَ العَفُو وَأَمُو بِالْعَرْفَ ، وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلَينَ ﴾ ١٣٠ . وقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

<sup>(</sup>١) البخاري. (٢) الأحزاب. (٣) النساء. (٤) مسلم. (٥) ه. ١ ، ١ ، متفق عليها . (٧) أبر دارد .(٨) المائدة . (٩) البقرة . (١٠) الاصراء.(١٢) البخاري . (١٣ الأعراف.

« اتق الله حيثًا كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخسالق الناس بخلق حسن (١١) » .

10 - أن يوقره إن كان كبيراً ، ويرحمه إن كان صغيراً لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام و ليس منا من لم يوقر كبيرنا ، ويرحم صغيرنا (٢) ، وقوله: ومن إجلال الله اكرام ذي الشببة المسلم (٣) ، وقوله : وكبر كبر ، أي إبدأ بالكبير ولما عرف عنه عليه من أنه كان يؤتى بالصبي ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره فربما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام ، وروي أنه كان إذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه ، ومن خلفه ويسامر أصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه الصلاة والسلام بالصبيان .

19 - أن ينصفه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به لقوله الله و لا يستكل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتسار و الإنصاف من نفسه و وبذل السلام (٤) و ووله و من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله ولوت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إلىه (٥) ».

به الحديث يخفيه عنه زلته ويستر من عورته ، وأن لا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه لقوله تعالى ﴿ فاعف عنهم واصفح إن الله يجب الحسنين ﴾ (٦) وقوله جلت قدرته : ﴿ فَمَن عَفِي لَهُ مَا أَخِيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان ﴾ (٧). وقوله: ﴿ فَمَن عَفَا وأصلح فأجره على الله ﴾ (٨). وقوله ﴿ وليعفوا وليصفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ (٩). وقوله تعالى: ﴿ إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة ﴾ (١٠) ولقول الرسول علي : «ما زاد الشعبداً يعفو إلا عزا ، (١١). وقوله: « وأن تعفو عن ظلمك ، وقوله: « لا يستر

<sup>(</sup> ۱ ) الحاكم والترمذي وحسنه. ( ۲ ) ابو داود والترمذي. وحسنه. ( ۳ ) ابو داود باسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري . (٥) الحرائطي ولم يعد الزين العراق . (٦) المسائدة . (٧) البقرة . (٨) السورى . (٩) التوبة . (١٠) النور . (١١) مسلم .

عبد عبداً في الدنيسا إلا ستره الله يوم القيامة » (١) وقوله « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تفتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته (٢) » وقوله « من استمع لخبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة ».

إن كان يقدر على ذلك لقوله تعالى ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ (٣) وقوله سبحانه :﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ﴾ (٤) وقول الرسول على الله عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يستر على مصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه (٥) » وقوله عليمتان : اشفعوا تؤجروا (٢) ، ويقضي الله على لسان نبيه مسائاً ، (١) .

٣٧ - أن يميذه إذا استماذ بالله ، وأن يعطيه إذا سأله بالله ، وأن يكافئه على معروفه أو يدعو له، وذلك لقوله عليه : «من استعاذكم بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع البكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ».

#### ح ـ الأدب مع الكافر:

يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلة ، وأن أصحابها حكفار إلا الدين الإسلامي فإنه الدين الحق ، وإلا أصحابه فإنهم المؤمنون المسلمون وذلك لقوله تعالى ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ (٢) وقوله سبحانه ﴿ ومن يبتغ غـــير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (٨) وقوله: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (١) . فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة عيلم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام

 <sup>(</sup>١) مسلم . (٢) ابو الدرداء والترمذي (حسن) . (+) المائدة . (٤) النساء . (ه) مسلم .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه . (٧ ، ٨) آل همرأن .(٩) المائدة

قد نسخت بالإسلام ، وأن الإسلام هو دين البشرية العام ، فلم يقبل الله من أحد دينا غيره ، ولا يرضى بشرع سواه ، ومن هنـــا كان المسلم يرى أن كل من لا يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر ، ويلتزم حياله بالآداب التالية :

١ - عدم إقراره على الكفر ، وعدم الرضاء به ، إذ الرضا بالكفر كفر .
 ٢ - بغضه ببغض الله تعالى له ، إذ الحب في الله ، والبغض في الله ، وما دام الله عزوجل قد أبغضه لكفره به فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى له:

٣ ــ عدم موالاته وموادته لقوله تعالى : ﴿ لا يَتَخَذَ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ (١٠) وقوله تعالى: ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ (١٠) .

٤ - إنصافه والعدل معه وإسداء الحير له إن لم يكن محارباً لقوله تعسالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقساتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين (٣٠٠). فقد أباحت هسذه الآية الكريمة المحكمة الإقساط إلى الكفار وهو العدل وإنصافهم وإسداء المعروف إليهم ، ولم تستثن من الكفار إلا المحاربين فقط ، فإن لهم سياسة خاصة تعرف بأحكام المحاربين .

ه - يرحمه ' بالرحمة المامة كإطعامه إن جاع ' وسقيه إن عطش ' ومداواته إن مرض و كإنقاذه من تهلكة ' وتجنيبه الأذى لقوله على الرحم من في الأرض يرحمك من في الساء ، (3) . وقوله : « في كل ذي كبد رطبة أحر (٥) » .

٣ — عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير عسارب ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى : «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » (٦) وقوله : من آذى ذمياً فأنا خصمه يرم القيامة (٧) .

<sup>(</sup>١) آل حران.(٧) الجادلة .(٣) المتحنة.(٤) الطبراني والحاكم صعيح. (٥) احمد وابن ماجه صحيح .(٦ ، ٧) مسلم .

٧ - جواز الإهداء اليه ، وقبول هديته ، وأكل طعامه إن كان كتابياً : يهودياً أو نصرانياً لقوله تعالى: • وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم ١٠٠٠ . ولما صح عنه عليه أنه كان يُدعى إلى طعام يهود بالمدينة فيجيب الدعوة ويأكل مما يقدم له من طعامهم .

٨ — عدم إنكاحه المؤمنة ، وجواز نكاح الكتابيات من الكفار لقول ما تعالى في منع المؤمنة من الزواج بالكافر مطلقا: ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ (٣). وقوله : ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ (٣) . وقال تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابية ﴿ والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ﴾ (٤) .

ب تشميته إذا عطس وحمد الله تعالى بأن يقول له : يهديكم الله ويصلح
 بالكم إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاطس عنده يهود رجاء أن يقول
 لهم : يرحمكم الله ، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم .

١٠ - لا يبدؤ بالسلام ، وإن سلم عليه رد عليه بقوله ( وعليكم) لقول الرسول عليه « (٥) .
 الرسول عليه « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » (٥) .

١١ - يضطره عند المروريه في الطريق إلى أضيقه لقول الرسول عليه : و لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (٦) » .

17 - مخالفته وعدم التشبه به فيا ليس بضروري كإعفاء اللحية إذا كان هو يحلقها ، وصبغها إذا كان هو لا يصبغها وكذا مخالفته في اللباس من عمسة وطربوش ونحوه لقوله عليسه الصلاة والسلام « ومن تشبه بقوم فهو منهم »(٧) وقوله « خالفوا المشركين أعفوا اللحى وقصوا الشوارب » (٨) وقوله « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم »(٩) يعني خضاب اللحية أو شعر الرأس بصفرة أو حرة ، لأن الصبغ بالسواد قد نهى عنه الرسول عليه لما روى مسلم

<sup>(</sup>١) المـ الله . (٢) المتحنة . (٣) البقرة . (٤) المائدة . (٥) متفق عليه . (١) ابو داود والطبراني وهو حسن . (٨٠٧) متفق عليه .

أنه عليه مال وغيروا هذا - الشعر الأبيض - واجتنبوا السواد ، .

ط - الأدب مع الحيوان .

المسلم يعتبر أغلب الحيوانات َ خلَـُقاً عترماً فيرحمها برحمةالله تعالى لها ويلتزم نحوها بالآداب التالمة :

١ -- إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت لقول الرسول عليه أزكى السلام
 « في كل ذات كبد أجر » وقوله « من لا يرحم لا 'يرحم» (١٠ . وقوله : «إرحموا من في الساء».

٢ -- رحمتها والإشفاق عليها لقول الرسول الكريم لما رآهم قد اتخفذوا حيوانا -- طيراً -- غرضاً (هدفاً) يرمونه بسهامهم و لعن الله من اتخذ شيئاً فيه روح غرضاً » (١٦) ولنهيه على عن صبر البهائم أي حبسها للقتل ولقوله و من فجع هذه بولدها ؟ ردوا عليها ولدها إليها و قاله لما رأى الحشرة -- طائر -- تحوم تطلب أفراخها التي أخذها الصحابة من عشها (١٣).

٣ ــ إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقوله على : ﴿ إِنَّ اللهُ كُتُبِ الإحسان عَلَى كُلُّ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليرح أحسد كم ذبيحته وليحد شفرته الله الله .

عدم تعذیبها بأي نوع من أنواع المذاب سواء كان بتجویعها ، أو ضربها أو بتحمیلها ما لا تطیق ، أو بالمثلة بهسا ، أو حرقها بالنار وذلك لقول الرسول مثلاً :

دخلت إمرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ' ' ' ،

وقد مر" عليه الصلاة إوالسلام بقرية نمل - موضع نمل - وقد أحرقت فقال: « إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» (٢١) - يعني الله عز وجل-.

<sup>(</sup>١) البخداري بلفظ آخر . (٢) متفق عليه . (٠) ابو داود باستماد صعيح . (١) مسلم (٥) البخارى . (٦) أبو داود ، صحيح ،

ه اباحــة قتل المؤذي منها كالكلب العقور والذئب والحية والعقرب
 والفأر وما إلى هذا لقول الرسول عليه أزكي السلام:

ه خس فواسق تقتلن في الحل والحرم: الحية والفراب الأبقعوالغارة والسكلب
 العقور والحندياء . (١١) . كما صح عنه كذلك قتل العقرب ولعنها .

٧ - جواز وسم النَّعَمَ في آذانهـا للمصلحة ، إذ رؤي عَلَيْكُ يسم بيده الشريفة إبلَ الصدقة .

أما غير النعم وهي الإبل والغنم والبقر من سائر الحيوان فلا يجوز وسمسه لقوله عليه وقد رأى حماراً موسوماً في وجهه :

د لعن الله من وسم هذافي وجهه» (٣).

٧ ــ معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى .

٨ - عدم التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره لقوله تعالى :
 و يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الله ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الخيل :

و الخيل ثلاثة: لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في المرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات ، ولو أنها قطمت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ، وهي لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تغنيا وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر . ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهي علمه وزر » (3) .

فهذه جملة من الآداب يراعيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ورسوله ، وعملاً بما تأمر به شريعة الإسلام . ! شريعة الرحمة . ! شريعة الحير العام لكل مخلوق من إنسان أو حدوان ! .

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) مسلم . (٣) المنافقون . (١) البخارى .

# الغصن لالنيابع

## آداب الأخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى

المسلم بحكم إعانه بالله تعالى لا يحبُ إذا أحب إلا في الله ، ولا يبغض إذا أبغض إلا في الله ، لأنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله ، ولا يكره إلا مسايكره الله ورسوله ، فهو إذا بحب الله ورسوله 'يحب وبينغضها يبغض . ودليله في هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : دمن أحب لله وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله فقد استكل الإيمان ، (١) وبناء على هذا فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم ويواليهم ، وجميع عباد الله الفاسقين عن أمر الله ورسوله يبغضهم ويعاديهم ، بيد أن هذا غير مانع المسلم أن يتخذ إخوانا أصدقاء في الله تعالى يخصهم بمزيد محبة ووداد ؛ إذ رغب الرسول على في الخاذ مثل هؤلاء الإخوان والأصدقاء بقوله : « المؤمن ألف مألوف، ولاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف، (٢). ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم النبيون والشهداء ، فقالوا يا رسول الله: صفهم وقوله المناف الله والمتجالسون في الله ، والمتزاورون في الله » (تا وقوله على الله والله يقول : حقت عبتي الذين يتزاورون من أجلي ، (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله وحقت عبتي الذين يتناصرون من أجلي » (ع) وقوله و سبعة يظلهم الله في ظله و ملا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه عبادة الله وراحية الله عباد الماء ورجول قلبه عبادة الله وراح الماء الماء الماء الماء عدل ، وشاب نشأ في عبادة الله وراح الماء الماء عدل ، وسبعة الماء ورحوله قلبه الماء الماء عدل ، وسبعة الماء عدل ، وسبعة الماء ورحوله الماء الماء الماء الماء عدل ، وسبعة الماء عدل ، وسبعة الماء الماء عدل ، وسبعة الماء الماء الماء عدل ، وسبعة الماء عدل ، وسبعة الماء عدل ، وسبعة الماء ال

 <sup>(</sup>١) ابو داود . (٧) احمد والطبراني والحماكم وصححه . (٣) التسائي وهو صحيح .
 (٤) احمد والحاكم وصححه .

معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك ، وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله خسالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق عينه » (١) وقوله والله و إن رجلا زار أخاله في الله فأرصد الله له ملكا ، فقال أين تريد ؟ قال أريد أن أزور أخي فلانا فقال لحاجة لك عنده ؟ قال لا ، قال لا ، قال فبنعمة لك عنده ؟ قال لا ، قال فم ؟ قال أحبه في الله ، قال فسيان الله أرسلني اليك أخبرك بأنه يحيك لحبك إياه ، وقد أوجب لك الجنة ، (٢).

وشرط هذه الأخوة أن تكون لله وفي الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية بالكلمة ، ويكون الباعث عليها الإيمان بالله لا غير .

وأما آدابها فهي أن يكون المنخَّـٰذ أخًّا :

١ حاقلاً ، لأنه لا خير في أخوة الأحمق وصحبته ، إذ قــــ يضر الأحمق الجاهل من حيث يريد أن ينفع .

٢ -- حسن الحلق ، إذ سيء الحلق وإن كان عـــاقلاً فقد تغلبه شهوة أو
 يتحكم فيه غضب فيسيء إلى صاحبه .

٣ - تقياً ، لأن الفاسق الخارج عن طاعة ربه لا 'يؤمن' جانبه ، إذ قــــ ويرتكب ضد صاحبه جريمة لا يبالي معها بأخوة أو غير هالأن من لا يخاف الله تعالى لا يخاف غيره بحال من الأحوال .

٤ - ملازماً للكتاب والسنة بعيداً عن الخرافة والبدعة ، إذ المبتدع قد ينال صديقه من شؤم بدعت . ولأن المبتدع وصاحب الهوى هجرتها متعينة ، ومقاطعتها لازمة ، فكيف تمكن خلتها وصداقتها وقد أوجز هذه الآداب في اختيار الأصحاب أحد الصالحين فقال يوصي إبنه : يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك ، وإن صحبته زانك ،

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) مسلم .

وإن قعدت بك مؤونة مانك ، إصحب من إذا مددت بدك بخير مدها ، وإن رأى منك حسنة عدها ، وإن رأى سيئة سدها . إصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتداك ، وإن نزلت بك نازلة واساك . إصحب من إذا قلت صدّق قولك ، وإن حاولتا أمراً أعراً كراً ، وإن تنازعتا شناً آثرك .

#### حقوق الاخوة في الله:

ومن حقوق هذه الأخوة ما يلي :

١ — المواساة بالمال (١) ، فيواسي كل منها أخاه بمالِه إن احتاج الله ، بحيث يكون دينارهما ودرهمها واحداً لا فرق بينها فيه ، كما روي عن أبيهريرة رضي الله عنه إذ أتاه رجل فقال : إني أريد أن أؤاخيك في الله ، قال : أتدري ما حق الإخاء : ؟ قال عرفني ، قال لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني . قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد ، قال : فاذهب عني .

٢ — أن يكون كل منها عونا لصاحبه يقضي حاجته ويقدمها على نفسه ، يتفقد أحواله كما يتفقد أحوال نفسه ، ويؤثره على نفسه ، وعلى أهله وأولاده ، يسأل عنه بعد كل ثلاث فإن كان مريضاً عاده ، وإن كان مشغولاً أعانه ، وإن كان ناسياً ذكره ، يرحب به إذا دنا ، ويوسع له إذا جلس ، ويصغي البه إذا حدث .

٣ - أن يكف عنه لسانه إلا بخير ، فلا يذكر له عيباً في غيبته أو حضوره ولا يستكشف أسراره ، ولا يحاول التطلع إلى خبايا نفسه وإذا رآه في طريقه لحاجة من حاجات نفسه فلا يفاتحه ذكرها ، ولا يحاول التعرف إلى مصدرها أو موردها، يتلطف في أمره بالمعروف ، أو نهيه عن المنكر ، لا يماريه في الكلام ولا يجادله بحق أو بساطل . لا يعاتبه في شيء ولا يعتب عليه في آخر .

٤ ـــ أن يعطيه من لسانه ما يحبه منه ، فيدعوه بأحب أسمـــائه اليه ،
 ويذكره بالخير في الغيبة والحضور ، يبلغه ثناء الناس عليه ، مظهراً اغتباطه

<sup>(</sup>١) المعارنة والمماعدة .

بذلك ، وفرحه به . لا يسترسل في نصحه فيقلقه ، ولا ينصحه أمــــــام الناس فيفضحه . كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه ِسراً فقدنصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه .

ه — يعفو عن زلاته ، ويتغاضى عن هفواته ، يستر عيوبه ، ويحسن به ظنونه . وإن ارتكب معصية سراً أو علانية فلا يقطع مودته ، ولا يهمل أخوته ، بل ينتظر توبته وأوبته ، فإن أصر قله صرمه وقطعه ، أو الإبقاء على اخوته مع إسداء النصيحة ، ومواصلة الموعظة رجاء أن يتوب فيتوب الشعليه . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إذا تغير أخوك ، وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك ، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى .

٣ - أن يفي له في الأخوة فيثبت عليها ويديم عهدها ، لأن قطعها محبط لأجرها وإن مات نقل المودة إلى أولاده ، ومن والاه من أصدقائه ، محافظة على الأخوة ووفساء لصاحبها . فقد أكرم رسول الله عليه عجوزاً دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال : « إنها كانت تأتينا أيام خديجة ، وإن كرم العهد من الدين ه(١) . ومن الوفساء أن لا يصادق عدو صديقه ، إذ قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا أطاع صديقك عدوك ، فقد اشتركا في عداوتك .

٧ -- أن لا يكلفه ما يشق عليه ، وأن لا يحمله ما لا يرتاح معه فلا يحاول أن يستمد منه شيئًا من جاه ، أو مال ، أو يلزمه بالقيام بأعمال ، إذ أصل الأخوة كانت لله فلا ينبغي أن تحو ل إلى غيره من جلب منافع الدنيا ، أو دفع المضار . وكا لا يكلفه لا يجعله يتكلف له إذ كلاهما غل بالأخوة مؤثر فيها منقص من أجرها المقصود منها ، فعليه أن يطوي معه بساط التزمت والتكلف والتحفظ ، إذ بهذه تحصل الوحشة المنافية للألفة . وقد جاء في الأثر: أناو أتقياء أمتي برآء من التكلف. وقال بعض الصالحين: من سقطت كلفته ، دامت ألفته ، ومن خفت مؤونته دامت مودته . وآية سقوط الكلفة الموجب للأنس ، والمنهبة للوحشة أن يفعل الأخ في بيت أخيه أربع خصال : أن يأكل في بيته ، ويدخل

<sup>(</sup>١) الحاكم وصعبعه .

الحلاء عنده ، ويصلي وينام معه ، فإذا فعل هذه فقد تم الإخاء ، وارتفعت الحشمة الموجبة للوحشة ، ووجد الأنس وتأكد الإنبساط .

٨ — أن يدعو له ولأولاده ، ومن يتعلق به بخير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلق به ، إذ لا فرق بين أحسدها والآخر بحكم الأخوة التي جمعت بينها ، فيدعو له حيا وميتاً وحاضراً وغائباً . قال عليه الصلاة والسلام « إذا دعسا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك ه (١٠) وقال أحد الصالحين: أين مثل الأخ الصالح ؟ إن أهل الرجل إذ! مات يقسمون ميراثه ويتمتمون بما خلف ، والأخ الصالح ينفرد بالحزن ، مهتماً بما قدم أخوه عليه ، وما صار اليه ، يدعو له في ظلمة الليل ، ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى .

(١) مسلم .

# الفصف لالشامين

## في آداب الجلوس والمجلس

المسلم حياته كلما خاضعة تابعة للمنهج الإسلامي الذي تناول كل شأن من شؤون الحياة حتى جلوس المسلم وكيفية مجالسته لإخوانه، فلذا كان المسلم يلتزم بالآداب التالية في جلوسه ومجالسته :

ا - إذا أراد أن يجلس ف إنه يسلم على أهل المجلس أولاً ، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولا يقيمن أحداً من مجلسه ليقمد فيه ولا يجلس بين إثنين إلا باذنها ، لقول الرسول عليه ولا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن توسعوا أو تفسحوا (۱) ، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه . وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه « كنا إذا أتينا النبي عليه جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس ، (۲) ولقول الرسول عليه « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » (۳) .

٢ - إذا قام أحد من مجلسه وعـاد إليه فهو احق به لقول الرسول عليه و إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجم إليه فهو أحق به (٤).

٣ - لا يجلس في وسط الحلقة لقول حذيفة: أن الرسول عَلَيْكُم ( لعن من جلس في وسط الحلقة » (٥).

إذا جلس يراعي الآداب الآتية : أن يجلس وعليه وقار وسكينة ،ولا

<sup>(</sup>١) متفق عليه . ( ٢ ، ٣) ابو داود والترمذي وحسنه . (٤) مــلم . (٥) ابو داود بإسناد حــن .

يشبك بين أصابعه ، ولا يعبث بلعيته أو خاتمه ، ولا يخلل أسنانه ، أو يدخل إصبعه في أنفه ، أو يكثر من البصاق والتنخم ، أو يكثر من العطاس والتثاؤب، وليكن عجلسه هادئا قليل الحركة ، وليكن كلامه منظوماً متزنا ، وإذا تحدث فليتحر الصواب، ولا يكثر من الكلام وليتجنب المزاح والمراء ، وأن لا يتحدث بإعجاب عن أهله وأولاده ، أو صناعته أو إنتاجه المادي والأدبي ، من شعر أو تأليف ، وإذا حدث غيره أصغى يسمع ، غير مفرط في الإعجاب بحديث من يسمعه ، وأن لا يقاطع الكلام أو يطلب إليه إعادته ، لأن ذلك يسوء المتحدث .

والمسلمإذ يلتزم هذه الآداب إغايلتزمها لأمرين: احدهما أن لا يؤذي إخوانه بخلقه أو عمله ، لأن أذية المسلم حرام: « والمسلم من سلم المسلمون من السانه ويده » . والثاني : أن يجلب محبة إخوانه ومؤالفتهم ، إذ أمر الشارع بالتحابب والمؤالفة من المسلمين وحث على ذلك .

ه - إذا أراد الجلوس في الطرقات فإنه يراعي الآداب الآتية :

١ - غض البصر فلا يفتح بصره في مارة من المؤمنات ، أو واقفة ببابها أو مستشرفة على شرفات منزلها ، أو مطلة على نافذتها لحاجتها ، كا لا يرسل نظره حاسداً لأحد ، أو زاريا على أحد .

٣- أن يكف أذاه عن المارة من سائر الناس فلا يؤذي أحداً بلسانه ساباً أو شاتماً ، أو عائباً مقبحاً ، ولا بيده ضارباً لاكماً ولا سالباً لمال غيره غاصباً ، ولا معترضاً في الطريق صاداً المارة ، قاطعاً سبيلهم .

٣ ــ أن يرد سلام كل من سلم عليه من المارة إذ أن رد السلام واجب لقوله تمالى ﴿ وَإِذَا حَيْتُمْ بَتَحَيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَ مَنْهَا أُو ردُّوهَا ﴾ .

١ يأمر بمعروف ترك أمامه ، وأهمل شأنه وهو يشاهده إذ هومسؤول في هذه الحال عن الأمر به ، لأن الأمر بالمعروف فريضة كل مسلم يتعين عليه ولا يسقط إلا "بالقيام به ومثاله أن ينادي للصلاة ولا يجيب الحاضرون من أهل المجلس فإنه يجب عليه أن يأمرهم بإجابة المنادي للصلاة إذ هذا من المعروف فلما ترك وجب عليه أن يأمر به ، ومثال آخر أن يمر جالع أو عار فإن عليه أن يأمر به ، ومثال آخر أن يمر جالع أو عار فإن عليه أن المحروف فلما المحروف فلم المحروف فلما المحروف فلم المحروف فلما المحروف فلما المحروف فلما المحروف فلما المحروف فلم المحروف فلما المحروف ف

يطعمه أو يكسوه إن قدر على ذلك وإلا أمر بإطعامه أو كسوته ، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري من المعروف الذي يجب أن يؤمر به إذا ترك .

و" \_ أن ينهى عن كل منكر يشاهده يرتكب أمامه ، إذ تغيير المنكر كالأمر المعروف وظيفة كل مسلم لقوله عليه : « من رأى منكم منكراً فليغيره » . ومثاله أن يبغي أمامه أحد على آخر فيضربه ، أو يسلبه ماله فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يغير المنكر فيقف في وجه الظلم والعدوان في حدود طاقته ووسعه . ٣ \_ أن يرشد الضال فلو استرشده أحد في بيان منزل ، أو هداية إلى طريق ، أو تعريف بأحد من الناس لوجب عليه أن يبين له المنزل ، أو يهدية الطريق ، أو يعرفه بن يريد معرفته ، كل هذا من آداب الجلوس في الظرقات كأمام المنازل، والدكاكين والمقاهي ، أو الساحات العامة والحدائق ونحوها ، وذلك لقول الرسول والدكاكين والمقاهي ، أو الساحات العامة والحدائق ونحوها ، وذلك لقول الرسول متعدث فيها قال : فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، وفي بعض الروايات زيادة : وإرشاد الضال » (١) .

ومن آداب الجلوس أن يستغفر الله عند قيامه من مجلسه تكفيراً لما عساه أن يكون قد ألم به في مجلسه ، فقد كان مِلْقَلِم إذا أراد أن يقوم من المجلس يقول (سبحانك اللهم ومجمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) . وسئل عن ذلك كقارة لما يكون في المجلس، (٢) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٧) الترمذي وقال صحيح .

# *لفضف لهتاسع* آداب الأكل والشرب

المسلم ينظر إلى الطمام والشراب، باعتبارهما وسيلة إلى غيرهما، لاغاية مقصودة لذاتها ، فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبد الله تعالى ، تلك العبادة التي تؤهله لكرامة الدار الآخرة وسعادتها ، فليس هو يأكل ويشرب لذات الأكل والشرب وشهوتها فلذا هو لو لم يجعلم يأكل ، ولو لم يعطش لم يشرب ، وقد ورد عنه عليه قوله : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا فلا نشبع » (١١).

ومن هنا كان المسلم يلتزم في مأكله ومشربه بآداب شرعية خاصة منها : آ ـــ آداب ما قبل الأكل، وهي :

١ ــ أن يستطيب طعامه وشرابه بأن يعدهما من الحلال الطيب الخالي من شوائب الحرام والشبه لقوله تعـــالى: ﴿ يَا أَيّهَا الذَّيْنِ آمنُوا كُلُوا مِن طيبات ما رزقنا كم ﴾ (٢) . والطيب هو الحلال الذي ليس بمستقدر ولا مستخبث .

٢ ــ أن ينوي بأكله وشربه التقوية على عبادة الله تعالى ، ليثاب على ما أكله
 أو شربه ، فالمباح يصير مجسن النية طاعة يثاب عليها المسلم .

٣ \_ أن يغسل يديه قبل الأكل إن كان بها أذى " كا أو لم يتأكد من نظافتها. ٤ \_ أن يضع طعامه على سفرة فوق الأرض لا على مائدة الإذ هذا أقرب إلى

<sup>(</sup>١) لم أقف عل من خرجه ، ولعله أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم وليس بحديث نبوي، والله أعلم . (٢) البقرة .

التواضع ، ولقول أنس رضي الله عنه : « ما أكل رسول الله عَلَيْكُ على خوان ، ولا في سكرجة ، " ا .

٥ ـ أن يجلس متواضعاً بأن يجثو على ركبتيه ، ويجلس على ظهر قدميه ، أو ينصب رجله اليمنى ، ويجلس على اليسرى ، كاكان رسول الله عليه اليمنى ، ويجلس على اليسرى ، كاكان رسول الله عليه الصلاة والسلام : و لا آكل متكناً إنما أنا عبد آكل كا يا كل العبد ، وأجلس كا يجلس العبد ، (٢).

٢ ــ أن يرضى بالموجود من الطعام ، وأن لا يعيبه ، وإن أعجبه أكل ، وإن لم يعجبه ترك ، لم يعجبه ترك ، لم يعجبه ترك ، لم يعجبه ترك ، الشيط عنه : « ما عاب رسول الشيط علما ما قط إن اشتهاه أكل ، وإن كرهه ترك ، (") .

ν \_ أن يا كل مع غيره من ضيفأو أهل أو ولد ، أو خادم لخبر : داجتمعوا على طعامكم يبارك لـكم فيه ، (٤) .

#### ب \_ آداب الأكل أثناءه، وهي :

١ \_ أن يبدأه ببسم الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره » (٥٠) .

٢ أن يختمه بحمد الله تعالى ، لقول الرسول بهلي : « من أكل طعاماً وقال الحد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنمه » (١) .

٣ ـ أن ياكل بثلاثة أصابع من يده اليعنى ، وأن يصغر اللقمة ويجيدالمضغ، وأن ياكل بما يليه لا من وسط القصعة لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بنسلمة : « ياغلام سم الله ، وكل بيمينك ، وكل بما يليك » (٧) . وقوله عليه البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه (٨) » .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) البخاري . ( $\tau$ ) أبو داود( $\tau$  ، ۷ ، ۸) متفق عليها . ( $\tau$  ، ۵ ) أبو دارد والدمذي وصححه .

٤ – أن 'يجيد المضغ وأن يلعق الصحفة وأصابعه قبل مسحها بالمنديل ، أو غسلها بالماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إذا أكل أحددكم طعاماً فلا يسح أصابعه حتى يلعقها ، أو 'يلعقها » (١) . ولقول جابر رضي الله عنه أررسول الله عليه أمر بلعق الأصابع والصحفة ، وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة » (٢).

ه - إذا سقط منه شيء بما يأكل أزال عنه الأذى وأكله، لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها ، وليمط ( ينح ) عنها الأذى وليأكلها ، ولا يدعها للشيطان »(٣).

٣ - أن لا ينفخ في الطعام الحار ، وأن لا يطعمه حتى يبرد ، وأن لا ينفخ في الماء حال الشرب، وليتنفس خارج الإناء ثلاثاً ، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه : « كان يتنفس في الشراب ثلاثاً» (٤) ولحديث أبي سعيدرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن النفخ في الشراب »(٥) . ولحديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عليه في إلاناء أو ينفخ فيه (٢) » .

٧ - أن يتجنب الشبع المفرط لقول الرسول ﷺ: «ما ملا آدمي وعاء شراً من بطنه ، حَسَب ابن آدم لقيات يقمن صلبه ، فإن لم يفعل فثلث طمام ، وثلث شراب ، وثلث للنفس (٧) .

٨ — أن يناول الطعام أو الشراب أكبر الجالسين ، ثم يديره الأيمن فالأيمن ، وأن يكونهو آخرالقوم شرباً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «كبّر كبّر كبر أي ابدأ بالأكبر من الجالسين ، ولاستئذانه عليه الصلاة والسلام ابن عباس فيأن يناول الشراب الأشياخ على يساره ، إذ كان ابن عباس رضي الله عنها على يمينه والأشياخ الكبار على يساره ، فاستئذانه دال على أن الأحق بالشراب الجالس على اليمين » (١٠) . وقوله : ساقى اليمين » (١٠) . وقوله : ساقى القوم آخرهم ، يعني شربا .

<sup>(</sup>١) أبو داود والترمذي وحسنه . ( ٢ ، ٣ ) مسلم، (٤ ٨ ، ٩ ) متفق عليها . ( ه ،٦ ) الترمذي وصححهما . (٧) احمد وابن ماجه والحاكم (حسن) .

ه أن لا يبدأ بتناول الطعام أو الشراب ، وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم لكبر سن ، أو زيادة فضل ، لأن ذلك مخل بالآداب ، معرض صاحب لوصف الجشع المذموم . قال بعضهم :

وإن مدَّت الأيدي إلى الزادلم أكن بأعجلهم ، إذ أجشع القوم أعجل

١٠ ــ أن لا يحوج رفيقه أو مضيفه إلى أن يقول له : كل ، ويلح عليه، بل
 عليه أن يأكل في أدب كفايته من الطعام من غير حياء أو تكلف للحياء ، إذ في
 ذلك إحراج لرفيقه أو مضيفه ، كا فيه نوع رياء ، والرياء حرام .

١١ ــ أن يرفق برفيقه في الأكل فلا يحاول أن يأكل أكثر منه ، ولا سيا
 إذا كان الطعام قليلا ، لأنه في ذلك يكون آكيلا لحق غيره .

١٢ ــ أن لا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل ، وأن لا يراقبهم فيستحون منه بل عليه أن يغض بصره عن الأكلة حوله ، وأن لا يتطلع إليهم إذ ذلك يؤذيهم، كا قد يسبب له بغض أحدهم ، فيأثم لذلك .

17 ــ أن لا يفعل ما يستقذره الناس عادة فلا ينفض يده في القصعة ، ولا يدني رأسه منها عند الأكل والتناول لئلا يسقط من فمه شيء فيقع فيها ، كما إذا أخذ بأسنانه شيئاً من الخبز لا يغمس باقيه في القصعة ، كما عليه أن لا يتكلم بالألفاظ الدالة على القاذورات والأوساخ ، إذ ربما تأذى بذلك أحد الرفقهاء ، وأذيّة المسلم محرّمة .

١٤ ــ أن يكون أكله مع الفقير قائماً على إيثاره ، ومع الإخوان قائماً على الأنبساط والمداعبة المرحة ، ومع ذوي الرتب والهيئات على الأدب والاحترام.

### ج ــ آداب ما بعد الأكل ، وهي :

٢ ــ أن يلعق يده ثم يسحها ، أو يغسلها ، وغسلها أولى وأحسن .

٣ ــ أن يلتقط ما تساقط من طعامه أثناء الأكل لما ورد من الترعيب في ذلك ، لأنه من باب الشكر للنعمة .

إذ به يذكر الله تعالى ويخاطب الإخوان ، كما أن نظافة الفم قد تبقي على سلامة الأسنان .

ه ـ أن يحمـد الله تعالى عقب أكله أو شربه، وأن يقول إذا شرب لبنا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه ، وإن أفطر عند قوم قال : أفطر عنـدكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة .

## الفصن لالعايث ر

# في آداب الضيافية

المسلم يؤمن بواجب إكرام الضيف، ويقدره قدره المطاوب، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، ضيفه »(١) وقوله « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته؟قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة » (١) ولهذا كان المسلم يلتزم في شأن الضيافة بالآداب التالية:

#### أ ــ في الدعوة اليها وهي :

١ – أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفساق والفجرة لقول النبي عَلَيْكُم :
 « لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا" تقي » (") .

٢ – أن لا يخص بضيافت الأغنياء دون الفقراء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء » (٤) .

٣ -- أن لا يقصد بضيافته التفاخر والمساهاة بل يقصد الإستنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبسله كإبراهيم تنبيتاه والذي كان يلقب بأبي الضيفان ، كا ينوي بها إدخال السرور على المؤمنين ، وإشاعة الفبطة والبهجة في قلوب الإخوان .

٤ - أن لا يدعو اليها من يعلم أنه يشق عليه الحضور ، أو أنه يتأذى ببعض

<sup>(</sup>٤٠٢٠١ ) متفق عليها . (٣) احمد رابو داود والترمذي رابن حبان والحاكم ( صحيح ) .

الإخوان الحاضرين تجنباً لأذية المؤمن المحرَّمة .

#### ب - في أداب إجابتها ، وهي ،

١ -أن يجيب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا من عدر ، كان يخشى ضرراً في دينه أو بدنه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: و من دعي فليجب » (١) وقوله: لو دعيت إلى كراع شاة لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت .

٧ -- أن لا يميز في الإجابة بين الفقير والغني ، لأن في عدم إجابة الفقير كسراً لحاطره ، كما أن في ذلك نوعاً من التكبر ، والكبر ممقوت ، ومما يروى في إجابة دعوة الفقراء أن الحسن بن علي رضي الله عنهما مر بساكين وفد نشروا كسراً على الارض وهم يأكلون ، فقالوا له : هم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله عليه فقال : نعم ، إن الله لا يحب المتكبرين ، ونزل من على بغلته وأكل معهم .

٣ - أن لا يفرق في الإجابة بين بعيد المسافة وقريبها ، وإن وجهت إليه دعوتان أجاب السابقة منها ، واعتذر للآخر .

٤ - أن لا يتأخر من أجل صومه بل يحضر، فإن كان صاحبه يسر بأكله أفطر ؟ لأن إدخال السرور على قلب المؤمن من القرب، وإلا دعا لهم بخسير لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل - يدع - وإن كان مفطراً فليطعم » (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام « تكلف لك أخوك وتقول : إني صائم ؟! »

ه- أن ينوي بإجابته إكرام أخيه المسلم ليثاب عليه لخبر: إنما الأعسال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، إذ بالنية الصالحة ينقلب المباح طاعة يؤجر علمها المؤمن.

#### جـــ في آداب حضورها وهي :

١ - أن لا يطيل الإنتظار عليهم فيقلقهم ، وأن لا يعجل الجيء فيفاجئهم
 قبل الإستعداد لما في ذلك من أذيتهم .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) مسلم .

٢ - إذا دخل فلا يتصدر المجلس بل يتواضع في المجلس ، وإذا أشار اليه
 صاحب المحل بالجلوس في مكان جلس فيه ، ولا يفارقه .

٣ ــ أن يعجل بتقديم الطعام للضيف ، لأن في تعجيله إكراماً له ، وقد أمر
 الشارع بإكرامه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه .

إ -- أن لا يبادر إلى رفع الطعام قبل أن ترفع الأيدي عنه ، ويتم فراغ
 الجميع من الأكل .

ه - أن يقدم لضيفه قدر الكفاية، إذ التقليل نقص في المروءة والزيادة تصنع ومراءاة وكلا الأمرين مذموم .

٣ -- إذا نزل ضيفاً على أحد فلا يزيدن على ثلاثة أيام إلا أن يلح عليه مضيفه
 ف الإقامة أكثر ، وإذا انصرف استأذن لانصرافه .

٧ -- أن يشيّع الضيف بالخروج معه إلى خارج المنزل ، لعمل السلف الصالح
 ذلك ، ولأنه داخل تحت إكرام الضيف المأمور به شرعاً .

٨ -- أن ينصرف الضيف طيب النفس ، وإن جرى في حقه تقصير ما ، لأن ذلك من حسن الخلق الذي يدرك به العبد درجة الصائم القائم .

ه ــ أن يكون للمسلم ثلاثة فرش: أحدها له، وثانيهما لأهله، والثالث للضيف والزيادة على الثلاثة منهي عنها لقول الرسول عليه : • فراش للرجل ، وفراش للمرأة ، وفراش للضيف ، والرابع للشيطان » (١١) .

<sup>(</sup>١) مسلم .

# *الفصف ل أكادي شير* في آداب السفر

المسلم يرى أن السفر من لوازم حياته وضرورياتها التي لا تنفك عنها ، إذ الحج والعمرة والغزو ، وطلب العلم ، والتجارة ، وزيارة الإخوان وهي كلها ما بين فريضة وواجب لا بدلها من رحلة وسفر . ومن هنا كانت عناية الشارع بالسفر وأحكامه وآدابه عناية لا تنكر ، وكان على المسلم الصالح أن يتعلمها ، ويعمل على تنفيذها وتطبيقها .

#### أما الأحكام فهي :

ا - قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين ركعتين فقط إلا المفرب فإنه يصليها ثلاثاً ويبدأ القصر من مف ادرته البلد الذي يسكنه إلى أن يعود إليه ، إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في البلد الذي سافر اليه ، أو نزل فيه فإنه في هذه الحال يتم ولا يقصر حتى إذا خرج عائداً إلى بسلاه رجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ ولقول أنس: خرجنا مع الرسول عليه من المدينة إلى مكة فكان يصلى الرباعية ركعتين وكعتين حتى رجعنا إلى المدينة (١).

٢- جواز المسح على الحفين ثلاثة أيام بلياليهن لقول على رضي الله عنه: وجعل لنا النبي علي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الحفن (٢).

<sup>(</sup> ۱ ) النسائي والترمذي وصححه . ( 7 ) احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .

٣ – إباحة التيمم ، إن فقد الماء أو شق عليه طلبه ، أو غلا عليه ثمنه لقوله تعالى: ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء قتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ (١) .

إ -- رخصة الفطر في الصوم لقوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فمدة من أيام اخر ﴾ (٢).

حواز صلاة النافلة على الدابة حيثًا اتجهت لقول ابن عمر رضي الله عنهما
 ان رسول الله على الله على الدابة حيث ( النافلة ) حيث توجهت به ناقته ه(٣).

٣ -- جواز الجمع بين الظهرين ، أو العشاءين جمع تقديم إن جــــــ به السير ، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ، والمغرب والعشاء في وقت المغرب أو جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى أول العصر ويصليها معساً ، والمغرب إلى العشاء ويصليها معاً لقول معاذ رضي الله عنه : « خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً ه (٤) .

#### وأما الآداب فهي :

١ – أن يرد المظالم والودائع الى أصحابها ، اذ السفر مظنة الهلاك .

٢ – أن يعمد والد من الحلال ، وأن يترك نفقة من تجب عليه نفقته من روجة وولد ووالد .

٣- أن يودع أهله وإخوانه وأصدقاءه ، وأن يدعو بهــــذا الدعاء ، لن يودعهم : أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم . ويقول له المودعون : رودك الله التقوى ، وغفر ذنبك ، ووجهك إلى الحسير حيث توجهت لقول الرسول عليه : ( أن لقمان قال : إن الله تعالى إذا استودع شيئاً حفظه » ( ه ) وكان يقول لمن يشيعه : « أستودع الله دينك وأمانتك ، وخواتم عملك » ( ٢ ) .

٤ – أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم بمن يصلحون

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) البقرة . ( ٣ ، ٤ ) متفق عليها . (٥) النسائي باسناد جيــــد . (٦) ابو داود .

السفر معه ، إذ السفركا قيل : مخبر الرجال ، وقد سمي سفراً لأن يسفر عن أخلاق الرجال القول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب ، (١١) وقوله: « لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بلمل وحده » (١٢).

ه -- أن يؤمثر الركب المسافرون أحداً منهم يتولى قيادتهم بشورتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمثروا أحدهم.

٦ - أن يصلي قبل مفره صلاة الإستخارة و لترغيب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى إنه كان يعلمهم إياها كا يعلمهم السورة من القرآن الكريم وفي جميع الأمور ، (٣).

٧ -- أن يقول عند مفادرته المنزل: « بسمالله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي ، فإذا ركب فال: «بسم الله والله اكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، مسا شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمقلبون ، اللهم أني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل مسا ترضى ، اللهم مَون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعدد . اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل والمال . اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفر وكابة المنظر ، وخيبة المنقلب ، وسوء المنظر في المال والأهل والولد » (٤) .

٨ - أن يخرج يوم الحيس أول النهار (٥) لقول الرسول عليه الصلاة والسلام:
 « اللهم بارك لأمتي في بكورها » ولما جاء عنه عليه أنه كان يخرج إلى سفره يوم الحيس .

هـ أن يكبر على كل شرف ( مكان عـال ) لقول أبي هريرة و إن رجالا
 قال يا رسول الله إني أزيد أن أسافر فأوصني قال :عليك بتقوى الله ، والتكبير

<sup>(</sup>١) ابو دارد والنسائي والترمذي ( صحيح ) ، (٢ ، ٣) البخاري . (٤) ابو دارد وهو صحيح . (ه) لما ورد في الصحيحين .

على كل شرف ۽ (١) .

إذا خـــاف ناساً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لقول الرسول علمه الصلاة والسلام ذلك.

11 - أن يدعو الله تعالى في سفره ويسأل من خير الدنيا والآخرة اإذالدعاء في السفر مستجاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ثلاث دعوات مستجابات لا شِكُ فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده ، (٢).

١٢ - إذا نزل منزلاً قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، وإذا أقبل الليل قال : « يا أرض ربي وربك الله ، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك ، وشر ما خلق فيك ، وشر ما كيدب عليك ، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ، ومن حية وعقرب ، ومن ساكني البلد ، ومن والد وما ولد » (٣) .

١٣ ــ إذا خاف وحشة قال : سبحان الملك القدوس رب ِ الملائكة ِ والروح 'جللت السعوات بالعزة والجبروت .

15 - إذا نام أول الليل افترش ذراعه ، وإن أعرَسَ أي نام آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه في كفه حتى لا يستثقل نومه فتفوته صلاة الصبح في وقتها. ٥١ - إذا أشرف على مدينة قال: « اللهم اجعل لنا بها قراراً ، وارزقنا فيها رزقاً حلالاً ، اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، إذ كان النبي الله يتول ذلك .

۱٦ – أن يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده إذا هو قضى حاجته من سفره ، لقوله عليه الصلاة والسلام « السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته ـ حاجته ـ من سفره فليعجل إلى أهله »(٤) لا – إذا قفل راجعاً كبر ثلاثاً وقال: «آثبون تأثبون عسابدون لربنا حامدون ، ويكرر ذلك ، لفعله على ذلك (٥).

١٨ -أن لا يطرق أهله ليلا، وأن يبعث اليهم من يبشرهم حتى لا يفاجئهم عقدمه عليهم فقد كان هذا من مدي النبي عليهم .

١٩ - أن لا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها لقول الرسول عليها : « لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها » .

(٢ ، ٢) الترمذي بامناد حسن . (٣) في السنن ومسلم . (٤ ، ، ) متفق عليها .

# *الفصل الشاني عيشر* في آداب اللباس

١ ـ أن لا يلبس الحرير مطلقاً ، سواء كان في ثوب أو عمامة أوغيرهما لقول الرسول على الله الله الحرير ، فإنه من لبه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، (٥٠). وقوله وقد أخذ حريراً فجعله في عينه ، وذهباً فجعله في شماله : « إن هذين حرام على ذكور أمتي ، (١٠). وقوله : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لنسائهم » .

٢ ـ أن لا يطيل ثوبه ، أو سرواله ، أو برنسه أو ردانه إلى أن يتجاوز كمبيه لقول الرسول على الله على المحلم الكعبين من الإزار في النار . وقوله : «الإسبال في الإزار والقميص والعهامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة ». وقوله : « لا ينظر الله إلى من جر "ثوبه خيلاء » (٧) .

<sup>.</sup> ١ ، ٢ ) الأعراف . (٣) النحل . (٤) الأنبياء . ( ٥ ، ٧ ) متفق عليهما .

<sup>(</sup>٦) أبو داود بإسناد حسن .

٣ ـ أن يؤثر لباس الأبيض على غيره ، وأن يرى لباس كل لون جائزاً لقول الرسول مِنْ الله على الله البياض فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوافيهاموتاكم » (١٠. ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «كانرسول الله عليه الصلاة والسلام مربوعاً ، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه »(٢٠) . ولما صح عنه عَنْ الله من أنه لبس الثوب الأخضر ، واعتم بالعمامة السوداء .

٤ - أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها ، وأن تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها لقوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتكونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ (٣). وقوله تعالى : ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ﴾ (٤) . ولقول عائشة رضي الله عنها : «يرحم الله نساء المهاجرات الأول لماً أنزل الله: ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ شققن اكثف مرطهن فاختمرن بها » (٥) . ولقول أم سلمة رضي الله عنها : « لما نزلت : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجكوبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ ، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربار من الأكسية » .

ه ـ أن لا يتختم بخاتم الذهب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير : « إن هذين حرام على ذكور أمتي » وقوله : « حَرْم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم » وقوله وقد رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده . فقال لا به فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله عليه : خذ خاتمك انتفع به ، فقال لا ، والله لا آخذه أبداً ، وقد طرحه رسول الله عليه عليه ي (١٠) .

٣ ــ لا بأس للمسلم أن يتختم بخاتم الفضة أو ينقش في فصه اسمـــه ويتخذه طابعاً يطبع به رسائله وكتاباته ، ويوقع به الصكوك وغيرها و لاتخاذ النبي عليلة خاتماً من فضة نقشه : ( محمدرسول الله ) وكان يجعله في الحنصر من يدداليسرى».

<sup>(</sup>١)النسائي والحاكم وصححه . (١) البخاري (٣) الاحزاب . (٤)النور .(٥)البخاري . (٦)

لقول أنس رضي الله عنه: « كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه ـــ وأشار إلى الخنصر من يده السرى » (١).

٧ - أن لا يشتمل الصمّاء وهي أن يلف الثوب على جسمه ، ولا يترك نحرجاً منه ليديه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ، وأن لا يمشي في نعل واحد لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليُحفها ، أولينعاها جمعاً » (٢) .

٨ - أن لا يلبس المسلملبسة المسلمة ، ولا المسلمة لبسة الرجل لتحريم الرسول مولية بنائل بقوله : « لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء » (\*) .
 وقوله : « لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال (\*) .

١٠ ــ أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لقول عائشة رضي الله عنهــــ ا : « كان رسول الله عليه يحب التيمن في شأنه كله في نعليه ، وترجله ، وطهوره ، (٦) .

١١ ــ أن يقول إذا لبس ثوبا جديداً ، أو عمامة أو أيملبوس جديد : «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره ، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له ، لورود ذلك عنه ﷺ (٧) .

١٢ ــ أَن يدعو لأخيه المسلم إذا رآه لبس جديداً يقول له : أَبْل ِ وَأَخِلَقَ لَهُ عَالِمُ اللَّهِ وَأَخِلَقَ لَدعائه مِرْقِيْتُ بِذَلِكَ لأم خاله لما لبست جديداً .

<sup>(</sup>٢٠٥٠٢٠١) مسلم . (٤٠٣)البخاري. (٧) أبو داود والترمذي وحسنه.

# الغص لالثالث عيشه

# في آداب خصال الفطرة

المسلم بوصفه مسلماً يتقيد بتماليم كتاب ربه وسنت نبيه على ضوئهما يميش وبحسبهما يتكيف في جميع شؤونه ، وذلك لقول الله تعالى : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ﴿ (١) . وقوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذود ، وما نها كم عنه فانتهوا ﴾ (٢) . ولقول الرسول على : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبماً لما جئت به » (٣) . وقوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . .

فلهذا يلتزم المسلم بالآداب الآتية في خصال الفطرة الثابتة عنه عَلَيْكُم في قوله: خمس من الفطرة الاستحداد ، والختـــان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر .

#### وهنه الآداب هي : ٠

١ ــ الحتان ، وهو قطع الجلدة التي تفطي رأس الذكر ، ويستحب أن يكون ذلك يوم سابع الولادة ، إذ ختن النبي عليه كلا من الحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء وعلي رضي الله تعالى عنهم يوم سابع الولادة ، ولا بأس أن يتأخر إلى ما قبل البلوغ ، إذ اختتن نبي الله إبراهيم في سن الثانين ، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان إذا أسلم على يده الرجل يقول له : « ألق عنك شعر الكفر واختتن » .

<sup>(</sup>١) الأحزاب . (٢) الحشر . (٣) النووي في الأربعين ، وقال فيه حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة .

٢ - قص الشارب فيجز المسلم شاربه الذي يتدلى على شافته .

وأما اللحية فيوفرها حتى تملاوجهه وترو"يه لقول الرسول عليه السلام : دجزواً الشوارب وارخوا اللحى ،خالفوا المجوس» (١) وقوله : د خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى ، بمعنى وفروها وكثروها فيحرم بهذا حلقها ، ويتجنب القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض لقول ابن عمر رضي الله عنها « نهى رسول الله عنها القزع » (٢) .

كما يتجنب صبغ لحيته بالسواد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « لما جيء بوالد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة وكأن رأسه ثفامة بياضاً: « اذهبوا به إلى بعض نسائه فلنفيره بشيء وجنتبوه السواد ، أما الصبغ بالحناء والكتم فيستحسن الحضاب بهما »(٣).

وإن وفسَّر المسلم شعر رأسه ولم يحلقه أكرمه بالدهن والتسريح لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « من كان له شعر فليكرمه » (٤) .

٤ ــ نتف الإبط ، فينتف المسلم شعر إبطيه ، وإن لم يقدر على نتفه حلقه ،
 أو طلاه بالنورة ونحوها ليزول .

تقليم الأظافر ، فيقلم المسلم أظافره ، ويستحب له أن يبدأ باليد اليمنى
 أم اليسرى ثم الرجل اليمنى فاليسرى ، ، إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام
 أبيد البدء باليمين في ذلك ، (٥) .

يفعل المسلم كل هذا بنية الإقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ومتابعته ليحصل له ذلك أجر متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والاستنان بسنته الأعمال بالنيات ؟ ولكل امرىء ما نوى .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٣٠٧) متفق عليهما . (٤) أبو داود بإسناد صحيح.

## الفص لارابع عيشر

## في آداب النوم

المسلم يرى النوم من النعم التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى : ﴿ وَمَن رَحْمَتُهُ جَعَلَ لَكُم اللَّيلُ والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ (١) . وفي قوله : ﴿ وجعلنا نومكم سباتاً ﴾ (١) . إذ سكون العبد ساعات بالليل بعد حركة النهار الدائبة بما يساعد على حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجلها ، فشكر هذه النعمة يستلزم من المسلم أن يراعي في نومه الآداب التالية :

١ – أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم، أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل ، لما روى أبو برزة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها (٣) .

٢ — أن يجتهد في أن لا ينام إلا على وضوء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام
 للبراء بن عازب رضي الله عنه: ﴿ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ﴾ (٤).

٣ - أن ينام ابتداء على شقه الأين ، ويتوسد يمينه ، ولا بأس أن يتحوَّل إلى شقه الأيسر فيما بعد لقول الرسول على البراء : « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضجع على شقك الأين » . وقوله : « إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسَّد يمينك » .

<sup>(</sup>١) القصص ٠ (٢) النبأ . (٤٠٣) متفق عليهما ٠

الصلاة والسلام قال : « إنها ضجعة أهل النار » . وقال : « إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل » .

ه — أن يأتي بالأذكار الواردة ، ومنها :

ا " ـ أن يقول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ، ثلاثاً وثلاثين ، ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنها وقد طلبا منه على الرسول عليه العلمة والبيت : « ألا أدلكها على خير مما سألما ؟ إذا أخذتما مضجعاً فسبحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين ، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم » ١٠ .

٢ – أن يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلحون، وآية الكرسي وخاتمة
 سورة البقرة : لله ما في السموات، إلى آخر السورة لما ورد من الترغيب في ذلك.

٣ – أن يجعل آخر ما يقوله هذا الدعاء الوارد عن الذي عَلَيْكُم : « باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه ، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفو ضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، أستغفرك وأتوب إليك ، آمنت بكتابك الذي أزلت ، وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ماقد مت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم بهمني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ، (٢).

٤ — أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا" الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا" بالله » . وليدع بما شاء فإنه يستجاب له لقوله على " . « من تعار" بالليل فقال حين يستيقظ الخ ، ثم دعا استجيب له » (٣) .
والله على قبلت صلاته ، أو يقول : لا إله إلا" أنت سبحانك اللهم فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته ، أو يقول : لا إله إلا" أنت سبحانك اللهم

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) أبو داود وغيره بإسناد صحيح . (٣) البخاري .

استغفر لذنبي ، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علماً ، ولا تزغقلبي بعد إذ هديتني، وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

٦ - أن يأتي بالأذكار الآتية إذا هو أصبح.

ا ً — أن يقول إذا استيقظ وقبل أن يقوم من فراشه: الحدثة الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور .

٣ — أن يرفع طرفه إلى السماءويقرأ: إن في خلق السموات والأرض الآيات العشر من خاتمة آل عمران ، إذا هو قام للتهجد لقول ابن عباس رضي الله عنها: « لما بت عند خالتي ميمونة زوج الرسول ميلية تام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نصف الليل أو قبله بتمليل أو بعده بقليل ، استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ، ثم قام فصلي » (١١).

٣ - أن يقول أربع مرات : «اللهم إني أصبحت مجمدك أشهد حملة عرشك ، وملائكتك ، وجميع خلقك انكأنت الله لا إله إلا "أنت ، وان محمداً عبدك ورسولك ، لقوله علي : « من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار ، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثاً أربعاً أعتقه الله من النار ، فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار » (١٠) .

إ" - أن يقول إذا وضع رجله على عتبة البابخارجا : بسم الله وكلت على الله الا حول ولا قوة إلا" بالله لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا قال العبد هذا قبل له مدنت و كفنت » "".

و" -- إذا غادر العتبة قال: «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل،
 أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو 'يجهل علي، وذلك لقول أم سلمة:
 ما خرج رسول الله عليه من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: « اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل» الحديث..

<sup>(</sup>١) البخاري · (٤٠٢) أبو داود بإسناد صحيح · (٣) الترمذيوحسنه ·

## البابالثالث

فين الأخلاقِين..!

# لفصن الخلق وبسانه

الحلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية منحسنة وسيئة ، وجميلة وقبيحة ، وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الجسنة والسيئة فيها، فإذا ما ربيّت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق ، وحب المعروف ، والرغبة في الخير ، وروضت على حب الجميل ، وكراهية القبيح ، وأصبحذلك طبعاً لها تصدر عنه الأفعال الجملة بسهولة ، ودون تكلّف قبل فه : خلق حسن .

ونعتت تلك الأفعال الجميلة الصادرة عنه بدون تكلف بالأخلاق الحسنة ، وذلك كخلق الحلم والأناة ، والصبر والتحمُّل ، والكرم والشجاعة ، والعدل والإحسان ، وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية ، والكمالات النفسية .

كا أنها إذا أهملت فلم تهذّب التهذيب اللائق بها ، ولم يعن بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها ، أو ربت تربية سيئة حتى أصبح القبيح بحبوباً لها والجيل مكروها عندها ، وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال تصدر عنها بدون تكلف قيل فيها : خلق سيء ، وسمّيت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التي تصدر عنها بالأخلاق السيئة ، وذلك كالخيانة والكذب ، والجزع والطمع ، والجفاء والفلظة والفلطة والفحش ، والبذاء وما إليها . ومن هنا نو"ه الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين ، وتنميته في نفوسهم ، واعتبر إيمان العبد بفضائل نفسه ، وإسلامه بحسن خلقه ، وأثنى الله تعالى على نبيته بحسن خلقه فقال : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ (١) . وأمره بمحاسن الأخلاق فقال : ﴿ إدفع بالتي هي أحسن ، فإذاً الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم ﴾ (١) . وجعل الأخلاق الفاضلة سبباً

<sup>(</sup>١) الأعراف. (٢) فصلت.

تنال به الجنة العالمية فقال: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾ (١). وبعث رسوله على المالية بإتمامها فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إنما بعثت للمتهم مكارم الأخلاق » (١). وبيتن فقال عاسن الأخلاق في غير ما قول فقال: ﴿ ما من شيء في الميزان أتقل من حسن الخلق » (١). وقال: ﴿ البرحسن الخلق » (١). وقال: ﴿ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا » (١). وقال: ﴿ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني بجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » (١). وسئل عن أي الأعمال أفضل ؟ فقال: ﴿ حسن الخلق » (١). وقال: ﴿ إن العبد ليبلغ مجسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبد ليبلغ مجسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة » (١).

#### آراء السلف في بيان حسن الخلق:

قال الحسن . حسن الخلق بسط الوجه ، وبذل النسدى ، وكف الأذى ، وقال عبدالله بن المبارك: حسن الخلق في ثلاث خصال : اجتناب المحارم ، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال : وقال آخر : حسن الخلق أن يكون من الناس قريباً ، وفيا بينهم غريباً . وقال آخر : «حسن الخلق كف الأذى واحتال المؤمن ». وقال آخر : حسن الخلق أن لا يكون لك هم عير الله تعالى . وهذا كله تعريف له ببعض جزئياته ، وأما تعريفه باعتبار ذاته وحقيقت ، فهو كا تقدم سابقاً .

وقالوا في علامة ذي الخلق الحسن: أن يكون كثير الحياء ، قليل الأذى ، كثير الصلاح ، صدوق اللسان ، قليــــل الكلام ، كثير العمل ، قليل الزلل ، قليل الفضول ، براً وصولاً ، وقوراً ، صبوراً شكوراً رضياً حليماً ، وفياعفيفاً لا لمناناً ولا سبتاباً ولا نماماً ولا مفتاباً ، ولا عجولاً ولا حقوداً ولا مجيلاً ولا

<sup>(</sup>١) آل عمران . (٢٠٤٠ ) البخاري . (٣٠٥ ) أحمد وأبو داود .(٧) الترمذي رصححه . (٨) الطبراني بسند جيد ٠

حسوداً، بشاشاً هشاشاً ، يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ، ويسخط لله. وهذا أيضاً منهم تعريف لذي الخلق الحسن ببعض صفاته . وفي الفصول الآتية كل صفة من صفات الخلق الحسن على حدة ، وباستيفاء مجموع تلك الصفات يتشخص الخلق الحسن باعتبار صفاته .

## تفصف للشاني

#### في خلق الصبر، واحتمال الأذي

من محاسن أخلاق المسلم التي يتحلى بها :الصبر ، واحتمال الأذى في ذات الله تعالى . أما الصبر فهو حبس النفس على ما تكره ، أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسلم .

فالمسلم يحبس نفسه على ما تكرهه من عبادة الله وطاعته ، ويلزمها بذلك إلزاماً ، ويحبسها دون معاصي الله عز وجل فلا يسمح لها باقترابها ، ولا يأذن لها له في فعلها مهما تاقت لذلك بطبعها ، وهشت له ، ويحبسها على البلاء إذا نزل بها فلا يتركها تجزع ، ولا تسخط ، إذ الجزع ، كا قال الحكماء على الفائت آفة ، وعلى المتوقع سخافة والسخط على الأقدار معاتبة الله الواحد القهار وهوفي كل ذلك مستعين بذكر الله تعالى بالجزاء الحسن على الطاعات ، وما أعد لأهلها من جزيل الأجر ، وعظيم المثوبات ، وبذكر وعيده تعالى لأهل بغضته وأصحاب معصيته ، من أليم العذاب ، وشديد العقاب ويتذكر أن أقدار الله جارية ، وأن قضاءه تعالى عدل ، وأن حكه نافذ ، صبر العبد أم جزع ، غير أنه مع الصبر الأجر ، ومع الجزع الوزر .

ولما كان الصبر وعدم الجزع من الأخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضة والمجاهدة ، فالمسلم بعد افتقاره إلى الله تعالى أن يرزقه الصبر، فإنه يستلهم الصبر يذكر ما ورد فيه من أمر ، وما وعد عليه من أجر، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا اصبرواوصا يرواور ابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (١٠). وقوله: ﴿ واستعينوا

<sup>(</sup>۱) آل عمران .

بالصبر والصلاة ﴾ (١) . وقوله : ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ (٢) . وقوله : ﴿ وَاصِيرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنْ ذَلِكُ مِنْ عَزِمِ الْأَمُورِ ﴾ (٣). وقوله تعالى : ﴿ وَبُشِّرُ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ، وإنا اليه راجعون أولئكُ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾(٤) . وقوله: ﴿ وَلَنْجَزِينَ الَّذِينَ صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ (٥) . وقوله : ﴿ وجعلناهم أَنْمَةُ يَهِدُونَ بأمرنا لما صيروا ، وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ (٦) . وقوله : ﴿ إِمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أجرهم بغير حساب ﴾ (٧) . كقول الرسول ﷺ: « الصبر ضياء »(٨) . وقوله : ﴿ وَمَنْ يَسْتَعَفُّ يَعَفُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغَنَّ يَغْنُهُ اللَّهِ وَمَنْ يُصِابِّرُهُ اللَّهُ ومَسَا أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر ، (٩) . وقوله : « عجباً لأمر المؤمن إن أُمره كله له خير وليس ذلك لأحسد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن إصابته ضراء صبر فكان خيراً له ،(١٠٠. وقوله علىه الصلاة والسلام لإبنته وقد أرسلت إليه تطلب حضوره ، إذ ولدها قســـد احتضر فقال لرسولها : « اقرأها السلام ، وقل لها : إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، كل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب ، (١١) . وقوله : ﴿ يقول الله عز وَجُل : إذا ابتليت عبدي مجبيبتيه (عينيه ) فصبر عوضته منها الجنة ، (١٢) . وْقُولُه : ﴿ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهُ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ ﴾ (١٣) . وقولُه : ﴿ إِنْ أَعْظُمُ الْجِزَاء مع عظم البلاء ، وان الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلام فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط (١٤) ٥ . وقوله عليه السلام : « ما بزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » .

وأما احتمال الأذى فهو الصبر ولكنه أشق ، وهو بضاعة الصديقين ، وشعار الصالحين . وحقيقته أن يؤذى المسلم في ذات الله تعالى فيصبر ويتحمل ، فلا يرد السيئة بغير الحسنة ، ولا ينتقم لذاته ، ولا يتأثر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل الله ، ومؤدياً إلى مرضات الله ، وأسوته في ذلك المرسلون الصالحون إذ يندر

<sup>(</sup>۱ ، ٤) البقرة . (٧ ؛ ه) النحسل . (٣) لقان ؛ (١) السجدة . (٧) الزمر . ( ٨ ، ١ ) البخاري . (١٤) الترمذي وابن ماجه .

من لم يؤذ منهم في ذات الله ، ولم يبتل في طريقه إلى الوصول إلى الله . قـــال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : كأني أنظر إلى رسول الله ميالية يحكي ناياً من الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول «: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ،(١).

هذه صورة من صور احمّال الأذى كانت لرسول الله عَلِيْكِيْ . وصورة أخرى له وسلم الله عَلِيْكِيْ . وصورة أخرى له وسلم يوماً مالاً ، فقال أحد الاعراب : قسمة ما أريد بها وجه الله ، فبلغ ذلك رسول الله فاحمرت وجنتاه ، ثم قال : يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ، (۲) .

وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: و شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، فقلنا : ألا تنتصر لنا ، ألاتدعو لنا فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويشط بأمشاظ الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله ه (٣). وقص الله لنا عن المرسلين وحكى عنهم قولهم وهم يتحملون الأذى فقال : ﴿ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴾ (٤) . وكان عيسى بن مريم نتيئتان يقول لبني إسرائيل: ولقد قيل لكم من قبل إن السن بالسن والأنف بالأنف ، وأنا أقول له لا تقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك والأين فعول اليه الخد الأيسر ، ومن أخذ منك رداء في فعال بل من ضرب خدك الأين فعول اليه الخد الأيسر ، ومن أخذ منك رداء في فعان الرجل إيمانا وكان بعض أصحاب رسول الله عليا يقولون : ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى ! .

على ضوء هذه الصور الناطقة؛ والأمثلة الحية من الصبر والتحمل يعيش المسلم صابراً محتسباً متحملاً ؛ لا يشكو ولا يتسخط ، ولا يدفع المكروه بالمكروه ، ولكن يدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصبر ويغفر : ﴿ وَلَمْنُ صَبَّرُ وَغَفْرُ إِنْ ذَلْكُ لَمْ عَزِمُ الْأُمُورِ﴾.

<sup>(</sup> ٢ ، ١ ) متفق عليهها . (٦) البخاري . (٤) سورةابراهيم. (٥) الفزالي في الإحياء .

#### لفصن ل لثالث

## في ُخلق التوكل على الله تعالى والاعتاد على النفس

المسلم لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجباً خلقياً فحسب بليراه فريضة دينية ، ويعده عقيدة إسلامية ، وذلك لأمر الله تعالى به في قوله: ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (٢). فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ (١). وقوله: ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (١). لهذا كان التوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى جزءاً من عقيدة المؤمن بالله تعالى.

والمسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه ، والإطراح الكامل بين يديه ، لا يفهم من التوكل ما يفهمه الجاهلون بالإسلام ، وخصوم عقيدة المسلمين من أن التوكل مجرد كلمة تلوكها الألسن ، ولا تعيها القلوب ، وتتحرك بها الشفاه ولا تفهما المعقول ، أو تَرَو الها الأفكار ، أو هو نبذ الأسباب ، وترك العمل ، والقنوع والرضى بالهون والدون تحت شعار التوكل على الله ، والرضا بما تجري به الأقدار لا أبداً لا أبداً لا إلى المسلم يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة الله بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل من الأعمال التي يويد مزاولتها والدخول فيها ، فلا يطمع في غرة بدون أن يقدم أسبابها ، ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتها ، غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب، وإنتاج تلك المقدمات يفضع مقدمتها ، غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب، وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو القادر عليه دون سواه .

فالتوكل عند المسلم إذاً هو عمل وأمل ، مع هدوء قلب وطمأنينة نفس ، واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن الله لا يضيع أجر

<sup>(</sup>١) المائدة . (٣) التغابن .

م أحسن عملاً .

والسلم إذ يؤمن بسنن الله في الكون فيعد للأعمال أسبابها المطلوبة لها ، ويستفرغ الجهد في إحضارها وإكالها لا يعتقد أبداً أن الأسباب وحدها كفيلة بتحقيق الأغراض ، وإنجساح المساعي ، لا ، بل يرى وضع الأسباب أكثر من شي ، أمر الله به ، يجب أن يطاع فيه كا يطاع في غيره بما يأمر به وينهى عنه ، أما الحصول على النتائج ، والفوز بالرغائب فقد وكل أمرهما إلى الله تعالى ، إذ هو القادر على ذلك دون غيره ، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فكم من عامل كادح لم يأكل ثمرة عمله وكدحه ، وكم من زارع لم يحصد ما زرع .

ومن هنا كانت نظرة المسلم الى الأسباب: أن الأعتاد عليها وحدها واعتبارهاهي كل شيء في تحقيق المطلوب كفر وشرك ، يتبرأ منها، وأن ترك الأسباب المطلوبة لأي عمل وإهمالها وهو قادر على إعدادها وإيجادها فسق ومعصية يحرمها ويستغفر الله تعالى منها.

والمسلم في نظرته هذه إلى الأسباب مستمد فلسفتها من روح إسلامه، وتعاليم نبيه عمد والمسلم في نظرته هذه إلى الأسباب الطويلة العديدة لا يخوض معركة حتى يعد لها عدتها ويهيء لها أسبابها، فيختار حتى مكان المعركة، وزمانها فقد أرثر عنه عليه أنه كان لا يشن غارة في الحر إلا بعد أن يبرد الجو، ويتلطف الهواء من آخر النهار، بعد أن يكور قد رسم خطته، ونظم صفوفه، وإذا فرغ من كل الأسباب المادية المطلوبة لنجاح المعركة رفع يديه سائلا الله عز وجل وكذلك كان هديه عليه الجمع بين الاسباب المادية والروحية، ثم يعلق أمر وكذلك كان هديه على ربه، وينبط فلاحه وفوزه بشيئة مولاه. هذا مثال!

ومثال آخر : فقد انتظر عَلِيلَةٍ أمر ربه في الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر الها حل أصحابه ، وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة ، فما هي الترتيبات التي

١١١ متفق عليه .

اتخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام لهجرته ، إنها :

١ -- إحضار رفيق منخيرة الرفقاء ألا وهو صاحبه أبو بكر الصديق رضي
 الله عنه فيصحبه في طريقه إلى دار هجرته .

إعداد زاد السفر من طعام وشراب ، ربطته أسماء بنت أبي بكر بنطاقها حتى لقب بذات النطاقين .

٣ - إعداد راحلة متازة للركوب عليها في هذا السفر الشاق الطويل .

إحضار خريت ( جغرافي ) عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة ليكون دليلا وهادياً في هذه الرحلة الصعبة .

و لما أراد أن يخرج من بيته الذي طوق العدو وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه أمر عليه ان عمه على بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه تمويها على العدو الذي ما برح ينتظر خروجه من المنزل ليفتك به ثم خرج وترك العدو ينتظر قومته من فراشه الذي يتراءى لهم من خلال شقوق الباب .

٣ ــ لما طلبه المشركون واشتدوا وراءه يبحثون عنه وعن صاحبه أبي بكر
 الصديق الذي فر معه ، أوى إلى غار ثور فدخل فيه ليستتر عن أعين طـــالبيه
 الناقان الحاقدين عليه .

٧ ــ لما قال له أبو بكر : لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا يا رسول الله
 قال له : ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما !؟

فمن خلال هذه الجادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معا 'يشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا ينكر الأسباب ، ولا يعتمد عليها ، وأن آخر الأسباب للمؤمن إطراحب بين يدي الله ، وتفويضه أمره اليه في ثقة واطمئنان ، إن الرسول عليه لما استنفد جميع الوسائل في طلب النجاة حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها في غار مظلم تسكنه العقارب والحيات ، قال في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما ساوره الخوف : لا تحزن إن الله معنا ،

ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما إ؟ (١)

ومن هــــــذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم نظرته تلك إلى الأسباب ، فليس هو فيها مبتدعاً ولا متنظماً ، وإنما هو مؤتس ومقتد .

أما الإعتاد على النفس فإن المسلم لايفهم منه ما يفهمه المحجوبون بماصيهم عن أنفسهم من أنه عبارة عن قطع الصلة بالله تعالى ، وأن العبد هو الخالق لأعماله ، والمحقق لكتسبه وأرباحه ، بنفسه ، وأنه لا دخل لله في ذلك ، تعالى الله عما يتد رون.

و إنما المسلم إذ يقول بوجوب الإعتاد على النفس في الكسب والعمل يريد بذلك أنه لا يظهر افتقاره الى أحد غير الله ، ولا يبدي احتياجه الى غير مولاه فإذا أمكنه أن يقوم بنفسه على عمله فإنه لا يسنده الى غيره ، وإذا تأتى له أن يسد حاجته بنفسه فلا يطلب معونة غيره ، ولا مساعدة أحد سوى الله ، لما في ذلك من تعلق القلب بغير الله ، وهو ما لا يجبه المسلم ولا يرضاه .

والمسلم في هذا هو سالك درب الصالحين ، وماض على سنن الصديقين ، فقد كان أحسدهم إذا سقط سوطــه من يده وهو راكب على فرسه ينزل الى الأرض ليتناوله بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه ، وقد كان رسول الله على أياليم يبايع المسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن لا يسأل أحداً حاجته غير الله تعالى .

والمسلم إذ يعيش على هذه العقيدة من التوكل على الله والاعتاد على النفس يغذي عقيدته هذه وينمي خلقه ذاك بإيراد خاطرة من الوقت الى الوقت على هذه الآيات النورانية ، والأحاديث النبوية التي استمد منها عقيدته ، واستوحى منها خلقه ، وذلك لقول الله تعالى : ﴿ وَوَكَلَ عَلَى الحِي الذي لا يموت ﴾ ٢٠. وقوله : ﴿ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (٣) . وقوله تعسالى : ﴿ وَالله عَن وَكُله الله عَن تَوكُله له الله عَن الله حق توكله على المتوكلين ﴾ . وكقول الرسول عَلَيْلِيَّة : د لو انكم تتوكلون على الله حق توكله

 <sup>(</sup>١) البخاري . (٢) التغابن . (٣) آل عمر ان .

لر'زقتم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً »(١) . وقوله اذا خرج من بيته ديسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله » (١) . وقوله في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ي: ﴿مُ الذِينَ لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (٣).

#### لفصن لالزابع

#### في الايثار وحب الخير

من أخلاق المسلم التي اكتسبها من تعالم دينه ، ومحاسن إسلامه الإيثار على النفس ، وحب للغير ، فالمسلم متى رأى محلاً للإيثار آثر غيره على نفسه ، وفضله عليها ، فقد يجوع ليشبع غيره ، ويعطش ليروي سواه ، بل قد يموت في سبيل حياة آخرين ، وما ذلك ببديع ولا غريب على مسلم تشبعت روحه بمعاني الكمال ، وانطبعت فيه نفسه بطابع الجير وحب الفضيلة والجيل . تلك هي صغة الله ومن أحسن من الله صغة ؟.

والمسلم في إيثاره وحبه المخير ناهج نهج الصالحين السابقين وضارب في درب الأولين الفائزين الذين قال الله فيهم في ثنائه عليهم : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (١٠) . إن كل خلائق المسلم الفاضلة ، وكل خصاله الحميدة الجميلة إنما هي مستقام من ينابيع الحكمة المحمدية، أو مستوحاة من فيوضات الرحمة الإلهية ، فعلى مثل قول الرسول الكريم المتفق عليه : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه » تزداد أخلاق المسلم ، سمواً وعلى مثل قول الله تعالى : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفاحون ﴾ . كان شعور المسلم

<sup>(</sup>١) الترمذي وحسنه . (٢) تقدم . (٣) متفق عليه . (٤) الحشر .

بحب الحير والرغبة في الإيثار على النفس والأهل والولد يزداد قوة ونمواً .

إن عبداً كالمسلم يعيش موصولاً بالله ، لسانه لا يفتاً رطباً بذكره ، وقلبه لا يبرح عاكفاً على حبه ، إن سرح في ملكوت النظر جنى العبر ، وإن أورد الخاطرعلى مثل آيات المزمل وفاطر: ﴿ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ، هو خيراً وأعظم أجراً ﴾ . ﴿ وأنفقوا بما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ﴾ ، احتقر الدنيا وازدراها واصطفى الآخرة واجتباها ، ومن كان هسذا حاله فكيف لا يبذل بسخاء ماله ، ولم لا يجب الخير ، ولا يؤثر الغير من علم أن ما يقدمه اليوم يجده غداً هو خير وأعظم أجراً ، وها ذي خمس من آيات إيثار المسلم وحبه للخير نتاوها بالحق لقوم يعقلون :

ا سفي دار الندوة ، وافق مجلس شيوخ قريش بإجماع الآراء على اقتراح تقدم به أبو مرة لعنة الله عليه يقضي بقتل النبي على واغتياله في منزله ، وبلغ رسول الله على القرار الجائر ، وقد أذر له بالهجرة ، فعزم عليها ، وبحث على من ينام على فراشه ليلا ليمو"ه على المتربصين له ليبطشوا به ، فيغادر المنزل ويتركهم ينتظرون قيامه من فراشه فوجد ابن عمه الشاب المسلم على بن أبي طالب رضي الله عنه أهلا للفداء والتضحية فعرض عليه الامر فلم يتردد على في أن يقدم نفسه فداء لرسول الله على فينام على فراش لا يدري متى تتخطفه الايدي منه لترمي به إلى المتعطشين إلى الدماء يلعبون به بسيوفهم لعب الكرة بالأرجل، ونام على وآثر رسول الله على الحياة فضرب بذلك على حداثة سنه أروع مثل في التضحية والفداء ، وهكذا يؤثر المسلم على نفسه ويجود حتى بنفسه والجود بالنفس اقصى غاية الجود .

٢ — قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول: إن كان به رمتى سقيته ، ومسحت به وجهه ، فإذا أنا به فقلت: أسقيك ؟ فأشار إلي أن نعم، فإذا رجل يقول: آه، فأشار إبي أن نعم، فإذا رجل يقول: آه، فأشار ابن عمي إلي أن أنطلتى به إليه ، فجئته فإذا هو هشام بن العساص ، فقلت: أسقيك ؟ فسمع

به آخرفقال: آه ؛ فأشارهشام انطلق به إليه ، فجئته فإذا هو قد مات ، فرجمت إلى هشام فإذا هو قد مات ، رحمة الله عليهم أجمعين .

وهكذا. يضرب هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبرار أعلى مثال في الإيثار ، وتفضيل الغير على النفس، وهذا هو شأن المسلم في هذه الحياة .

س – روي أنه اجتمع عند أبي الحسن الانطاكي نيف وثلاثون رجالاً لهم أرغفة معدودة لا تكفيهم شبعاً ، فكسروها وأطفأوا السراج ، وجلسوا للأكل فلما رفعت السفرة فإذا الأرغفة بجالها لم ينقص منها شيء لأن أحداً منهم لم يأكل إيثاراً للآخرين على نفسه حتى لم يأكلوا جميعاً ، وهكذا آثر كل مسلم جائع منهم غيره ، فكانوا من أهل الإيثار جمعاً .

٤ -- روى الشيخان أنه نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ثم وضع بين يديه الطمام وأمر امرأته بإطفاء السراج ، وجعل يمد يده إلى الطمام كأنه يأكل ، ولا يأكل حتى أكل الضيف إيثاراً للضيف على نفسه وأهله ، فلما أصبح قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام : لقد عجب الله من صنيعكم الليلة بضيفكم ونزلت آية ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾

حكي أن بشر بن الحارث أتاه رجل في مرضه الذي توفي فيه ،فشكا إليه الحاجة فنزع بشر قميصه الذي كان عليه ، فأعطاه إياه ، واستعار قميصاً مات فيه . . !

هذه خمس صور تشكل أنموذجاً حياً لحلق المسلم في الإيثــــار وحب الخير ذكرناها هنا ليورد المسلم عليها خاطره فيعود مشبعاً بروح حب الخير والإيثار ويواصل أداء رسالته الخلقية المثالية في الحياة وهو المسلم قبل كل شيء !

## كفصن لنحكيس

#### في خلق العدل و الاعتدال

المسلم يرى أن العدل بمعناه العام من أوجب 'لواجبات وألزمها ، إذ أمر الله تعالى به في قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بَالْعُدُلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءُ ذَي القَرْبَى ﴾ (١٠. -وأخبر تعالى أنه يحب أهله في قوله : ﴿ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ (٢) . والإقساط:العدل والمقسطون العادلون ؛ وأمر به تعالى في الأقوال ، كما أمر به في ـ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلُهَا ﴾ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل ﴾ (٤). ولهذا يعدل المسلم في قوله وحكمه ، ويتحرى العدل في كل ثأنه حتى يُكُون العدل خلقاً له ، ووصفاً لا ينفك عنه ، فتصدر عنه أقواله وأعماله عادلة بعيدة من الحيف والظلم والجور ، ويصبح بذلك عدلاً لا يميل به هوى ،ولا تجرفه شهوة أو دنيا ، ويستوجب محية الله ورضوانهو كرامته وإنعامه، إذ أخبر. تعالى أنه يحب المقسطين ، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كرامتهم عند ربهم بقوله : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور ؟ الذن يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » (°° . وقال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا "ظله: إمـــام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل معلق قلبه في المساجد ،ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدُّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » (٦).

<sup>(</sup>١) النجل (٢) المتحنة . (٣) الأنعام . (٤) النساء . (٥) مسلم. (٦) البخاري .

#### وللمدل مظاهر كثيرة يتجلى فيها ، منها :

 ۱ -- العدل مع الله تعالى بأن لا يشرك معه في عبادته وصفاته غيره ، وأن يطاع فلا يعصى ، و'يذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر .

٧ ــ العدل في الحسكم بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه ، وما يستحقه .

س العدل بين الزوجات والأولاد فلا يفضل أحداً على آخر ولا يؤثر بعضهم
 على بعض .

﴾ -- العدل في القول فلا 'يشهد زور ، ولا 'يقال كذب أو باطل

العدل في المعتقد فلا يعتقد غير الحق والصدق ، ولا 'يثني الصدرعلى غير ما هو الحقيقة و الواقع .

#### وهذا مثال عال للعدل في الحكم :

بينا عربن الخطاب جالس ، إذ جاءه رجل من أهل مصر ، فقال : يا أمير المؤمنين: هذا مقام العائذ بك ، فقال عر : لقد عنت بجير ، فما شأنك ؟ قال : سابقت على فرس ابنا لعمرو بن العاص فسبقته ، فجعل يقمعني بسوطه ويقول : أنا ابن الأكرمين ، فبلغ ذلك عمراً أباه فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانطلقت منه فهذا الحين جئتك . فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وهو أمير على مصر : و إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان » ، وقال للمصري : أقم حتى يجيء ، فقدم عمرو فشهد الحج ، فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس ، وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه ، قام المصري فرمى إليه عمر بالدرة وضربه ، فلم ينزع حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضربه ، وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين. فقال يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي واشتفيت. قال : فما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع ، قال الممرو : ويا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » أ .

#### تمرة طيبة للعدل:

من غرات العدل في الحكم إشاعة الطمأنينة في النفوس. روي أن قيصراً أرسل إلى عمر بن الخطاب رسولاً لينظر أحواله ويشاهد أفعاله ، فلسا دخل المدينة سأل عن عمر وقال: أين ملكم ؟ فقالوا : ما لنا ملك بل لنا أميرقد خرج إلى ظاهر المدينة ، فخرج في طلبه فرآه نائماً فوق الرمل ، وقد توسّد در ته ، وهي عصا صغيرة كانت دائماً بيده يغير بها المنكر ، فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال : رجل يكون جميع الملوك لا يقر لهم قرار من هيبته ، وتكون هذه حالته ، ولكنك يا عمر عدلت فنمت ، وملكنا يجور ، فلا جرم أنه لا بزال ساهراً خائفاً ! .

وأما الاعتدال فإنه أعم من العدل ، فهو ينتظم كل شأن من شؤون المسلم في هذه الحياة ، والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط وهما الحلقان الذميان ، فالاعتدال في العبادات أن تخلو من الغاو والتنطع والإهمال والتفريط ، وفي النفقات الحسنة بين السيئتين : فلا إسراف ولا تقتير ، ولكن القوام بين الإسراف والتقتير . قال تعالى : ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما ﴾ . وفي اللباس ، حد بين الفخر والمباهاة ، وهو في المشي حد وسط بين الإختيال والتكبر ، وبين المسكنة والتذلل ، وهو في كل مجال وسط لا تفريط ولا شطط .

والاعتدال أخو الاستقامة ، وهو من أشرف الفضائل وأسمى الخلائق ، إذ هي التي توقف صاحبها دون حدود الله فلا يتعداها ، وتنهض ه إلى الفرائض فلا يتعدر في أدائها ، أو يفرط في جزء من أجزائها ، وهي التي تعلمه العفة فيكتفي عا أحل له عما حرم عليه .

ويكفي صاحبها شرفا وفخراً قول الله تعسالى: ﴿ وأَن لُو استقامُوا عَلَى الطّريقة لاستقيناهم ماء غدقا ﴾(١). وقوله: ﴿ إِن الذِّينِ قالُوا رَبّنا اللهُمُ استقامُوا فَلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيهسا جزاء بما كانوا يعملون ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الجن . (٢) الأحقاف .

#### الفصن السادس

## في خلق الرحمـــة

المسلم رحيم ، والرحمة خلق من أخلاقه ، إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح ، والمسلم بإنيانه الخير ، وعمله الصالح ، وابتعاده عن الشر ، واجتنابه المفاسد هو دائماً في طهارة نفس وطيب روح ، ومن كار في هذا حاله فإن الرحمة لا تفارق قلبه ، و لهذا كان المسلم يحب الرحمة ويبذلها ويوصي بها ، ويدعو إليها مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمزحمة ، أو لئك أصحاب الميمنة كه (۱) . وعملاً بقول المصطفى علي الله يه (۱۲) . واسترشاداً الرحماء » (۱۲) . وقوله : « الرحماء » (۱۲) . واسترشاداً بقوله عليه الصلاة والسلام : « من لا يَرحم لا يُرحم » . ومن قوله : « لا تنزع الرحمة إلا عن شقي » . وتحقيقاً لقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي » (١٤) .

والرحمة ، وإن كانت حقيقتها رقة القلب وانعطاف النفس المقتضى للمغفرة والإحسان ، فإنها لن تكون دائماً مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها في الخارج ، بل إنها ذات آثار خارجية ، ومظاهر حقيقية تتجسم فيها في عالم الشهادة ، ومن آثار الرحمة الخارجية العفو على ذي الزلة والمغفرة لصاحب الخطيئة وإغاثة الملهوف ، ومساعدة الضعيف ، وإطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض ومواساة الحزين . كل هذه من آثار الرحمة وغيرها كثير .

<sup>. (1)</sup> البلد . (۲) البخاري . (۳) الطبراني والحاكم بسند صحيح . (٤) مسلم .

ومن صور مظاهر الرحمة التي تتجلى فيها وتبرز للحس والعيان ما يـلي :

١ - روى البخساري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « دخلنا مع رسول الله على أبي يوسف القين ، وكان ظئراً لإبراهيم فأخذ رسول الله على أبي يوسف القين ، وكان ظئراً لإبراهيم يجود بنفسه فجعلت إبراهيم ولده وقبتله وشمّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله تذرفان ، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا ابن عوف إنها الرحمة ١٠٠ . ثم قال : إن العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنسًا بفراقك يا إبراهيم لحزونون » .

فزيارة رسول الله ﷺ لطفله الصغير وهو في بيت مرضعه ، وتقبيله إيَّاه وشمَّه ، ثم عيادته له وهو مريض يجود بنفسه ، ثم ما أرسل عليب من دموع الحزن . كل ذلك من مظاهر الرحمة في القلب .

٣ – روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : بينا رجل يمشي فاشتدعليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلمث يأكل الثرى من العطش ، فقال : لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغبي فملاً خف ثم أمسكه بفيه ، ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله فغفر له.قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ . قال : « في كل كبد رطبة أجر » .

فنزول الرجل في البئر وتحمُّله مشقة إخراج الماء وسقيه الكلب العطشان . كل هذا من مظاهر رحمته في قلبه ، ولولا ذلك لما صنع الذي صنع .

وبعكسه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُم أنه قال : عذّ بت امرأة في هرّة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، وقبل لها : لا أنت ِ أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت ِ أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض .

إرن صنيع هذه المرأة مظهر من مظاهر قسوة القلوب وانتزاع الرحمة منها ، والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي .

٣ ــ روى المخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال :

إني لأدخل في الصلاة فأربد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجو ز بما أعلم من شدة وحد أمه من بكائه .

فمدوله على عن إطالة صلاته التي عزم على إطالتها ، ووَحد الأم من بكاء طفلها ، مظهر من مظاهر الرحمة التي أودعها الله في قلوب الرحماء من عباده .

٤ — روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه كان في طريقه إلى المسجد فسبه رجل فقصده غلمانه (١) ليضربوه ويؤذوه ، فنهاهم وكفهم عنه رحمة به ثم قال : يا هذا ! أنا أكثر بما تقول ، وما لا تعرفه عني أكثر بما تعرفه ، فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرته ، فخجل الرجل واستحيا فخلع عليه زين العابدين قميصه ، وأمر له بألف درهم .

فهذا العفو ، وهذا الإحسان لم يكونا إلا مظهراً من مظاهر الرحمة التي في قلب حفيد رسول الله عليه .

<sup>(</sup>١) جمع غلام ، وهو الحادم .

#### الفصف لالتيابع

### في خلق الاحسان

المسلم لا ينظر إلى الإحسان، وأنه خلق فاضل يجمل التخلق به فحسب، بل ينظر إليه وأنه جزء من عقيدته، وشقص كبير من إسلامه، إذ الدين الإسلام مبناه على ثلاثة أمور وهي: الإيمان، والإسلام، والإحسان، كاحساء ذلك في بيان رسول الله عليه المجديل عليه الحديث المتفق عليه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وقال عقب انصرافه: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، فسمى الثلاثة دينا، وقد أمر الله سبحانه بالإحسان في غير موضع من كتابه الكريم إذ قال: ﴿ وأحسنوا إن الله يجب المحسنين ﴾ (١١). وقال تعالى: ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ (١٢). وقسال سبحانه: ﴿ وقولوا الناس حسنا ﴾ (١٣). وقال: ﴿ وبالوالدين إحساناً وبذي القربي واليتامي والمساكين والجار دي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ﴾ (١٤).

وقال رسول الله عليه الله على الله كتب الإحسان على كل شيء ، ف إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحددكم شفرته ، وليرح ذبيحته ، (٥) . والإحسان في باب العبادات : أن تؤدي العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو صيام ، أو حج أو غيرها أداء صحيحاً ، باستكال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها ، وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا كان حال أدائه

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) النحل . (٣) البقرة . (٤) النساء . (٥) مسلم.

للعبادة يستفرق في شعور قوي بمراقبة الله عز وجل حتى لكأنه يراه تعسالى ويشاهده ، أو على الأقل يشعر نفسه بأن الله تعسالى مطلع عليه ناظر إليه فبهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته ، ويتقنها فيأتي بها على الوجه المطلوب ، والصورة الكاملة لها ، وهدذا ما أرشد إليه الرسول علي في قوله : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (١).

وأما الإحسان في باب المعاملات فهو للوالدين ببرهمــــا الذي هو طاعتها ، وإيصال الخير إليهما ، وكف الأذى عنهما ، والدعاء والإستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما .

وهو للأقارب ببرهم ورحمتهم ، والعطف والحدب عليهم ، وفعل مــا يجمل فعله معهم . فعله معهم .

وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم ، وصيانة حقوقهم ، وتأديبهم وتربيتهم وترك أذاءهم ، وعدم قهرهم ، وبالهش في وجوههم ، والمسح على رؤوسهم ، وهو للمساكين بسد جوعتهم ، وستر عورتهم ، بالحث على إطعامهم وعسدم المساس بكرامتهم فلا يحتقرون ولا يزدرون ، ولا ينالون بسوء أو يمسون بمكروه.

وهو لابن السبيل: بقضاء حـــاجته ، وسد خلته ، ورعاية ماله ، وصيانة كرامته ، وبإرشاده إن استرشد ، وهدايته إن ضل .

وهو الخادم بإتيانه أجره قبل أن يجف عرقه ، وبعدم إلزامه مسا لا يلزمه أو تكليفه بما لا يطيق ، وبصون كرامته ، واحترام شخصيته ، فإن كار من خدم البيت فبإطعامه بما يطعم أهله ، وكسوته بما يكسون . وهو لعموم الناس بالتلطف في القول لهم ، ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وبإرشاد ضالهم ، وتعليم جاهلهم وبإنصافهم من النفس ، والإعتراف بحقوقهم ، وبكف الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما يؤذيهم .

<sup>(</sup>١) البخاري .

وهو للحيوان بإطعامه إن جاع ، ومداواته إن مرض ، وبعدم تكليفه ما لا يطبق وحمله على ما لا يقدر ، وبالرفق به إن عمل ، وإراحته إن تعب .

وهو في الأعمال البدنية بإجادة العمل ، وإتقان الصنعة ، وبتخليص سائر الاعمال منالغشوقوفاً عند قول الرسول ﷺ في الصحيح: «من غشنا فليسمنا».

ومن مظاهر الإحسان ما يلي:

١ — لما فعل المشركون بالنبي عليه ما فعلوا يوم أحد من قتل عمه والتمثيل به ، ومن كسر رباعيته ، وشج وجهه طلب إليه أحد الأصحاب أن يدعو على المشركين الظالمين فقال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون .

٢ -- قال عمر بن عبد العزيز يوماً لجاريته: روحيني حتى أنام فروحته فنام ،
 وغلبها النوم فنامت فلما انتبه أخذ المروحة يروحها فلما انتبهت ورأته يروحها
 صاحت ، فقال : إنما أنت بشر مثلي أصابك من الحر ما أصابني فأحببت أن
 أروحك كا روحتني .

٣ - غاظ أحد السلف غلام له غيظاً شديداً فهم بالإنتقام منه . فقال الغلام: والكاظمين الغيظ ، فقال الرجل : كظمت غيظي ، فقال الغلام : والله يحب الحسنين ، فقال : إذهب الناس ، فقال : عفوت عنك ، فقال الغلام : والله يحب الحسنين ، فقال : إذهب فأنت حر لوجه الله تعالى .

## الفصف لالشامين

## 

المسلم صادق ، يحب الصدق ويلتزمه ظاهراً وباطناً في أقواله وفي أفعساله ؛ إذ الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ، والجنة أسمى غـايات المسلم ، وأقصى أمـــانيه ، والكذب وهو خلاف الصدق وضده يهدي إلى الفحور ، والفجور بهدي إلى النار ، والنار من شر ما يخافه المسلم ويتقيه .

والمسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق بـــه لا غير ، بل إنه مذهب إلى أنعد من ذلك ، بذهب إلى أن الصدق من متمات إعانه ، ومكلات إسلامه ، إذ أمر الله تعالى به ، وأثنى على المتصفين به ، كما أمر به رسوله وحث عليه ودعا إليه ، قال تعالى في الأمر به : ﴿ يَا أَبِّهَا الذِّسْ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا ا مع الصادقين ﴾ (١) . وقال في الثناء على أهلًا : ﴿ رَجَّالُ صَدَقُوا مَا عَاهِدُوا اللهُ عليه ﴾ (٢) . وقسال : ﴿ والصادقين والصادقات ﴾ (٣) . وقال : ﴿ والذي جاء بالصدق و صَدَّق به أولئك مم المتقون ﴾ (٤) . وقال رسوله ﷺ في الأمر به : « عليكم بالصدق فإن الصــدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، ومسا بزال الرجل يصدق ، ويتحرى الصدق ، حتى مكتب عند الله صديقا ، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ، (٥). هذا وإن للصدق غرات طبة يجنبها الصادقون وهذه أنواعها :

(١) التوبة . (٣٠٢) الأحزاب . (١) الزمر . (٠) مسلم .

١ – راحة الضمير ، وطمأنينة النفس ، لقول الرسول عليه : « الصدق طمأنينة » (١) .

٢ - البركة في الكسب ، وزيادة الخير ، لقول الرسول عليه : « البيامان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كما وكذبا محقت بركة بيعهما » (٢) .

 $- \pi$  الفوز بمنزلة الشهداء لقوله عليه الصلاة والسلام : « من سأل الله الشهادة بصدق بلُّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه »  $^{(7)}$  .

إلى أحد الصالحينوقال له: المحروه على أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحينوقال له: أخفني عن طالبي و فقال له: ثم هنا و ألقى عليه حزمة من خوص و فلما جاء طالبوه و سألوا عنه قال لهم: هـاه ذا تحت الخوص و فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه و ونجا ببركة صدق الرجل الصالح.

#### هذا وللصدق مظاهر يتجلى فيها ، منها :

أ - في صدق الحديث، فالمسلم إذا حداث لا يحدث بغير الحق والصدق، وإذا أخبر فلا يخبر بغير مسا هو الواقع في نفس الأمر، إذ كذب الحديث من النفاق وآياته، قال عليه : « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان » (1).

٣ -- صدق المعاملة، فالمسلم إذا عـــامل أحداً صدقه في معاملته فلا يغش
 ولا يخدع ، ولا يزور ، ولا يغرر بجال من الأحوال .

ج" - صدق العزم، فالمسلم إذا عزم على فعل ما ينبغي فعله لا يتردد في ذلك
 بل يضي في عمله غير ملتفت إلى شيء، أو مبال بآخر حتى ينجز عمله .

٤ " -- صدق الوعد ، فالمسلم إذا واعد أحداً أنجز له ما وعده به ، إذ خلف

<sup>(،)</sup> الترمذي وصعحه بلفظ: دع ما بـ " مـا لا يريبك. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة . (٢) البخاري . (٣) مسلم . (٤) متفق عليه .

الوعد من آيات النفاق كما سبق في الحديث الشريف.

ه" – صدق الحال، فالمسلم لا يظهر في غير مظهره، ولا يظهر خلاف مسا يبطنه، فلا يلبس ثوب زور، ولا يراثي، ولا يتكلف مالاً ليس له لقول رسول الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

#### ومن أمثلة الصدق الرفيعة ما يأتي :

١ – روى الترملذي عن عبد الله بن الحساء قال : بايعت رسول الله عَلِيلِهُ ببيع قبل أن يبعث ، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام فجئت فإذا هو في مكانه فقال : يا فتى لقد شققت على أنا ها هنا منذ ثلاث أنظرك .

ومثل هـذا الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام وحصل لجده الأعلى اسماعيل بن إبراهيم الخليل حتى أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله: ﴿ واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً ﴾ (٢).

٢ - خطب الحجاج بن يوسف يوماً ، فأطال الخطبة فقال أحد الحاضرين : الصلاة ا فإن الوقت لا ينتظرك ، والرب لا يعذرك ، فأمر مجبسه فأتاه قوم... ه وزعموا أن الرجل مجنون . فقال الحجاج إن أقر " بالجنون خلصته من سجنه ، فقال الرجل : لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها ، فلما رأى الحجاج صدقه خلى سبيله .

٣ – روى الإمام البخاري رحمه الله تعسالى ، أنه خرج يطلب الحديث من رجل فرآه قد هربت فرسه ، وهو يشير إليها برداء كان فيه شعيراً فجساءته فأخذها ، فقال البخاري : أكان معك شعير ؟ فقسال الرجل : لا . ولكن أو همتها ، فقال البخاري : لا آخذ الحديث بمن يكذب على البهائم . فكان هذا من البخاري مثلا عالياً في مجرى الصدق .

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) مريم .

## كفصن لهتئاسع

#### في خلق السخاء والكرم

السخاء خلق المسلم ، والكرم شيمته ، والمسلم لا يكون شعيعاً ولا بخيلا ، إذ الشح والبخل خلقان ذميان منشؤهما خبث النفس وظلمة القلب ، والمسلم بإيمانه وعمله الصالح نفسه طاهرة وقلبه مشرق ، فيتنافى مع طهارة نفسه ، وإشراق قلبه وصف الشح والبخل فلا يكون المسلم شعيعاً ولا بخيلا .

والشح وإن كان مرضا قلبيا عاماً لا يسلم منه البشر إلا المسلم بإيمانه وعمله الصالح كالزكاة والصلاة يقيه الله تعالى شر هذا الداء الوبيل ليعده الفلاح، ويهيئه الفوز الأخروي. قال الله تعالى : ﴿ إِن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم المسائل والمحروم ﴾ (١). وقال تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ (١). وقال سبحانه : ﴿ ومن يوق شحنفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (١).

ولما كانت الأخلاق الفاضلة مكتسبة بنوع من الرياضة والتربية فإن المسلم يعمل على تنمية الخلق الفاضل الذي يريد أن يتخلق به بإيراد خاطره على ماورد في الشرع الحكيم من ترغيب في ذلك الخلق ، وترهيب من ضده ، فلتنمية خلق السخاء في نفسه يمكف قلبه متأملاً متدبراً على مثل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّينَ آمنوا أَنفقوا بما رزقنا كمن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصد ق وأكن من الصالحين ﴾(١٤). وقوله سبحانه : ﴿ فأما من

 <sup>(</sup>١) المعارج . (٢) التوبة . (٣) الحشير . (٤) المنافقون .

أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيستره لليسرى ، وأمــــا من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنيستره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردّى ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَهُولُهُ اللّهُ اللهُ ، ولله ميراث السموات والأرض ﴾(٢). وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾(٣) .

وقول الرسول على الله جو الديب الجود ، ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها» (٤) . وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكة فهو يقضي بها ويعلمها » (٥) . وقوله : « أيكم مال وارثه أحب إليب من ماله ؟ . قالوا : يارسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه وقال : فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر » (١) . وقوله : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » (٧) . وقوله : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها : « اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفاً » (٨) . وقوله : « اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلك ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » (١) . وقوله : « بقي كلها إلا كتفها » قاله لعائشة رضي الله عنها لما شالها عما بقي من الشاة التي ذبحوها ، فقالت : ما بقي منها إلا كتفها . تعني أنها أنفقت كلهاولم يبق من الشاة التي دبحوها ، فقال الله إلا الكتف » . وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها ، كا يربي أحدكم فكو " (١٠) حتى تكون مثل الجبل » (١١) .

#### ومن مظاهر السخاء ما يلي :

- ١ أن يعطي الرجل العطاء في غير من ولا أذى .
- ٢ أن يغرح المعطي بالسائل الذي سأله ، ويسر لعطائه .
  - ٣ ــ أن ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير .

<sup>(</sup>١) الليل. (٢) الحديد. (٣) البقرة . (٤) متفق عليه . ( ه ، ٦ ، ٧ ، ١ ) البخارى .

<sup>(</sup>٩) مسلم . (١٠) الغاو : المهر . (١١) متفق عليه.

إن يعطي المكثر من كثيره ، والمقل من قليله في رص نفس وانبساط
 وجه ، وطيب قول .

#### ومن أمثلة السخاء العالية مايــلي :

١ - روي أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية رضي الله عنه بنا قدره مائة وثمانون ألف درهم ، فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس ، فلما أمست قالت لجاريتها: هلمي فطوري ، فجاءتها بخبز وزيت وقالت لها: ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه ؟ . فقالت لها : م لو كنت ذكرتنى لفعلت » .

روي أن عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة بنأبي معيط داره التي في سوق مكة بسبعين ألف درهم ، فلما كان الليل سمع عبد الله بكاء أهل خالد ، فسأل عن ذلك فقيل له : يبكون لدارهم ، فقال لغلامه : ائتهم وأعلمهم أن الدار والدراهم جميعاً لهم .

٣ - روي أن الإمام الشافعي ، رحمه الله ، لما مرض مرضه الذي توفي فيه أوصى بأن يغسله فلان ، فلما توفي دعوا من أوصى بتفسيله ، فلما حضر قال : أعطوني تذكرته فأعطوه إياها ، فإذا فيها على الشافعي دين قدره سبعون ألف درهم ، فكتبها الرجل ليقضيها لأصحابها ، وقال : هذا غسلي إياه ، وانصرف .

٤ — روي أنه لما تجهز الرسول على لله لحرب الروم ، وكان المسلمون وقتئذ في ضيق كبير وعسر شديد حتى سمتي جيش الرسول فيها « جيش العسرة » . خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه بصدقة قدرها عشرة آلاف دينار ، وثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ، وخمسون فرسا ، فجهز بذلك نصف الجيش جميعه .

#### الفصل العاميث

## في خلق التواضع ، وذم الكبر

المسلم يتواضع في غير مذلة ولا مهانة ، والتواضع من أخلاقه المثالية وصفاته العالية ، كما أن الكبر ليس له ، ولا ينبغي لمثله ، إذ المسلم يتواضع ليرتفع ، ولا يتكبّر لئلا يخفض ، إذ سنة الله جارية في رفع المتواضعين له ، ووضع المتكبرين. قال رسول الله عليه عبداً بعفو إلا قال رسول الله عليه عبداً بعفو الإ رفعه الله م (۱). وقال : «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » (۱). وقال عليه الله أن لا يرتفع أمثال الذر في صور الدجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له ( بولس) تعلوه نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النارطينة الخبال» (۱). والمسلم عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسوله عليه في الثناء على المتواضعين مرة ، وفي ذم المتكبرين أخرى ، وطوراً في الأمر بالتواضع ، وآخر في النهي عن الكبر . كيف لا يتواضع ولا يكون التواضع خلقاً له ، وكف لا يتجنب الكبر ولا يقت المتكبرين ؟ .

قال الله تعالى في أمر رسوله عليه التواضع: ﴿ وَاخْفَضَ جِنَاحِكُلُنَ الْبَعْكُمْنَ الْمُومَنِينَ ﴾ (3) . وقال في الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم: ﴿ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزاء على الكافرين ﴾ (1) . وقال في جزاء المتواضعين: ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ﴾ (٧) . وقال رسول الله عليه في الأمر بالتواضع

 <sup>(</sup>١) مسلم . (٢) البخاري . (٣) النسائي والترمذي وحسنه .(٤) الشعراء. (٤) الإسراء (٦) المائدة . (٧) القصص .

« إن الله أوحى إلي أن تواصعوا حتى لا يفخر أحد عنى أحد ولا يبغي أحد على أحد ه الله أصحابه إلى أنت ؟ قال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » (٢).

#### ومن مظاهر التواضع ما يـلي :

١ -- إن تقدم الرجل على أمثاله فهو متكبر ، وإن تأخر عنهم فهو متواضع .

٢ -- إن قام من مجلسه لذي علم وفضل ، وأجلسه فيه ، وإن قام سوتى له
 نعله ، وخرج خلفه إلى باب المنزل ليشيعه فهو متواضع .

٣ ـــ إن قام للرجل العادي وقابله ببشر وطلاقة ، وتلطف معه في السؤال
 وأجاب دعوته وسعى في حاجته ولا يرى نفسه خيراً منه فهو متواضع .

إن زار غيره بمن هو دونه في الفضل ، أو مثله وحمل معه متاعه ، أو
 مشى معه في حاجته فهو متواضع .

<sup>(</sup>١) مسلم. (٣٠٣) البخاري . (٤) العتل : هو الفليظ الجافي ، والجواظ : هو الجموع المنوع. أو هو الضخم الجسم المختال . (٥) متفق عليه . ( ٢٠٦) مسلم . (٨) متفقعليه.

ه - إن جلس إلى الفقراء والمساكين والمرضى، وأصحاب العاهات، وأجاب دعوتهم وأكل معهم وماشاهم في طريقهم فهو متواضع .

· \_ إن أكل أو شرب في غير إسراف ، ولبس في غير محيلة فهو متواضع .

#### رهنه أمثلة عالية للتواضع:

١ - روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ فقال الضيف أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه ؟ . فقال : ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه . وذهب إلى البطة وملا المصباح زيتاً ، ولما قال له الضيف : قت أنت بنفسك أمير المؤمنين ؟ . أجابه قائلا: ذهبت وأنا عمر ، ورجعت وأنا عمر ، ورجعت وأنا عمر ، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعاً .

٢ ــ روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من السوق يحمل حزمة حطب
 وهو يومئذ خليفة بالمدينة لمروان ، ويقول : أوسعوا للأمير ليمر وهو يحمل
 حزمة الحطب .

٣ - رُوْي عمر بن الخطاب مرة حاملًا لحماً بيده اليسرى ، وفي يده اليمنى الذرة وهو أمير المسلمين وخليفتهم يومئذ .

إ - روي أن علياً رضي الله عنه اشترى لحماً فجمله في ملحفته فقيل له :
 يحمل عليك يا أ مير المؤمنين ؟ فقال : لا ، أبو العيال أحق أن يحمل.

ه ... قال أنس بن مالك رضي الله عنه : « إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بند الرسول عليه فتنطلق به حيث شاءت » (١).

٦ ــ قال أبو سلمة، ، قلت لأبي سعيد الخدري : ما ترى فيما أحدث الناس
 من الملبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ فقال : يا ابن أخي كل شه واشرب شه ،

<sup>(</sup>١) البخاري .

والبسالة ، وكل شيء دخله من ذلك زهوا أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف ، وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله على الله في بيته ، كان يعلف الناضح ، ويعقل البعير ، ويقم البيت ، ويحلب الشأة ، ويخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويأكل مع خادمه ، ويطحن عنه إذا أعيال ويشتري الشيء من السوق ، ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده ، أو يجعله في طرف ثوبه ، وينقلب إلى أهله ، يصافح الغني والفقير ، والكبير والصغير ، ويسلم مبتدئاً على كل من استقبل من صغير وكبير ، أو أسود أو أحمر ، حراً أو عبداً من أهل الصلاة .

# الفصف لأكحاد عيشير

## في جملة أخلاق ذميمة

الظلم ، الحسد ، الغش ، الرياء ، العجب ، العجز ، الكسل

#### آ ـ الظلم:

المسلم لا يظلم ولا 'يظلم ، فلا يصدر عنه ظلم لأحد ، ولا يقبل الظلم لنفسه من أحد ، إذ الظلم بأنواعه الثلاثة محرَّم في الكتاب والسنَّة معاً . قال تمالى : ﴿ لا تظلمون ولا 'تظلمون ﴾ (١) . وقال سبحانه : ﴿ ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً ﴾ (١) . وقال عز وجل فيا يرويه عنه نبيته عليات : ويا عبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجملته بينكم محرَّماً فلا تظالموا » (١) . وقال عليه الصلاة والسلام : « اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة » (٤) . وقال : « من ظلم قيد شبرطوقه الله من سبع أرضين » (٥) . وقال : « إن الله ليملي الظالم فإذا أخذه ألم يفلته ثم قرأ : ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد ﴾ (١) . وقال : « واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (١) .

### وأنواع الظلم الثلاثة هي :

ا - ظلم العبد لربه (^) ، وذلك يكون بالكفر به تمالى ، قال سبحانه ،
 و والكافرون هم الظالمون في (٩) . ويكون بالشرك في عبادته تمالى بأن يصرف بعض عباداته تمالى إلى غيره . قال سبحانه : ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم في (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) الفرقان . (٣٠٤) مسلم . (٠، ٧٠٦ ) متفق عليه ..

 <sup>(</sup>A) عذا لا يتنافى مع قول الله تعالى : وما ظلمونا ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . إذ معناهأنالله لا يتضرر بظلمهم ، وإنما ضرر ظلمهم عائد على أنفسهم . (٩) البقرة . (١٠) لقبان .

7 - ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوق اته ، وذلك بأذيتهم في أعراضهم أو أبدانهم أو أموالهم بغير حق ، قال نبي الله يَظِيَّةٍ : من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه ، أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » (۱) . وقال : « من اقتطع حتى امرى مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة ، فقال رجل : وإن كان يسيراً يارسول الله ؟ فقال : وإن كان قضيباً من أراك » (۱) . وقال عليه الصلاة والسلام : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً » (۱) . وقال : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » (١) .

٣- ظلم العبد لنفسه ، وذلك بتدسيتها وتلويشها بآثار أنواع الذنوب والجراثم والسيئات من معاصي الله ورسوله ، قال تعالى : ﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ (٥) . فرتكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنفسه إذ عراضها لما يؤثر فيها من الخبث والظلمة فتصبح به أهللا للعنة الله ، والبعد منه تعالى .

#### ب \_ الحسيد:

المسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقاً له ولا وصفاً فيه ما دام يحب الخير للجميع ويؤثر على نفسه فيه إذ الحسد مناف لذينك الخلقين الكريمين : حب الحير ، والإيثار فيه .

والمسلم يبغض خلق الحسد ويقت عليه ، لأن الحسد اعتراض على قسمة الله فضله بين خلقه ، قال تعالى : ﴿ أَمْ يُحسدونِ الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ ؟ (٦) . وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَةً رَبِكُ نَحْنَ قَسَمَنَا بَيْنَهُم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضاً سخريا ﴾ (٧) .

<sup>( ، ،</sup> ٣ ) البخاري . ( ٢ ، ٤ ) مسلم . (ه) النحل . (٦) النساء . (٧) الزخرف .

والحسد قسمان : أولها أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان عن غيره لتحصل له ، وثانيهما وهو شرهما ، أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو لم تحصل له ولم يظفر بها .

وليس من الحسد الاغتباط وهو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح حال بدون تمني زوالها عن غيره ، لقوله على الحسد إلا في النتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ؛ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها » (١١). والمراد بالحكمة هنا القرآن الكريم والسنة النبوية.

والحسد بقسميه محرم تحريماً قطعياً ، فلا يحل لأحد أن يحسد أحداً ، قسال تعالى : ﴿ أَم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ﴾ . وقال ﴿ حسداً من عند أنفسهم ﴾ (٢٠ . وقال : ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ (٢٠ . فذم الله تعالى لهذا الخلق الذميم مقتض تحريمه له ونهيه عنه .

وقال رسول الله عليه عليه و لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً ، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخهاه فوق ثلاث » <sup>(3)</sup> . وقال : « إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب » <sup>(6)</sup> .

والمسلم إن خطر له خاطر الحسد بحكم بشريته وعدم عصمته قاومه بدفعه من نفسه ، وكراهيته له حتى لا يصير هما أو عزيمة له فيقول بموجبه أو يعمل فيهلك ، وإن أعجبه الشيء قال: ما شاء الله ، لا قوة إلا "بالله ، وبذلك لا يؤثر فيه ويسلم .

### ج\_ الغش:

المسلم يدين الله تعالى بالنصيحة لكل مسلم ، ويعيش عليها، فليسله أربي يغش أحداً ، أو يغدر أو يخون ، إذ الغش والخيانة والغدر صفات ذميمة قبيحة في المرء ، والقبح لا يكون خلقاً للمسلم ولا وصفاً له مجــــال من الأحوال ، إذ

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) البقرة . (٣) الفلق . (٤) متفق عليه . (٥) ابو داود .

طهارة نفسه المكتسبة من الإيمان والعمل الصالح تتنافى مع هذه الخلائق الذمنمة والتي هي شر محض لا خير فيها ، والمسلم قريب من الحير بعيد من الشر .

### ولخلق الغش اللمم حقائق نبينها فيا يلي :

١ - أن يزين المرء لأخيه القبيح ، أو الشر أو الفساد لبقع فيها .

٢ - أن يريه ظـــاهر الشيء ، الطيب الصالح ، ويخفي عليه باطنه الحبيث الفاسد .

٣ ــ أن يظهر له خلاف ما يضمره ، ويسره تغريراً به ، وخديعة له وغشاً.
 ٤ ــ أن يعمد إلى إفساد ماله عليه ، أو زوجه أو ولده ، أو خادمه ، أو صديقه بالوقعة فه والنعمة .

ه — أن يعاهد على حفظ نفس أو مال أو كتمان سر يثم يخونه ويغدر .

والمسلم في تجنبه للغش والغدر والخيانة هو مطيع لله ورسوله إذ هذه الثلاثة عرمة بكتاب الله وسنة رسوله على الله تعالى : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتماوا بهتانا وإثما مبيناً ﴾ (١) . وقال عز وجل : ﴿ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ (١) . وقال سبحانه وتعالى : ﴿ ولا يحتى المكر السيء إلا بأهله ﴾ (١) .

وقال رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ : « من خبب \_ أفسد \_ زوجة امرى ، أو مملوكه \_ خادمه \_ فليس منا » (أن). وقال : « اربع من كن فيه كان منافق أخالصاً ، ومن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان وإذا حد ثث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » (٥) . وقال عَلَيْهَ : وقد مر على صبرة \_ كيس كبير \_ طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء \_ المطر \_ يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا » (١) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب . (٢) الفتح . (٣) فاطر . (٤) ابو داود بإسناد جيد. (٥) متفق عليه. (٦) مسلم .

#### د \_ الرياء:

المسلم لا يرائي ؟ إذ الرياء نفاق وشرك ، والمسلم مؤمن موحد فيتنافى مع إيمانه وتوحيده خلقا الرياء والنفاق ، فلا يكون المسلم بحال منافقاً ولا مرائياً ، ويكفي المسلم في بغض هذا الخلق الذميم والنفور منه أن يعلم أن الله ورسوله يكرهانه ويمقتان عليه ، إذ قال تعالى متوعداً المرائين بالعذاب والنكال : وقويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذينهم يراءون ويمنعون الماعون وقال فيا رواه عنه رسوله عليهم : « من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » (١) . وقال عليهم المسرك الأصغر ، وقال المسلك الشعر عمل المسرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ، يقول الشرك الأسغر ، اذهبوا إلى الذين كنتم الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم المون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء » (٣) .

وأما حقيقة الرياء فهي إرادة العباد بطاعة المعبود عز وجل المحصول على الحظوة بينهم والمنزلة في قلوبهم .

### وللرياء مظاهر ، منها ما يلي :

١ – أن يزيد العبد في الظاعة إذا مُدح وأثنى عليه فيها ، وأن ينقص منها أو يتركها إذا 'ذم عليها أو عيب فيها .

٢ – أن ينشط في العبادة إذا كان مع الناس ويكسل عنها إذا كان وحده .

٣ - أن يتصدق بالصدقة ، لولا من يراه من الناس لما تصدق بها .

٤ -- أن يقول ما يقوله من الحق والخير ، أو يممل ما يعمله من الطاعات والمعروف وهو لا يريد الله بها وحده وإنما يريد غيره من الناس معه أو لا يريد الله مطلقاً وإنما بريد الناس فقط.

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) متفق عليه . (٣) احمد والطبراني والبيهةي ، وقال الزين العراقي رجاله تقات .

#### هـ العجب والغرور :

المسلم يحذر العجب (١) والغرور ، ويحتهد أن لا يكونا وصفاً له في حالة من الحالات إذ هما من أكبر العوائق عن الكال ، ومن أعظم المهالك في الحسال والمآل ، فكم من نعمة انقلبت بهسا نقمة ، وكم من عز صيراه ذلا ، وكم من قوة أحالاهما ضعفا ، فكفى بهما داء عضالا ، وكفى بهما على صاحبهما وبالا ، فلذا حذرهما المسلم وخافها ، ولهذا جساء الكتاب والسنة بتحريهها ، والتنفير والتحذير منها قال: الله تعالى: ﴿ وغرَّتُكُم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ﴾ (٢) . وقال : ﴿ إِنَا أَيَهَا الإنسان ما غر الله ببلك الكريم ﴾ (٢) . وقال رسول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ﴾ (١) . وقال رسول الله وقال : ﴿ إِذَا رأيت شحا مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه » (قال : ﴿ إِذَا رأيت شحا مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك ينفسك » (١) . وقال : ﴿ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأماني » (٧) .

### مثلات لذلك :

١ ــ أعجب إبليس لعنة الله عليه بحـــاله ، واغتر بنفسه وأصله فقال : خلقتني من نار وخلقته من طين ؟ فطرده الله من رحمته ، ومن أنس حضرة قدسه .

٢ — أعجبت عاد بقوتهـ واغترت بسلطانها وقالوا : من أشد منا قوة ؟
 فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

س خفل نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال :
 لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلدكل امراة ولدا يجاهد في سبيل الله ، غفل فلم
 يقل إن شاء الله فحرمه الله سبحانه لذلك الولد .

<sup>(</sup>١) الزهو والكبر يسبب الاعجاب بالنفس أو العمل . (٢) الخديســــ . (٣) الانفطار .

<sup>(</sup>٤) التوبة . (٥) الطبراني وغيره وهو ضعيف . (١) ابر داود والترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>٧) البخاري .

إحجب أصحاب رسول الله ﷺ في حنين بكثرتهم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة!. فأصيبوا بهزيمة مريرة ، حتى ضاقت عليهم بما رحبت ، ثم ولتوا مُدبرين .

#### ومن مظاهر الغرور ما يـلي :

١ - في العلم: قد يعجب المرء بعلمه ، ويغتر بكثرة ممارفه فيحمله ذلك على عدم الاستزادة ، وعلى ترك الاستفادة ، أو يحمله على احتقار غيره من أهل العلم، واستصغار سواه ، وكفى بهذا هلاكا له ! .

٢ - في المال : قد يعجب المرء بوفرة مـــاله ، ويغتر بكثرة عرضه فيبتذر ويسرف ، ويتعالى على الخلق ، ويغمط الحق فمهلك .

٣ - في القوة : قد يعجب المرء بقوته ويغتر بعزة سلطانه فيعتدي ويظلم ،
 ويقامر ويخاطر ، فيكون في ذلك هلاكه ووباله .

٤ - في الشرف: قد يعجب المرء بشرفه ويغتر بنسبه وأصله فيقعد عن اكتساب المعالي ، ويضعف عن طلب الكمالات فيبطىء به عمله ، ولم يسرع به نسحة ، فيحقر ويصغر ، ويذل وهون .

ه ... في العبادة : قد يعجب المرء بعمله ، ويغتر بكثرة طاعت... ، فيحمله ذلك على الإدلال على ربّه ، والإمتنان على منعمه ، فيحبط عمله ، ويهلك بعجبه ، ويشقى باغتراره .

### عــلاج:

وعلاج هذا الداء في ذكر الله تعالى بالعلم بأن ما أعطاه الله اليوم من علم ، أو مال ، أو قوة ، أو عزة ، أو شرف قد يسلبه غداً لو شاء ذلك ، وأن طاعة العبد للرب مها كثرت لا تساوي بعض ما أنعم الله على عبده ، وأن الله تعالى لا يُبدل عليه بشيء ، إذ هو مصدر كل فضل ، وواهب كل خير ، وأن الرسول عليه يقول : « لن يُنجي أحداً منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال:

ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ،(١) .

### و ـــ العجز والكسل :

فلهذا لايرى المسلم عاجزاً ولا كسولاً ، كا لا يرى جباناً ولا بخيلاً ، وكيف يقعد عن العمل ، أو يترك الحرص على ما ينفعه ، وهو يؤمن بنظام الأسباب ، وقانون السنن في الكون ؟ . ولم يكسل المسلم وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض ﴾ . ويأمره بالمنافسة في قوله : ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ (٤) .

ولم يجبن المسلم أو يحجم ، وقد أيقن بالقضاء ، وآمن بالقدر ، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه بحال من الأحوال ؟ ولم يقعد المسلم عن العمل النافع وهو يسمع هاتف القرآن به : ﴿ وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ، هو خيراً وأعظم أجراً ﴾ ؟ .

#### مظاهر العجز والكسل:

١ -- أن يسمع المرء نداء المؤذن الصلاة ويتشاغل عن الإجابة بنوم أو كلام
 أو عمل غير ضروري حتى يكاد يخرج وقت الصلاة ثم يقوم فيصلي منفرداً في
 آخر وقت الصلاة .

 <sup>(</sup>١) البخاري . (٢) متفق عليه . (٣) مسلم . (٤) الحديد .

٢ ـــ أن يقضي المرء الساعة والساعات على مقاعد المقاهي وكراسي المنتزهات
 أو متجولاً في الشوارع والأسواق ولديه أعمال تتطلب الإنجاز فلا ينجزها .

" \_ أن يترك المرء العمل النافع كتعلتُم العلم أو غراسة الأراضي أو عمارة المنازل وبناء الدور ، وما إلى ذلك من الأعمال النافعة في الدنيا أو الآخرة يتركها بدعوى أنه كبير السن ، أو أنه غير أهل لهذا العمل ، أو أنه هذا العمل، ويترك الأيام تمر والأعوام تمضي ، ولا يعمل يتطلب وقتا واسعا وزمنا طويلا ، ويترك الأيام تمر والأعوام تمضي ، ولا يعمل عملا ينتفع به في دنياه أو أخراه .

إ \_ أن يمرض له باب من أبواب البر والخير كفرصة حج ، وهو قادر عليه فلم يحج ، أو كوجود لهفان ، وهو قادرعلى إغاثته فلم يغثه ، أو كفرصة دخول شهر رمضان فلم يغتنم لياليه بالقيام ، أو كوجود أبوين كبيرين عاجزين ، أو أحدما وهو قادر على برسما وصلتها والإحسان إليها ولم يبرهما ولم يحسن إليها عجزاً وكسلا ، أو شحاً وبخلا ، أو عقوقاً ، والعياذ بالله .

ه ـــ أن يقيم المرء بدار ذل" أو هوان ، ولم يطلب له عجزاً وكسلا داراً أخرى يحفظ فسها دينه ، ويصون فيها شرفه وكرامته .

اللهم إناً نعوذ بك من العجز والكسل ، ونعوذ بك من الجبن والبخل ، ونعوذ بك من كل خلق لا يُرضي ، وعمل لا ينفع ، وصلى الله على نبيّنا محمد و له وصحبه وسلم .

البَابُ الرّابع

في العِبَاداتِ ١٠٠

## لفصن الاول

### 

وفيه ثلاث مواد:

المادة الأولى: في حكم الطهارة ، وبيانها :

#### ١ - حكها:

الطهارة واجبة بالكتاب والسنة ، قال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم جَنبًا فَاطَلَّهُمُوا ﴾ (١) . وقال عز وجل : ﴿ وثيابك فطلَّهُ ﴾ (١) . وقال سبحانه : ﴿ إِن الله يحب المتوابين ويحب المتطهرين ﴾ (١) . وقال على الطهور ، مفتاح الصلاة الطهور » . وقال : (لا تقبل صلاة بغير طهور » (١) . وقال : الطهور شطر الإيمان » (٥) .

#### ۲ \_ بیانها:

الطيارة قسمان : ظاهرة ، وباطنة .

فالطهـارة الباطنة ، هي تطهير النفس من آثار الذنب والمعصبة ، وذلك بالتوبة الصادقة من كل الذنوب والمعاصي ، وتطهير القلب من أقـذار الشرك والمسك والحسد والحقد والفـل والغش والكبر ، والعنجب والرياء والسمعة ، وذلك بالإخلاص واليقين وحب الخير والحلم والصدق والتواضع ، وإرادة وجه الله تعالى بكل النيات والأعمال الصالحة .

والطهارة الظاهرة هي : طهارة الحنث ، وطهارة الحدث .

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) المدتر . (٣) البقرة . (٤) مسلم . (٥) مسلم .

فصهارة الخنبث تكون بإزالة النجاسات بالمساء الطهور من لباس المصلي ، وعدنه ، ومكان صلاته .

وطهارة الحدث وهي : الوضوء ، والفسل ، والتيمم .

المادة الثانية : فيما تكون به الطهارة : .

الطهارة تكون بشيئين :

١ – الماء المطلق وهو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالباً ، نجساً كان أو طاهراً ، وذلك كمياه الآبار والميون والأودية والأنهار ، والثلوج الذائبة والبحار المالحة ، لقوله تعالى : ﴿ وَأَنزِلْنَا مِن السّاء مساء طهوراً ﴾ (١) ، وقول الرسول عليا : ﴿ الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه ، أو لونه بنحامة تحدث فيه ، (١) .

٢ - الصعيد الطاهر وهو وجه الأرض الطاهرة من تراب ، أو رمسل ،
 أو حجارة ، أو سبخة ، لقوله عَلَيْتُهُ : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» (٣).

ويكون الصعيد مطهراً عند فقد الماء ، أو عند العجز عن استعاله لمرض ونحوه لقوله تعالى : ﴿ وَقُولُ الرسولُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ( أ ) . وقول الرسول على الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، ( ) . والإقراره على غمرو بن العاص على التيمم من الجنابة في لياة باردة شديدة البرودة خاف فيها على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد ( 1 ) .

### المادة الثالثة: في بيان النجاسات:

النجاسات :جمع نجاسة وهي: الخسسارج من فرجي الآدمي من عذرة ، أو بول ، أو مسندي أو ودي ، أو مني ، وكذا بول وروث ورجيع كل حيوان لم يبح أكل لحمه ، وكذا ما كان كثيراً فاحشاً من دم، أو قبح أو قيء متغير، وكذا أنواع المبتة وأجزائها إلا الجلود إن دبغت فإنها تطهر بالدباغ لقول الرسول عليلة ، و أينا إهاب دبغ فقد طهر ، (٧) .

<sup>(</sup>١) الفرقان . (٢) البيهقي وهو ضعيف ، وله أصل صحيح ، والعمل به عند عسامة الأمة الإسلامية . (٣) احمد وأصله في الصحيحين. (٤) النماء . (٥) الترمذي وحسنه . (٦) البخاري تعليقاً . (٧) مسلم .

# تفصنس لهشاني

### في آداب قضاء الحاجة

وفيه ثلاث مواد :

المادة الأولى : فيما ينبغي قبل التخلي وهو :

١ -- أن يطلب مكاناً خالياً من الناس بعيداً عن أنظارهم ، لما روي أن النبي عليه : «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد » (١) .

٣ ــ أن لا 'يدخل معه ما فيه ذكر الله تعالى ، لما روي أنه عليه : « لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله ، وكان إذا دخل الحلاء وضعه » (١٢) .

٣ - أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء ، ويقول : « بسم الله إني أعوذ بك من الحبث والحبائث ، ، لما روى البخاري ، أنه مِلِيَّتِيم كان يقول ذلك .

٤ ــ أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ستراً لعورته المأمور به شرعاً.

ه ... أن لا يجلس للغمائط أر البول مستقبل القبلة ، أو مستدبرهما . لقوله عليه ي لا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها بغائط أو بول ، (٣) .

٧- أن لا يجلس لغائط او بول في ظل الناس ، أو طريقهم ، أو مياههم أو أشجـــارهم المثمرة لقوله على : « اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد

<sup>(</sup>١) ابو داود والترمذي . (٢) الترمذي وصححه . (٣) متفق عليه .

وقارعة \_ وسط \_ الطريق ، والظل » (١) . وقد ورد عنه كذلك النهي عن التبرز تحت الأشجار المثمرة .

٧ ــ أن لا يتكلم حال التبرز لقوله مُلِكِنَّج : « إذا تغوط الرجلان فليتواركل واحد منها عن صاحبه ، ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك » .

# المادة الثانية: فيا ينبغي في الاستجهار والاستنجاء:

١-أن لا يستجمر بعظم أو روث ، لقوله على الله المستجمروا بالروث ولا بالعظام ؛ فإنه زاد إخوانكممن الجن » (١) . ولا بما فيه منفعة ككتان صالح للاستعمال وكورق ونحوه ولا بماكان ذا حرمة كمطعوم لأن تعطل المنافع وإفساد المصالح حرام .

٢ - أن لا يتمسح أو يستنجي بيمينه ، أو يس ذكره بها لقوله بيالي :
 « لا يسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » (٣).

م ان يقطع الاستجار على وتر ، كأن يستجبر بثلاثة فإن لم يحصل النقاء استجبر بخس مثلا ، لقول سلمان : « نهانا رسول الله على أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين بأقـــل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ، (1) . والرجيع : هو روث البغال والحير .

٤ -إن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولاً ، ثم استنجى بالماء ، وإن اكتفى بأحدهما أجزأه ،غير أن الماء أطيب ، لقول عائشة رضي الله عنها «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم، فإن رسول الله عليه كان يفعله »(٥).

### المادة الثالثة : فياينبغي بعد الفراغ ، وهو :

٢ – أن يقول: (غفرانك) (٦٠). أو الحميد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ، أو الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره ، أو الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ، وأذهب عنى أذاه ، وكل هذا وارد وحسن.

<sup>(</sup>١) الحاكم بسند صعيح . (٢) أصله في الصعيحين . (٢) متفق عليسه . (١) مسلم .

<sup>(</sup>ه) الترمذي وصححه . (٦) ابو داود والترمذي وهو حسن .

# الفصت للثالث

## في الوضـــوء

وفيه أربع مواد :

المادة الأولى: في مشروعية الوضوء وفضله:

#### ۱ ــ مشروعیته:

الوضوء مشروع بالكتاب والسنّة ، قال الله تمالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا إِذَا قَمْمَ إِلَى المُرافق وامسعوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾(١) . وقال رسول الله مِينِين الله على الكعبين أله أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » (٢) .

### ٢ ـ فضل الوضوء:

يشهد لما الوضوء من فضيلة عظيمة قول الرسول على الله أداثكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره والخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » (٣) . وقوله : « إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء ، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب » (١) .

<sup>(</sup>١) المائدة . (٢) البخاري . (٣) مسلم . (٤) مالك وغيره .

### المادة الثانية : في فرانض الوضوء وسننه ، ومكروهاته :

### أ ــ فرائضه ، وهي :

٢ - غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن ، ومن وتد الأذن ، إلى
 وتد الأذن ، لقوله تعالى : ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ .

٣ ــ غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى : ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ .

﴾ \_ مسح الرأس من الجبهة إلى القفا لقوله تعالى :﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ .

ه ـ غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى : ﴿ وأرجلُكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ ﴾ .

٣ - الترتيب بين الأعضاء المفسولة بأن يفسل الوجه أولاً ، ثم اليدين ، ثم يسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودهـا في أمر الله هكذا : الوجه أولاً ثم المدان ، النم .

٧ -- الموالاة أو الفور وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمن إذ قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه ، قال تعالى : ﴿ وَلا تبطلوا أعمالكم ﴾ غير أن الفصل اليسير 'يعفى عنه ، وكذا ما كان لعذر كنفاد ماء أو انقطاعه ، أو إراقته وإن طال الزمن ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا " وسعها .

[تنبيه]: يعد بعض أهل العلم «الدلك» من فرائض الوضوء، وبعضهم يعده من سننه . والحقيقة أنه من تمام الغسل للعضو فلا يستقل باسم أو حكم خاص .

#### ب ساسننه ، وهي :

١ ــ التسمية بأن يقول عند الشروع: بسم الله ، لقوله عَلَيْكَةٍ: « لا وضوء لل لم لله علم الله علم ه (٢٠) .

٢ ــ غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء إذا استيقظ من نوم ، لقوله على : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا ،

<sup>(</sup>١) متغق عليه. (٢) احمدو ابو داو دبإسناد ضعيف و لكاثرة طرقه وأى بعض أهل العلم العمل به.

فإنه لا يدري أين باتت يده » (١) . وإن لم يكن قداستيقظ من نوم فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء ويرفع بها الماء ليغسل كفيه ثلاثاً سنة الوصوء .

٣ ــ السواك، لقوله عَلَيْكُم : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل رضوء » (٢) .

إلى شدق المضمضة المورك الماء في الفم من شدق إلى شدق المرحه لقوله المسلمين المرحة لقوله المسلمين المرحة المرحة

ه \_ الاستنشاق، والاستنثار . والاستنشاق: جذب الماء بالأنف، والاستنثار :
 طرحه بنفس لقوله ﷺ : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صامًا ، (٤) .

٣ \_ تخليل اللحية ، لقول عمار بن ياسر \_ وقداستُغرب منه تخليل اللحية \_
 و وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله عليه علل لحيته »(٥).

٧ ــ الغسل ثلاثًا ثلاثًا ؟ إذ الفرض مرة واحدة ، والشَّليث سنَّة .

٨ \_ مسح الأذنين ظاهراً وباطناً لفعل الرسول عَلَيْكُ ذلك .

ه \_ تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله عليه على : « إذا توضأت فخلل أصابع بديك ورجليك » .

١٠ ــ التيامن، وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله عليه :
 ١٠ ــ التيامن، وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله عليه التيمن وأدا توضأتم فابدأو ابميامنكم ، (١٠) . وقول عائشة : كان النبي عليه يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (٧) .

11 \_ إطالة الفر"ة والتحجيل ، وذلك بأن يصل في غسل الوجه إلى صفحة المنق ، وفي اليدين أن يفسل شيئًا من العضدين وفي الرجلين أن يفسل شيئًا من الساقين لقوله عليهم و إن أمتي يأتون يوم القيامة غر"اً محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ، (^) .

مسح الرأس بقدمه لحديث : « أن رسول الله على مسح الرأس بقدمه لحديث : « أن رسول الله على مسح رأسه بها إلى قفاه ثمردهما» (٩).

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) مالك . (٣) ابو داود بإسناد صحيح .(١)احمدوابوداودوالنرمذي. (١٠٥) احمد والترمذي . ( ٩٠٨٠٧ ) متفق عليه .

١٣ ــ أن يقول بعد الوضوء: « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـــداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التو ابين ، واجعلني من المتطهرين ، لقوله عليه الصلاة والسلام: « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله النح ؛ فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء ، (١٠) .

#### ج ــ مکروهاته ، وهي :

١ \_ التوضؤ في المكان النجس ، لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة .

٢ ــ الزيادة على الثلاث ، لحديث أن النبي عليب الصلاة والسلام : « توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : من زاد فقد أساء وظلم » (٢) .

٣ - الإسراف في الماء ، إذ « توضأ رسول الله عَلَيْكُ بِمدر حفنة - » (٣) .
 والإسراف في كل شيء منهى عنه .

ي عرق سنية أو أكثر من سنن الوضوء ؛ إذ بتركها يفوت أجر لا يندغي تفويته.

ه \_ الوضوء بفضل المرأة لخبر «نهى رسول الله ما عليه عن فضل طهور المرأة » ( عن ).

### المادة الثالثة: فيكيفية الوضوء ، وهي :

أن يضع الإناء عن يمينه إن أمكنه ذلك ، ويقول بسم الله ، ويفرغ الماء على كفيه -ناويا الوضوء - فيغسلهما ثلاثا ، ثم يتمضمض ثلاثا ، ثم يستنشق ويستنثر ثلاثا ، ثم يغسل وجهه من منبت شعر رأسه المعتاد إلى منتهى لجيته طولا ، ومن وتد الأذن إلى وقد الأذن عرضا ، يغسله ثلاثا ، ثم يغسل يده اليمنى إلى العضد ثلاثا مخللا أصابعه ثم يغسل اليسرى كذلك ، ثم يسح رأسه مسحة واحدة يبدأ بعدم رأسه ويذهب بيديه ماسحا إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث ابتدأ ، ثم يسح أذنيه ظاهراً وباطنا بما بقي من بلل في يديه ، أو يجدد لهما ماء إن لم يبق بهما من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بلا أنها ينها من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بلا أنه يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بله ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بله ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بله ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدد من بله ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أسهد أن لا إله إله إله المناء الله المناء المناء المناء الله المناء المناء

<sup>(</sup>١) مــلم . (٢) النسائي وأحمد وابن ماجه . (٣) الترمذي .(٤) الترمذي وحسنه .

لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التواّبين واحملني من المتطهرين » .

### المادة الرابعة : في نواقش الوضوء :

نواقض الوضوء هي:

١ ــ الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذرة ، أو فساد أو ضراط ، و يسمى هذا بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » (٢) .

٢ ــ النوم الثقيل إذا كان صاحبه مضطجعاً ، لقوله عليه و العين وكاء السه فن نام فليتوضاً ، (٣) .

سكر أو جنون ، إذ حالة استتار
 العقل لا يدري فيها العبد انتقض وضوؤه بمثل فساء مثلاً أو لم ينتقض .

إ ... مس الذكر بباطن الكف والأصابع لقوله على الله على الذكر بباطن الكف والأصابع لقوله على الله عنى يتوضأ ، (1) .

الردة ، كأن يقول كلمة كفر فإنه ينتقض وضوؤه بذلك وتبطل ساثر أعماله التعبدية لقوله تعالى : ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ (٥) .

٧ - أكل لحم الجزور لقول أحد الصحابة لرسول الله على : « أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ . قال : نعم ، (٦).
 لحوم الغنم ؟ . قال : إن شئت . قال: أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ . قال : نعم ، (٦).

<sup>(</sup>١) الترمذي وصححه . (٢) البخاري . (٣) ابوداود وفيه لينوالوكاء: الرباط، والسه: الدبر. (٤) الترمذي وصححه. (٥) الزمرد (١) مسلم.

إلا" أن الجهور من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم الجزور ، بحجة أن هذا الحديث منسوخ وكون الجماهير ، ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور .

γ - مس المرأة بشهوة ، إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض للوضوء بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر ، لأن مس الذكر يثير الشهوة ، ولما في الموطأ عن ابن عمر : وقبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبال امرأته أو جسها فعلمه الوضوء » .

#### ما يستحب منه الوضوء:

يستحب الوضوء لكل واحد بما يأتي :

١ -- صاحب السلس ، وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحـــه ،
 يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة \_ قياساً على المستحاضة \_ .

٢ -- المستحاضة ، وهي من يجري عليها الدم دائماً في غير أيام عادتها ، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة كصاحب السلس ، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : و ثم توضئي لكل صلاة ، (١) .

٣ من غسل ميتاً أو باشر حمله ، لقوله على : « من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ، . ولما كان الحديث ضعيفاً ، استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتماطاً .

 <sup>(</sup>١) ابو دارد والترمذي والنسائي .

# تفصن الرابع

### في الغســـل

وفيه أربع مواد :

المادة الأولى : في مشروعية الغسل ، وبيان موجباته :

أ\_مشروعيته:

الغسل: مشروع بالكتاب والسنسة ، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جَنَّباً فَاطَهُرُوا ﴾ . وقال عَلِيلًا : ﴿ إِذَا تَجَاوِزُ الْحَتَانُ الْحَتَانُ فَقَدُ وَجَبِ الْفُسِلُ ﴾ (١٠) .

#### ب - موجباته :

١ — الجنابة ،وتشمل الجماع وهو التقاء الحتانين ولويدون إنزال ، والإنزال وهو خروج المني بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة لقول الله تعالى . ﴿وَإِنْ كُنتُم جَنبًا فَاطَهُرُوا ﴾ . وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِذَا التقى الحتانان فقد وجب الفسل » .

٣ - انقطاعدم الحيض أو النفاس؛ لقوله تعالى: ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾(٢٠. ولقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ أُمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى ﴾ (٣).

٣ ــ الدخول في الإسلام ، فمن دخل من الكفار إلى الإسلام وجبعليه أن

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) البقرة . (٣) مسلم .

يغتسل لأمره مِنْكِنَةٍ ثمامة الحنفي بالاغتسال حين أسلم (١).

إلى الموت ، فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول على بذلك إذ أمر بتعسيل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها ، كا ورد في الصحيح .

#### ما يستحب له الاغتسال:

يستحب الاغتسال لما يلي:

١ ــ الجمعة ، لقول الرسول عَلِيْقُم : ﴿ غَسَلُ الجُمِعَةُ وَاجِبُ عَلَى كُلُّ مُحْتُمُ ۗ (٢٠).

٢ - الإحرام ، يسن لمن أراد الآحرام بعمرة أوحجأن يغتسل لفعل الرسول
 مِنْكِيمٍ وأمره بذلك .

٣ ــ لدخول مكة وللوقوف بعرفة لفعل الرسول عَلِيْكُمْ ذلك .

؛ - لتفسيل الميت ، فمن غسل ميتاً استحب له أن يفتسل للحديث المتقدم.

المادة الثانية : في فروض الغسل ، وسننه ، ومكروهاته :

### أ ــ فرومنه ، وهي :

١ -- النية ، وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال لقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرى، ما نوى» (٣) .

٢ ــ تعميم سائر الجسد بالماء بدلك ما يمكن دلكه وإفاضة الماء على ما يتعذر دلكه حتى يغلب على الظن أن الماء قد عنه كلة .

٣ ـ تخليل الأصابع والشعر ـ شعر الرأس وغيره ـ وتتبع ما ينبو عنه الماء
 كالسرة ، ونحو ذلك .

#### ب ساسنته ، وهي :

١ ـ التسمية ، إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال .

٢ \_ غسل الكفين ابتداء قبل إدخالها في الإناء لما تقدم .

<sup>(</sup>١) الحافظ عبد الرزاق وأصله في الصحيحين . (٢) متفق عليه . (٣) البخارى.

- ٣ ــ البداية بإزالة الأذى .
- ٤ تقديم أعضاء الوضوء قبل غسل الجسد .
- ه \_ المضمضة والاستنشاق وغسل صماخ الأذنين ، أي باطنعها .

### جــــ مكروهاته :

#### مكروهات الغسل هي :

١ ـ الإسراف في المـــاء ، إذ اغتسل رسول الله بَيْلِيَّةٍ بِصاع وهو أربعة أمداد (حفنات ) .

٢ ـ الغسل في المكان النجس ، خشية التلوُّث بالنجاسة .

٣ ـ الاغتسال بغضل طهور المرأة ، لنهي النبي عَيْلِيَّة عن الاغتسال بفضل طهور المرأة ، كما تقدم .

إ - الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه لقول ميمونة رضي الله عنها:
 وضعت للنبي عليه ماء وسترته فاغتسل (۱) ، فلو لم يكن الاغتسال بلا ساتر
 مكروها لما سترته عليه الصلاة والسلام ، ولقوله عليه : « إن الله عز وجل حيي ستير بحب الحياء ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » (1)

الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري لقوله عليه الصلاة والسلام:
 لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (٣).

### المادة الثالثة: في كيفية الغسل:

كيفية الغسل هي :

 <sup>(</sup>١) البخاري . إلا أبو داود . (٣) مـــام .

يغمس كفيه في الماء فيخلل بها أصول شعر رأسه (\*) ثم يغسل رأسه مع أذنيه ثلاث مرات بثلاث غرفات ، ثم يفيض الماء على شقه الاين يغسله بذلك من أعلاه إلى أسفله ، ثم الأيسر ، كذلك متتبعاً أثناء الفسبل الأماكن الخفيسة كالسرة وتحت الإبطين والركبتين ونحوها ، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله عنها إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ، ثم غسل فرجه ، ويتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يشر ب شعره الماء ثم يحثى وأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده (١١) .

### المادة الرابعة : فيا يمنع بالجنابة :

يمنع بالجنابة أمور هي :

٢ - دخول المساجد ، إلا المرور بها للمضطر إليه لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جَنَّبُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣ -- الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً لقوله تعـــالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الصلاة وأَنْتُمْ صَارَى حَتَى تَعْتَسُلُوا ﴾ .

إ -- مس المصحف الكريم ولو بعود ونحوه لقوله تمالى : ﴿ إِنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يَستُه إلا المطهرون ﴾ (٥) . ولقول الرسول عليمه الصلاة والسلام : « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر » (٦) .

<sup>(\*)</sup> هذا بالنسبة إلى الرجل ، أما المرأة فيكفيها أن تحشي على رأسها ثلاث حثيات ، وتدلك ولا تنقض شعرها المفتول لما روى الترمذي عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه لفسل الجنابة ؟ . قال : « لا إنما يكفيك أن تحشي على رأسك ثلاث حشيات من ماه » الحديث .

 <sup>(</sup>١) الترمذي وصححه (٢) الترمذي وأعله لكن حديث علي صحيح يشهد للحكم .
 (٣)الترمذي وصححه . (٤) النساء ، (٥) الواقعة . (٦)الدار قطني وهو صحيح .

# *لفِصت ل بِی سِی* فی التیسسم

وفمه ثلاث مواد:

المادة الأولى : في مشروعيته ، ولمن يشرع له :

أ ــ مشروعيته

التيمم مشروع بالقرآن الكريم والسنة الشريفة ، قال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم مُرضَى أَو عَلَى سَفَر أَو جَاء أَحد منكم من الفائط ، أَو لامستم النساء فسلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ (١) . وقال على : (الصعيد (٢) وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر (\*) سنين ﴾ .

#### ب ـ لمن يشرع ؟ :

يشرع ' التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلباً لا يشق على مثله ، أو وجده ولم يقدر على استعماله لمر َض ، أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض (٢٠ أو تأخير البرء ، أو كان لا يقدر على الحركة ولم يجد من يناوله إياه .

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) رواء النسائي وابن حبان وهو صعيح .

<sup>(\*)</sup> من لم يجد ما، ولا ما يتيمم به صلى بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قبل مشروعية التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول آية التيمم .

<sup>(</sup>٣) إذا كان الماء باردا ولم يجد مسا يسخنه به وغلب على ظنه أنه يمرض باستماله ، تيمم وصلى ولا شيء عليه ، لما روى أبو داود بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمرو بن الماص لما فعل ذلك .

وأما من وجد قليلاً من الماء لا يكفيه الطهره كله فإنه يتوضأ به في بعض أعضائه ، ثم يتسمم لما بقى ، لقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ مَا استطعتم ﴾ (١) .

المادة الثانية: في فروض التيمم وسننه :

أ ــ فروضه :

فروض التيمم وهي :

١ - النية ، لخبر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ، فينوى التيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم .

٢ - الصعيد الطاهر ، لقوله تعالى : ﴿ فتيمموا صعيداً طيباً ﴾ .

٣ – الضربة الأولى ، وهي وضع اليدين على التراب .

٤ -- مسح الوجه والكفين ، لقوله تعالى : ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾.
 ب ــ سننه :

سنن التيم هي :

١ – التسمية ، وهي قول: بسم الله ، إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال.

٢ - الضربة الثانية ، إذ الأولى فرض وتكفى فيه ، والثانية سنة .

٣ - مسح الذراعين مع الكفين ، إذ لو اقتصر على مسح الكفين لأجزأه ، وإنما يمسح الذراعين احتياطاً ، وذلك للخلاف في معنى اليدين، في الآية، هل هما الكفان وحدها ، أو هما مع الذراعين إلى المرفقين ؟

المادة الثالثة : فيا ينقض التيمم ، وما يباخ به :

أ ــ ما ينقض التيمم:

ينقض التيم شيئان:

١ - كل ما ينقض الوضوء إذ هو بدل عنه .

<sup>(</sup>١) التغابن .

٢ -- وجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثناءها ، أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء ، القوله عليه إن الماء ، القوله عليه إن الماء ، ا

### ب \_ ما يباح بالتيمم:

يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعاً قبله من صلاة ، أو طواف، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن ، أو مكث في مسحد .

### المادة الرابعة : في كيفية التيمم :

كيفية التيمم هي :

أن يقول: بسم الله ، ناويا استباحة ما يتيمم له بفعل التيمم ، ثم يضرب بكفيه وجه الأرض من تراب ، أو رمل ، أو حجارة ، أو سبخة ونحوها ولا بأس أن ينفض الغبار من كفيه نفضا خفيفا، ثم يسح وجهه مسحة واحدة ، ثم يضرب إرف شاء بكفيه الأرض فيمسح كفيه مع ذراعيه إلى المرفقين إن شاء ، وإن اقتصر على الكفين أجزأه .

### [تنبيم]: سؤال وجوابه:

السؤال: هل يصلى بالتيمم الواحد عدة صاوات إن لم ينتقض تيمه ؟

الجواب: في المسألة خلاف منشؤه اجتهاد أهل العلم ، إذ لم يوجد نص صريح في المسألة يثبت أحد جانبيها ويبطل الثاني ، والإحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة .

<sup>(</sup>١) النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان وصعحه ابن السكن ٠

### الفصف لالتبادس

# في المسح على الخفين ، والجبائر

وفيه ثلاث مواد :

المادة الأولى : في مشروعية المسح على الخفين ، والجبائر :

مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والنساخين ثابتة بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقد قرى، قوله تعالى : : وأرجليكم بالجر عطفاً على وامسحوا برؤوسكم فدل هذا على جواز المسح ، وأما السنة فقد قال على إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة » (١١) . وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنه مقيد مجديث التوقيت الآتي .

وأما مشروعية المسح على الجبائر فإنها ثابتة بقوله يَظِلِيْتُم في الذي شج رأسه فعسل رأسه فمات : « إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يسح عليها ويغسل سائر جسده » (٢١) .

### المادة الثانية : في شروط المسح :

يشترط في المسح على الخفين وما معناهما ، ما يلي :

١ – أن يلبسهما على طهارة ، لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة لما

<sup>(</sup>١) الدارقطني والحاكم وصححه ٠ (٣) ابو داود رعليه اكثر أهل العلم .

أراد أن ينزع خفي النبي عليب الصلاة والسلام ليغسل رجليه في وضوئه : « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » '''.

أن مكونا ساترين لمحل الفرض.

٣ ـ أن بكونا سمكين لا تندو الشرة من تحتهما.

٤ - أن لاتزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ، ولا على ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، لقول علي رضي الله عنه: ( جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ) . (٢) .

ه ــ أن لا يُنزعهما بعد المسح ، فــاو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا ً بطل وضوءه .

٣ — وأما المسح على الجبيرة فلا يشترط له تقدم طهارة ، ولا التوقيت بزمن عدد وإنما يشترط له أن تكون غير زائدة على محل الجرح إلا بما لا بد منه للربط وأن لا تنزع من مكانها وأن لا يبرأ الجرح ، فإن سقطت أو برىء الجرح بطل المسح ووجب الغسل .

#### تنبيهان :

يجوز المسح على العبامة لضرورة برد أر سفر ، لرواية مسلم : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في سفره ، فمسح بناصيته وعلى العبامة ) . لكن مع مسح العبامة مسح بعض الناصية ، كما في الحديث .

لا فرق بين الرجل والمرأة في باب مدح الخفين والجبائر وغطاء الرأس ، كالعهامة ونحوها ، فما جاز للرجل جاز للمرأة على حد سواء .

### المادة الثالثة: في كيفية المسح:

كيفية المسح على الخفين هي أن يبل يديه ، ثم يضع باطن كنه اليسرى تحت عقب الخف ، و كف اليمنى على أطراف أصابعه ، ثم ير اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ، ولو مسح أعلى الخف دون باطنه أجزأه لقول على رضي الله عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان أمفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ) (٣) .

وأما المسح على الجبائر فانه يبل بده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرة واحدة .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) مسلم . (٣) ابر دارد بإسناد حــن .

# الفصن ل النيابع

# في حكم الحيض ، والنفاس

وفيه ثلاث مواد :

المادة الأولى : في تعريفها :

١ - الحيض :

الحيض: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ، يعتادها في أوقات معلومة ، لحكة تربية الولد، وأقله يوم وليلة، وأكثره خسة عشر يوماً ، وغالبه ستة أو سبعة أيام، وأقل الطهر ـ أي أيامه ـ ثلاثة عشر يوماً ، أو خسة عشريوماً ، وأكثر الطهر لاحد له ، وغالبه ثلاثة أو أربعة وعشرون يوماً ، والنساء فيه ثلاث: مبتدأة ، ومعتادة ، ومستحاضة (\*) ، ولكل حكم .

أما المبتدأة: وهي التي ترى الدم لأول مرة وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوطء ، وانتظرت الطهر ، فإذا رأته بعد يوم وليلة أو اكثر إلى خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلئت ، وإن استمر معها الدم بعسد الحسة عشر بوماً اعتبرت مستحاضة بعد ذلك حكمها حكم الستحاضة .

<sup>(\*)</sup> يزيد بعض أهـل العلم من فقهاء المالكية والشافعية دون الحنابلة والحنفية رابعة وهي الحامل وحكمها أنها كغير الحامل إن لم تتغير عادتها، فإن تغيرت قال ابن القامم : تمكث للعيض بعد الثلاثة اشهر على الحل تمكث عشرين يوماً ، وتمكث في آخر الحل ثلاثين يوماً ، كجة أن دم الحيض يكثر كلما كبر الحل ، وأما الحنابلة والأحناف فلا يعدون الدم في الحيص حيضاً ، وما يرى من الدم إنما هو دم علة وفساد فلا حكم له . اللهم إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فإنه دم نفاس ، حكمه حكم دم النفاس .

وإن تقطّع دمها خلال الخسة عشرة يومياً • فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطع مثل ذلك • فإنها تفاسل وتصلى كلمارأت الطهر • وتقعد كلما رأت الدم.

وأما المعتادة: وهي من كانت لها أيام معاومة تحييسها من الشهر فحكمها ، أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتها ، وإن رأت صفرة أو حدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها ، لقول أم عطية رضي الله عنها: ركنا لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهارة شيئاً ) (١١ . أما إذا رأت ذلك اثناء العادة بأن تخلل أيم عادتها صفرة أو كدرة ، فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم (\*)

وأما المستحاضة : وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم ، وحكمها ، انها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة ، وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر ، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ ، وإن كانت لا عادة لها ، أو كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها فإنها إن تميز الدم من بعضه فكان يجري مرة أسود ، ومرة أحمر ، فإنها تجلس أيام الأسود ، وتغتسل وتصلى بعد انقضائه ما لم يتجاوز خمة عشر يوماً .

و إن لم يتميز دمها لا بسواد ولا بغيره ، فإنها تجلس من كل شهر أغلب الحيض وهو ستة أو سبعة أيام ، ثم تغتسل وتصلي .

والمستحاضة أيام استحاضتها ، تتوضأ لكل صلاة وتستثفر وتصلي ولوكان الدم يصب صباً ، ولا توطأ إلا لضرورة .

وأدلة ما سبق في أحكام المستحاضة ، الأحاديث التالية :

١ - حديث أم سلمــة : ﴿ أَنَّهَا استَفتت رسول اللهُ عَلِيلَتُمْ فِي امرأة تهراق

<sup>(</sup>١) البخاري .

<sup>(\*)</sup> يرى بعض أهل العلم أن من تجاوز الدم أيام عادتها استظهرت بثلاثة أيام ، ثم اغتسلت وصلت ، منا لم تتجاوز الخمسة عشر يوماً ، فإنها تعد مستحاضة ، فلا تستطهر بل تغتسل وتصلى كالستحاضة .

وبعضهم يرى أن ما زاد على العادة لا تترك الصلاة لأجله إلا إذا تكرر مرتين أو ثلاثاً فتنتقل عادتها إليه حينتُذ ، رهو رأي ظاهر قوي .

لنم ؟ فقال : لتنظر عددة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلسفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستنفر بثوب ثم لتصل » ١١٠ . ففي هدذا الحديث شاهد للمستحاضة ذات العادة .

٢ - حديث فاطعة بنت أبي حبيش: (أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي عَلِيلَةً : إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضأي - بعد الإغتسال - وصلي فإنما هو عرق ، (٢) . في هذا شاهد لغير المعتادة أو لمن نسيت عادتها وكان دمها متميزاً.

٣ ـ حديث حمنة بنت جعش ، قالت : (كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي علي أستفتيه ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي ، فاذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين يوما ، وصومي وصلي ، فإن ذلك يجزيك ، وكذلك فافعلي كل شهر كا تحيض النساء ) (٣) . وفي هذا الحديث شاهد لمن لا عادة لها ولا تميز .

### ب ـ النغاس:

النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة ، ولا حد الأقله ، فمتى رأت النفساء الطهر (ئ) ، اغتسلت وصلت ، إلا الوطء فإنه يكره فما كراهة تنزيه قبل الأربعين يوماً خشية أن تتأذى بالوطء ، وأما أكثره فأربعون يوماً لما روي أن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : (كانت النفساء تجلس أربعين يوماً) . وقالت : سألت رسول الله عليها : كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ فقال : (أربعين يوماً ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (م) . وعليه فإذا بلغت النفساء أربعين يوماً ، يوماً اغتسلت وصلمت ولولم تطهر ، غير أنها إذا لم تطهر تصبح

<sup>(</sup>١) ابو داود والنسائي بإسناد حسن . (٢) ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان ٠ (٣) الترمذي وصححه ٠ (٤) الطهر : الجفوف بانقطاع الدم٠٠ (٥) الترمذي وأعله بالغرابة وصححه الحاكم .

فالمستحاضة في الحكم سواء بسواء .

وعن بعض أهل العلم ؛ أن النفساء تجلس خست أو ستير يومساً وكونه. تجلس أربعين فقط أحوط لدينها .

### المادة الثانية : فيا يعرف به الطهر :

يعرف الطهر بأحد شيئين : اولهما القصة البيضاء وهي مساء أبيض يخرج عقب الطهر ، وثانيهما الجفوف، وهو أن تدخل المرأة القطنة في فرجها فتخرجها جافة ، تفعل ذلك قبل النوم وبعده لترى هل طهرت أم لم تطهر .

المادة الثالثة : فيما يمنع بالحيض والنفاس ، وما يباح :

آ - ما يمنع بالحيض والنفاس:

يمنع بالحيض والنفاس أمور:

١ — الوطء ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يُطْهُرُنَ ﴾ `` .

٢ - الصلاة والصيام ، غير أن الصوم يقضى بعد الطهر، والصلاة لا تقضى، لقوله عليه : « أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم » '' . وقول عائشة رضي الله عنها : « كنا نحيض على عهد رسول الله عليه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » (") .

٣ - دخول المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا أحل المسجد لحائض و لا لحنب » (١٤).

3 - قراءة القرآن ؛ لحديث: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن " " "

ه ــ الطلاق ، فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر ، وقبل أن تس تطلق ، الله على الله الله على الله عل

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) البخاري . (٣) البخاري . (٤) أبو داود . (٥) تقدم .

<sup>(</sup>٦) البخاري .

## ب - ما يباح مع الحيض والنفاس:

يباح مع الحيض والنفاس أمور هي :

١ ـــ المباشرة في دون الفرج ؛ لقوله عليه : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح ».

٢ ــ ذكر الله تعالى ، إذ لم يرد في ذلك نهي عن الشارع .

الإحرام والوقوف بعرفة وسائر أعمال الحج أو العمرة إلا الطواف بالبيت فلا يحل إلا بعد الطهر والغسل ، لقول الرسول بالله لعائشة رضي الله عنها : « إفعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري » (١) .

إ- مؤاكلتهما ومشاربتهما لقول عائشة رضي الله عنها : «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي عَلِيْكُم فيضع فاه على موضع في فيشرب » (٢) . وقول عبد الله بن مسعود : « سألت النبي عَلِيْكُم عن مؤاكلة الحائض ؟ فقال: واكلها » (٣) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) مسلم . (٣) احمد والترمذي وهو حسن .

# الفصن لالشامين

# في الصلاة

وفيه أربع عشرة مادة:

المادة الأولى: في حكمها ، وحكمتها ، وبيان فضلها:

## أ ـ حكم الصلاة:

الصلاة فريضة الله على كل مؤمن ، إذ أمر الله تعالى بها في غير ما آية من كتابه ، قال الله تعالى : ﴿ فَاقْيَمُوا الصلاة إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ (١٠) . وقال : ﴿ حافظو اعلى الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ (٢٠) . وجعلها رسول الله على الماسلام القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الحمس فقال : و بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا " الله وأن محداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإتاء الزكاة ، وحج البيت وصوم رمضان » (٣) فتاركها يقتل شرعاً ، والمتهاون بها فاسق قطعاً .

### ب - حكمتها:

ومن الحكمة في شرعية الصلاة أنها تطهير النفسوتزكيها ،وتؤهل العبدلمناجاة الله تمالى في الدنيا وبجاورته في الدار الآخرة ، كما أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ، قال تعالى: ﴿ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ (٤).

### ج \_ فضلها :

يكفي في بيان فضيلة الصلاة ،وعظم شأنها، قراءة الأحاديث النبوية/التالية:

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) البقرة . (٣) البخاري . (٤) العنكبوت .

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » (١).

٢ - قوله عليه الصلاة والسلام: « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»(٢).

٣ - قوله عليه الصلاة والسلام: « أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤثوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل ، (٣).

إلى الله على الله عن أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة لوقتها » (٤) .

ه - قوله عَلَيْكُمْ : « مثل الصاوات الخس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمسمرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه ؟. قالوا: لا شيء؟ قال : فإن الصاوات الخس تذهب الذنوب كا يذهب الماء الدرن »(٤).

٣ - قوله على الله على الله المرى، مسلم تحضره صلة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله «١٥٠».

## المادة الثانية: في تقسيم الصلاة إلى فرض ، وسنة ، ونفل ،

## أ ــ الفرض:

الفرض من الصلاة هو الصلوات الخس: الظهر ، والعصر ، والمغرب، والعشاء والصبح، لقوله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عد الله عهد ، إن شاء عد به وإن شاء غفر له » (١) .

ب \_ السنّة:

السنئة من الصلاة هو الوتر ، ورغببة الفحر ، والعيدان ، والكسوف

<sup>(</sup>١ ، ٢) مسلم . (٣) متفق عليه . (٤ ، ه)مسلم. (٦) أحمد وغيره وهو حسن،

والاستسقاء ، وهذه سنن مؤكدة .

وتحية المسجد ، والرواتب مع الفرائض ، وركعتان بعد الوضوء ، وصلاة الضحى ، والتراويح ، وقيام الليل ، وهذه سنن غير مؤكدة .

#### ج ـ النفل:

النفل هو ما عدا السنن المؤكدة ، وغير المؤكدة من صلاة مطلقة بليل ونهار.

# المادة الثالثة : في شروط الصلاة :

# أ ــ شروط وجوبها ، وهي :

٢ -- العقل افلا تجب الصلاة على مجنون لقوله على الله الله عن ثلاثة:
 عن النائم حتى يستيقظ اوعن الصبي حتى يحتلما وعن المجنون حتى يعقل (٢٠٠٠).

٣ - البلوغ ؛ فلا تجب على صبي حتى يحتلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «وعن الصبي حتى يحتلم » . غير أنه يؤمر بها ويصليها استحباباً لقوله عليها أو لادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً ، وفرقوابينهم في المضاجع » (٣).

٤ -- دخول وقتها ، فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ، القواء تعالى: ﴿ إِنَّ السلاة كَانْتَ عَلَى المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ ، أي ذات وقت محدد . ولأن جبريل نزل فعلم النبي عليه أوقات الصلاة ، فقد قال له : قم فصلة ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر ، فقال ، قم فصلة ، فصلى العصر حينصار ظل

<sup>(</sup>١) البخاري .(٣) أبوداود والحاكم وصححه . (٣) الترمذيوحسنه .

كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصلت ، فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصلت ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، ثم جاءه من الغد للظهر ، فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين فعلى العشاء ، ثم جاءه العيل ، فصلى العشاء ، ثم جاءه العيل ، فصلى العشاء ، ثم جاءه حين أسفر جداً فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين هذين وقت ، (١).

النقاء من دمي الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة ، (۲).

## ب ـ شروط صحتها ، وهي :

١ ــ الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء ، ومن الحدث الأكبر ، وهو عدم الغسل من الجنابة ، ومن الحبث وهو النجاسة في ثوب المصلئي أو بدنه أو مكانه ، لقوله عليه : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » (٣) .

٢ ــ ستر العورة القوله تعالى: ﴿ خَذُوا زَينتُكُم عند كُلُّ مسجد ﴾ ١٠٠. فلا تصح صلاة مكشوف العورة الزينة في الثباب الآية .

٣ ــ استقبال القبلة ، إذ لا تصح صلاة لغيرها، لقوله تعالى: ﴿ وحيث ماكنتم فولُوا وجوهكم شطره ﴾ المسجد الحرام ــ غير أن العاجز عن استقبالها لخوف،

<sup>(</sup>١) أحمد والنسائي والته مذي . (٢) متفق عليه . (٣) مسلم . (١) الأعراف .

<sup>(</sup>ه) أبوداود بإسناد . . . (٦)الترمذي وحسنه والحاكم وصححه .

أو مرس ومحوهم يسقط عنه هذا الشرط لعجزه • كما ال المسافر له ان ينتقل على ظهر دابته حيثًا توجهت القبلة ولغيرها • إذ رؤي على الله على راحلت، وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثًا توجهت به «١٠).

المادة الرابعة: في فروض الصلاة ، وسننها ومكروهاتها ومسلماتها ، وما يباح فيها

## ا - فروضیا :

فروض الصلاة هي :

ا ـ القيام في الفريضة للقادر عليه ، فلا تصح الفريضة من جاوس للقادر على القيام لقوله تعالى : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ . وقول الرسول على العمران بن حصين : « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ، (٢) .

٢ - النية ، وهي عزم القلب على أداء الصلاة المعينة لقوله عَلَيْكُم : « إنسا
 الأعمال بالنبات » (٣) .

٣ - تكبيرة الإحرام بلفظ: الله أكبر ، القوله عَيْلِيِّةٍ: « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحليلها التسلم » (ث).

إستراءة الفاتحة القوله على الله الله الله الله الله الله الكتاب» (٥٠). غير أنها تسقط عن المأموم إذا جهر إمامه بالقراءة الذ أنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ (١٠). وإذا ولقوله على : ﴿ وَإِذَا قَرَا فَانَصْتُوا ﴾ (١٠). وإذا أسر الإمام قرأ المأموم وجوباً .

الركوع.

٦ - الرفع منه ، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسي، صلاته : (ثم اركعحتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً »(١٨) .

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) البخاري . (٣) تقدم . (٤) أبو داود والترمذي وصحعه الحاكم .

 <sup>( - )</sup> البخاري . (٦) الأعراف. (٧) ملم . (٨) البخاري .

٧ — السحود .

٨ - الرفع منه ، لقوله علي للمسيء صلاته : « ثم اسجه حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » . ولقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّيْنِ آمَنُوا اركعوا واسجدوا ﴾ . ( كعوا واسجدوا ﴾ . () .

٩ ـــ الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلوس ، لقوله عليه المسيء صلاته: حتى تطمئن (\*) ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس وذكر له الاعتدال في القيام .

١٠ \_ السلام .

١١ -- الجلوس للسلام ، فلا يخرج من الصلاة بغير السلام ، ولا يسلم إلا وهو جالس لقوله عليه الصلاة والسلام : «وتحليلها السلام » .

17 — الترتيب بين الأركان ، فلا يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام ، ولا يسجد قبل أن يركع ، إذ هيئة الصلاة حفظت عن الرسول عليه ، وعلمها الصحابة وقال عليه : « صلوا كما رأيتموني أصلي »(٢)، فلا يجوز تقديم متأخر فيها، ولا تأخير متقدم وإلا بطلت الصلاة .

ب -- سننها :

سنن الصلاة قسمان ، مؤكدة كالواجب ، وغير مؤكدة كالمستحب.

<sup>(</sup>١) سورة الحج . (٣) البخاري .

<sup>(\*)</sup> نص حديث المسيء صلاته وهو رافع بن خلاد :

<sup>«</sup> وإذا قمت الصلاة فأسبع الوضوء ، ثم استقب للقبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسو ممك من انقرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكما ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن حالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، افعل ذلك في صلاتك كلها » . مسلم .

### فالمؤكدة هي :

١ - قراءة حورة أو شيء من القرآن كالآية والآيتين بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي أولى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، لما روي أن النبي عَزِيْنَةٍ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، وكان يسمعهم الآية أحياناً ، (١٠).

٧ -- قول سمع الله مده ، ربنا لك الحمد للإمام والفذ ، وقول : ربنا لك الحمد للمأموم ، لقول أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي على كان يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو نائم: ربنا ولك الحمده ، "". ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » (").

على في العلم على المعلم في الركوع ثلاثاً ، وقول سبحان ربي الأعلى في السجوه القوله على لما نزل قوله تعالى: ﴿ فسبح باسمربك العظم ﴾: « اجعادها في ركوعكم و لما نزل : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قال: « اجعادها في سجودكم » (٤٠٠ .

إلى السجود ومن السجود إلى الجاوس ومنه إلى السجود إلى الجاوس ومنه إلى القيام لسماع ذلك منه عليه .

ه ــ التشبُّد الأول والثاني والجلوس لهما .

٧ - لفظ التشهد وهو: التحيات لله ، والصاوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » (٥).

٧ -- الجهر في الصلاة الجهرية، فيجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
 و في صلاة الصبح ، و يُسِير في عدا ذلك .

٨ - السرفي الصلاة السرية .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) متفق عليه . (٣) مسلم . (٤) أحمد وأبو داود بسند جيد .

<sup>(</sup>ه) رواه الشيخان .

هذا في الفريضة ، وأما في النافلة فالسنة فيها الإسرار إن كانت نهارية ، والجهر إن كانت ليلية ، إلا والحاف أن يؤذي غيره بقراءته فإنه يستحب له الإسرار .

الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ، فبعد قراءة التشهد يقول : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كا صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » (١).

# وأما غير المؤكنة فهي :

١ -- دعاء الاستفتاح ، وهو: « سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك (٢٠) ، ولا إله غيرك (٣٠).

٢ ــ الاستمازة في الركعة الأولى والبسملة سراً في كل ركعة ، لقوله تعالى :
 ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾(٤) .

" - رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ، وعند القيام من اثنتين ، لقول ابن عمررضي الله عنها : أن النبي الله كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبس ، فإذا أراد أن يركع رفعها مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك ، وقال : سم الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، (٥٠).

٥ - تطويل القراءة في الصبح ، والتقصير في العصر والمغرب، والتوسط في

<sup>(</sup>١) مسلم(٢)الجد: العظمة . (٣)رواه مسلم موقوفًا على عمر رضي الله عنه . (٤) النحل .

<sup>(</sup>ه) متفقّ عليه . (٦)الترمذي رحسنه (٧) البخاري .

العشاء والظهر ، لما روي أن عمر كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصل » (١).

٣ -- الدعاء بين السجدتين ، وهو : « رب اغفر لي وارحمني وعافني والهدني وارزقني » ، لما روي عنه ماليا أنه كان يقول ذلك بين السجدتين » (٢) .

٧ ـــ دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوتر ،
 بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع (٣).

ومما ورد من ألفاظه :

( اللهم الهدني فيمن هديت ؛ وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني واصرف عني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمافاتك من عقوبتك ، وبك منك لا أحصى ثناء عليك ، أنت كا أثنيت على نفسك ، (3).

٨ ــ هيئة الجاوس الواردة عنه ﷺ في صفة صلاته وهي الافتراش في سائر الجلسات (٥٠) والتورك في الجلسة الأخبرة .

<sup>(</sup>۲،۱) الترمذي .

<sup>(</sup>٣) الترمذي والنسائي وغرهما .

 <sup>(</sup>٤) ثبت القنوت في صلاة الصبح برواية الشيخين ، وثبت القنوت في ركعة الرتر برواية الترمذي وعامة أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وغيرهما .

<sup>(</sup>ه) روى الافتراش والتورك البخاري عن أبي حميد وقال: فإذا جلس في الركمتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركمة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته » قاله ابو حميد وهو يصف صلاة وسول الله عليه الصلاة والسلام لنفر من أصحابه رضي الله عنهم .

## الافتراش :

هو أن يجعل باطن رجله اليسرى وينصب اليمني .

التور'ك :

هو أن يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذ اليمنى، ويجعل ألينته على الأرض، رينسب قدمه اليمنى ، ويجعل اليد اليسرى فوق الركبة اليسرى مبسوطة الأصابع ، ويقبض أصابع يده اليمنى كلها ويشير بالسبابة يحركها عند تلاوة التشهد ، لما روي أنه ميني كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره اليمنى ، وأده الاسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره إشارته ، (۱).

٩ -- وضع اليدين على الصدر ، اليمنى فوق اليسرى ، لقول سهل : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، ولقول جابر:
 د مر رسول الله عليه برجل وهو يصلي وقد وضع يسده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى ، (٢).

١٠ – الدعاء في السجود: لقوله عليه : « ألا إني نهيت أن أقرأ راكما أو ساجداً ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن - حقيق - أن يستجاب لكم » (٣).

١١ – الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على الذي عَلَيْكُ بهذه الحكامات :

« اللهم ً إني أعوذ بك من عذاب حهم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا
والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال ، ، وذلك لقوله عَلَيْكُ : « إذا فرغ أحدكم
من التشهد الأخير فليتعود بالله من أربع : اللهم ً إني أعوذ بك من عداب
جهم ، النم ، (١) .

١٢ - التيامن بالسلام .

١٣ ــ التسلمة الثانية على يساره الما روي أن النبي عَلَيْكُم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى رى بياض خده (٥٠).

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) أحمد بإمناد صحيح . (٢ ، ٤ ، ٥) مسلم .

١٤ \_ الذكر والدعاء بعد السلام للأحاديث الآتية :

١ ــ عن ثوبان رضي الله عنه قال : r كان رسول الله عليه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً ؟ استغفرالله ، وقال : اللهم أذت السلام ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام » (١١).

٢ ــ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي على أخذ بيده يوما ثم
 قال : ﴿ يَا مِعَادَ إِنِي لَاحِبِكُ ، أُوصِيكُ يَا مِعَادُ لَا تَدَعَنَ فِي دَبِر كُلُ صَلَاةَ أَنْتَقُولَ:
 ﴿ اللَّهِمَ أَعْنِي عَلَى ذَكُرِكُ وَشَكُرُكُ وَحَسَنَ عَبَادَتَكُ ﴾ (٢٠) .

س ــ عن المغيرة بن شعبة رصي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمدوهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » (٣).

إلى أمامة أن النبي عَلَيْكُم ، قال : « من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت » (٤) .

ه — عن أبي هريرة أن النبي عليه قال: « من سبتح الله دبركل صلاة ثلاثاً وثلاثين وكبتر ثلاثاً وثلاثين وتسعون ، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر »(٥).

٣ - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عَلَيْلِيْ كان يتعوذ دبر كل صلاة بهذه الكلمات: « اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر » (٦). وكان سعد رضى الله عنه يعلمهن أولاده.

<sup>(</sup>١) مسلم .(٦) احمد وأبو داود والحاكم وصححه . (٣) البخاري .

<sup>(</sup>٤) النسائي والطبراني . (٥) مسلم .(٦)البخاري .

#### ج ــ مڪروهاتها :

٢ ــ رفع البصر إلى السماء ، لقوله عليه « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ، لينتهين ، أو لتخطفن أبصارهم " (") .

٣ - التخصر ، وهو وضع البد على الخاصرة لقول أبي هريرة رضي الشعنه:
 « نهى النبى عليه أن يصلى مختصراً » (٣).

إ - أن يكف المصلي ما استرسل من تشعره أو كمه أو ثوبه لقوله عَلَيْكِ :
 ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعراً ولا ثوباً » (٤) .

٣ - تشبيك الأصابع أو فرقعتها ، لما روي أنه على رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه وقال: « لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة » (١٠).

٧ ــ مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود القوله عليه : « إذا قام أحدكم إلى الصلاه فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى » (٦) . وقوله : « إن كنت فاعلا فمرة واحدة » .

٨ ــ العبث ، وكل ما يشغل عن الصلاة ويذهب خشوعها، كالعبث باللحية أو الثياب ، أو النظر إلى زخرفة البسط أو الجدران ، ونحو ذلك ، لقوله عليه أسكنوا في الصلاة ، (٧) .

٩ ـــ القراءة في الركوع أو السجود ، لقوله عليه : ٩ نهيت أن أقرأ راكما أو ساحداً ه<sup>(٨)</sup>.

١٠ – مدافعة الأخشين ، المول أو الغائط .

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) مسلم . (٣) متفق عليه . (٤) مسلم. (ه) ابن ماجه بإسناد ضعيف وعامة أهل العلم على العمل به . (٦) أبو داود والترمذي بسند صحيح .(٧) مسلم (٨) مسلم .

 ١١ - الصلاة بحضرة الطعام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين » .

۱۲ - ۱۳ - الجلوس على العقبين (\*) وافتراش الذراعين، لقول عائشة: وكان رسول على العقدين - وبنهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » (۱) .

### د - مبطلاتها:

يبطل الصلاة أمور هي :

١ - ترك ركن من أركانها إن لم يتداركه أثناء الصلاة ، أو بعدها بقليل ، لقوله على الله للمسيء صلاته وقد ترك الطمأنينة والإعتدال وهما ركبان : « إرجع فصل فإنك لم تصل » (٢٠) .

٢ - الأكل أو الشرب ، لقوله عَلَيْتُهِ : « إن في الصلاة لشغلاً » "" .

٣ ــ الكلام ثغير إصلاحها ، لقوله تعالى : ﴿ وقوموا شه قانتين ﴾ . وقول الرسول عليه : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » (٤٠) .

فإن كان الكلام لإصلاحها وذلك كأن يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته ، فإذا قيل له لم تتم أتمها ، أو يستفتح الإمام في قراءته فيفتح عليه المأموم ، فذلك لا بأس به ، إذ تكلم رسول الله عليه في صلاته ، وتكلم ذو اليدين ولم تبطل صلاتها ، فقد قال ذو اليدين نحساطباً الذي عليه : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال له رسول عليه : « لم أنس ولم تقصر » (٥) .

إ -- الضحك وهو القهقهة لا التبسم ، فقد أجمع المسلمون على بطلان صلاة
 من ضحك ، فقهقه فيها، حتى أن بعض أهل العلم يرى بطلان وضوئه أيضاً ،

<sup>(\*)</sup> عقب الشيطان هي الاقعاء ، والاقعاء هو أن يلصق اليته بالأرض وينصب ســـاقيه ، ويضم يديه على الأرض ، كاقعاء الكلب .

<sup>(</sup>١) مسلم .

<sup>(</sup> ٢ ) مسلم . ( ٣ ) متفق عليه . ( ١ ) مسلم . ( ه ) متفق عليه .

وقد روي عنه بَيْنِيْمُ قوله : و لا يقطع الصلاة الكشر و لكن يقطعها القهقهة » ``

العمل الكثير المنافاته للعبادة وانشغال القلب والأعضاء بغير الصلاة .
 أما العمل اليسير كإصلاح عمامته ، أو تقدم خطوة إلى الصف لسد فرجة ، أو مد يده إلى شيء ، حركة واحدة ، فلا تبطل الصلاة به لمسا صح عنه علياتي أنه رفع (أمامة) ووضعها وهو في الصلاة يؤم الناس (٢) . وأمامة هي بنت زينب بنت رسول الله .

٣ - زيادة مثل الصلاة سهواً ، كأن يصلي الظهر ثمانية ، أو المغرب ستاً ،
 أو الصبح أربعاً ، لأن سهوه الكبير إلى حد أن يزيد في الصلاة مثلها ، دليل على عدم خشوعه الذي هو سر صلاته وروحها ، وإذا فقدت الصلاة روحها بطلت .

٧ - ذكر صلاة قبلها كأن يدخل في العصر ، ويذكر أنه ما صلى الظهر ، فإن العصر تبطل حتى يصلي الظهر ، إذ الترتيب بين الصاوات الحنس فرض لورودها عن الشارع مرتبة فرضاً بعد فرض ، فلا تصلى صلاة قبل التي قبلها ماشرة .

# ٥ - ما يبـاح فيها :

يباح للمصلي فعل أمور ، منها :

١ – العمل اليسير كإصلاح ردائه لثنوت مثله عن النبي علي في الصحيح.

٢ - التنحنح عند الإضطرار إلىه .

٣ - إصلاح من في الصف بجذبه إلى الأمام أو إلى الوراء ، أو إدارة المؤتم
 من اليسار إلى الأمام كما أدار رسول الله على ابن عباس من يساره إلى يمينه لما
 وقف بالليل يصلى إلى جنبه (٣) .

إلى التثاؤب ووضع اليد على الفم .

ه - الإستفتاح على الإمام ، والتسبيح له إن سها ، لقوله عَلِيْكُم : « من نابه

<sup>(</sup>١) الطبراني في الصغير بسند لا بأس به . (٢) البخاري . (٣) البخاري .

شيء في صلاته فليقل : تسبحان الله " "

γ -- قتل الحية والعقرب إن قصدته وتعرضت له وهو في صلاته القوله ﷺ « أُقتلوا الأسودين في الصلاة ، الحية والعقرب » (٣٠ .

٨ \_ حك جسده بعده ، إذ هو من العمل اليسير المغتفر .

٩ \_\_ الإشارة بالكف لمن سلم عليه ، « لفعله على ذاك » (٤٠٠ .

المادة الخامسة : في سجود السهو :

من سها في صلاته فزاد ركمة ، أو سجدة أو نحوهما، وجب عليه أن يسجد جبراً لصلاته \_ سجدتين بعد تمام صلاته ثم يسلم ، وكذلك من ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة سهواً فإنه يسجد لها قبل سلامه ، وكذلك كأن يترك التشهد الوسط ولم يذكره بالمرة أو ذكره بعد أن استم قائماً فإنه لا يرجع إليه وعليه أن يسجد قبل السلام ، وكذا من سلم من صلاته قبل أن يتمها فإنه يعود إن قرب الزمن فيتم صلاته ، ويسجد بعد السلام .

والأصل في هذا قول الرسول عَلِيْكُ وفعله : ﴿ فقد سَمْ عَلِيْكُ مِن إِنْدَيْنَ فَأَخَبَرُ بِذَلَكُ ﴾ فعاد فأتم الصلاة وسجد بعد السلام » (°) .

كا قـــام مرة من الركعة الثانية ولم يتشهد فسجد قبل السلام وقال: ﴿ إِذَا شُكُ أَحِدَكُمْ فِي صَلَاتُهُ فَلَمْ يَدَرُ كُمْ صَلَى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبِعا ؟ فليطرح الشك ولينبن على مـــا استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خسا تشفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان ، (٦).

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) متفق عليه . (٣) الترمـذي . (٤) الترمذي . (٥) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم .

وأما من سها حنف الإمسام فلا سجود عليه عند أكثر أهل العلم إلا أن يسهو إمامه فيستجد معه لوجوب متابعة الامام ، ولارتباط صلاته بصلاة إمامه وقد سجد أصحاب رسول الله صِيْنَتُم مم النبي لما سها وسجد (١)

## المادة السادسة : في كيفية الصلاة :

كيفية الصلاة هي :

أن يقف المسلم بعد دخول وقتها متطهراً ، مستور العورة ، مستقبل القبلة ، فيقيم لها حتى إذا فرغ من لفظ الإقامة ، رفع يديه محـــاذياً بهما منكب الوياً الصلاة التي أراد أن يصليها قائلًا: الله اكبر ، ويضع يديه اليمين على اليسار فوق صدره ، ثم يستفتح ويقول : بسم الله الرحمن الرحيم سراً ، فيقرأ الفاتحة حتى إذا بلغ: ولا الضالين قال. آمين ، ثم يقرأ سورة ، أو مـــا تيسر له من الآيات القرآنية ، ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويركع قائلًا : الله أكبر ، فيمكن كفيه من ركبتيه ويمد صلبه \_ ظهره \_ ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ، بل يمده في سمت ظهره ، ثم يقول وهو راكع : سبحــان ربي العظيم ثلاثًا أو أكثر ثم يرفع من الركوع رافعاً يديه حذو منكسيه قائلًا: سمع الله لمن حمده ، حتى إذا استوى قامًا في اعتدال قال : ربنا لك الحد ، حداً كثيراً طبها مباركا فيه ، ثم يهوى إلى السجود قائلًا : الله أكبر ، فيسجد على أعضائه السبعة وهي : الوجه والكفان والركبتان والقدمان ، مكناً جبهته وأنفه من الأرض قائلًا : سبحان ربي الأعلى ثلاثًا أو أكثر ، وإن دعا بخير فحسن ، ثم يرفع من السجود قائلًا . الله أكبر فيجلس مفترشاً رجله اليسرى جالساً عليها ، ناصباً اليمني ويقول: رب اغفر لي وارحمني ، واهدني وارزقني ، ثم يسحد كما سنق ، ثم ينهض للركعة الثانية ، فيفعل فيها مثل ما فعل في الأولى ، ثم يجلس التشهد ، فإن كانت ثنائية كصلاة

<sup>(</sup>١) روى هذا الترمذي في حديث قيامه صلى الله عليه وسلم من الثانية بدون جاوس ، فقال : « فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ، وسجدهما الناس معه ، مكان ما نسي من الجلوس » . وإن كانت الرواية معلولة ، فإن العمل عليها من كافة أهل العلم ، وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح : « لا تختلفوا على إمامكم » .

الصبح فإنه يتشهد ويصلي على النبي يُمِلِينُهُ ، ويسلم قائلًا : السلام عليكم ورحمة الله ملتفتاً إلى اليسار كذلك .

وإن كانت غير ثنائية ، فإنه إذا قرأ التشهد ينهض مكبراً رافعاً يديه حذو منكبيه فيتم صلاته على النحو الذي تقدم ، إلا أنه يقتصر في القراءة على الفاتحة فقط ، فإذا فرغ جلس متوركا بإفضائه بوركه إلى الأرض ونصب قدمه اليمنى بطون أصابعها إلى الأرض ، ثم يشهد ويصلي على النبي بالله ، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ، وعذاب النار ، وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ويسلم جهراً قائلاً : السلام عليكم ورحمة الله ملتفتا إلى اليمين ، ثم يسلم تسلمة ثانية ملتفتاً بها إلى اليسار ، وإن لم يكن به أحد .

# المادة السابعة: في حكم صلاة الجماعة ، والامامة ، والمسبوق:

## أ\_ صلاة الجماعة

# ١ ـ حکم

وقول ابن مسعود رضي الله عنه : « ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ــ صلاة الجماعة ــ إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به بهادى بين اثنين حتى يقام في الصف » (؟) .

<sup>(</sup>١) احمد رابو داود ، والنسائي والحاكم وهو صحيح . (٢) متفق علَيه . (٣) مسلم . (٤) رواه مسلم .

#### ٢ - فضلها :

فضل صلاة الجماعة كبير ، وأجرها عظم فقد قال عليه الصلاة والسلام : ه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، وقال صلاة الجمع ــ الجماعة ــ تزيد على صلاته في بيته ، وصلاته في سوقه خساً وعشرين درجــة ، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضو ، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة ، أو حط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد ، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ، وتصلى عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ما لم يحدث » (1).

## ٣ - أقله - ٣

أقل صلاة الجماعة اثنان: الإمام وآخر معه ، وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى » (٢).

وكونها في المسجد أفضل ، والمسجد البعيد أفضل من القريب ، لقول الرسول ﷺ : « إن أعظم الناس أجراً أبعدهم إليها ممشى » .

### ٤ ـ شهود النساء لها:

وللنساء أن يشهدن صلاة الجماعة في المساجد إن أونت الفتنة ولم يخش أذى لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » (١٠ . غير أرف صلاة المرأة في بيتها أفضل لها ، لقوله عليه اليلية : « وليخرجن تقلات » (١٠ أي غير متطيبات ، وقوله : « أيما امرأة أصابت مجوراً فلا تشهد معنسا العشاء الآخرة » (٥٠ .

<sup>(</sup>١) متغق عليه . (٢) احمد وابو داود رالنسائي رابن حبان وصعحه ابن السكن والحاكم رمنى أزكى : أكثر أجراً . (م) احمد وابو داود ، (صحيحان ) .

<sup>(:)</sup> احمد رابو دارد ( صحيحان ) . (د) مسلم .

## ه ــ الخروج والمشي اليها :

يستحب لمن خرج من بيته إلى المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل ، أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل على ، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق بمشاي هنذا ، فإني لم أخرج اشراً ولا بطراً ، ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك بنغفر أن تغفر لي ذنوبي جميعيا ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن شميالي نوراً ، ومن فوقي نوراً ، اللهم اعظم في نوراً ، والله . (١) .

ثم يمشي بسكينة ووقار لقوله بيلي : « إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » (\* ) . فإذا وصل إلى المسجد قد م رجله اليمنى ، وقال : « بسم الله ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، (\* ) .

ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد لقوله عليه : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ، (٤) . إلا أن يكور في وقت طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يجلس ولا يصلي ، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين الوقتين .

وإذا أراد الخروج من المسجدقد م رجله اليسرى ، وقال مـا يقوله عند دخوله ، إلا أن يقول عوضـاً عن – وافتح لي أبواب رحمتك – وافتح لي أبواب فضلك .

<sup>(</sup>١) روى أول اللفظ إلى – أو يجهل علي – الترمذي وصححه عن أم سلمة ، والبــــاقي رواه البخاري ومسلم مع اختلاف في اللفظ ·

<sup>(</sup>۲) روی بعضه مسلم أيضاً .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن ماجه . (٤) مسلم .

### ب - الامسامة

## ١ - شروط الامسام:

يشترط في الإمام أن يكون ذكراً عدلاً فقيها ، فلا تصح إمسامة المرأة للرجال ، ولا تصح إمامة الفاسق المعروف الفسق إلا أن يكون سلطانا يخاف منه ، ولا إمسامة الآمي الجاهل إلا لمثله ، لقوله على الله : « لا تؤمن امرأة ولا فاجر مؤمنا ، إلا أن يقهره بسلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه » . رواه ابن ماجه وهو ضعيف ، غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه ، وما ورد من إمامة الفاسق المرأة فهو مقيد بأهل بيتها من نساء وأولاد ، كا أن ما ورد من إمامة الفاسق مقيد بالأحوال الإضطرارية .

# ٢ \_ الأولى بالامامة :

أولى الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، ثم أفقههم في دين الله ، ثم الأكثر تقوى ، ثم الأكبر سنا لقوله على الله على القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم (١) سنا ، (١) ، ما لم يكن الرجل سلطانا أو صاحب المنزل فيكون أولى من غيره بالإمامة ، لقوله على الله : لا يومن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه » . روى هذه الجملة مع الحديث السابق سعيد بن منصور رحمه الله تعالى .

# ٣ \_ إمـامة الصبي:

تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة ؛ إذ المفترض لا يصلي وراء المتنفل والصبي صلاته نافلة ، فلا تصح إمامته في الفرض ، لتموله على إلى الله المحمور إمامكم ) (٢) . ومن الإختلاف أن يصلي مفترض وراء متنفل . وخالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله ، فقال بجواز إمامة الصبي في الفروض مستشهداً برواية عمرو ب سسلمة والتي جاء فيها أن النبي عليا قال لقومه :

يؤمكم أقرؤكم ، قال: فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين '`'. غير أن الجمهور ضعفوا الرواية ، وقالوا: على فرص صحتها فإنه من المحتمل أن يكون النبي شَالِيَّةِ لَمْ يَطِلُعُ عَلَى إمامة عَمْرُو لَهُم ، إذ كانوا في صحرا، بعيدين عن المدينة .

# ٤ ــ امــامة المرأة:

تصح إمامة المرأة للنساء ، وتقف وسطهن ، إذ أذر الرسول عَيْنِكُمْ لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلى بأهل بيتها (٢).

# ه \_ امامة الأعمى:

تصح إمامة الأعمى ؛ إذ قد استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى ، رضى الله عنه (٣) .

## ٢ \_ امامة المفصول:

تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه ، إذ صلى رسول الله عَلَيْنَمُ وراء أبي بكر ، ووراء عدد الرحمن بن عوف ، وهو عَلَيْنَمُ أفضل منهما ومن سائر الحلق . (١٠) .

## ٧ ــ امامة المتيمم:

تصح إمامة المتيمم بالمتوضى، ، إذ صلى عمرو بن العاص بسرية وهو متيمم ، ومن معه متوضئون ، وبلغ ذلك رسول الله عليه في فلم ينكره (°).

## ٨ ــ امــامة المسافر:

تصح إمامة المسافر؛ غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتمصلاته بمد الإمام ، إذ صلى رسول الله عليه بأهل مكة وهو مسافر ، وقال لهم : « ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » (٦) .

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) ابر دارد رهو صحيح . (٣) ابو دارد رهو صحيح . (١) البخاري .

<sup>(</sup>ه) ابر داود رهو صحيح . (٦) مالك .

وإن صلى مسافر وراء مقم أتم معب ، إذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المقم ؟ فقال : « سنة أبي القاسم » (١) .

## ٩ - وقوف المأموم مع الامام :

إذا أم الرجل آخر وقف على جنبه الأيمن ، وكذا المرأة إذا أمست أخرى وقفت على جنبها ، ومن أم اثنين فأكثر وقفوا وراءه ، وإن اجتمع رجسال ونساء وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء وراءهم ، وإن كان رجلوامرأة وقف الرجل ولو صبياً مميزاً إلى جنب الإمام ، ووقفت المرأة خلفها ، وذلك لقوله على المرابع عن صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » (٢٠) .

## ١٠ - سترة الامام سترة لمن خلفه :

إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج الماموم إلى سترة أخرى ، إذ كانت تركز الحربة للنبي ﷺ فيصلي إليها ولا يأمر أحداً من خلفه بوضع سترة أخرى(١٠).

# ١١ - وجوب متابعة الامــام:

يجب على المأموم أن يتابع إمامه ، ويحرم عليه أن يسبقه ، ويكره له أن يساويه فإنسبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها، وإلا بطلت صلاته، وكذا تبطل صلاته إن سلم قبله ، وإن سبقه في الركوع أو السجود او في الرفع منها ، وجب عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركم أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركم أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركم أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله عليه أن يرجع ليركم أو يسجد بعد إمامه ، وذلك التوليد المرحم ا

<sup>(</sup>١) احمد وأصله في مسلم . (٢ ، ٣ ، ٤) مسلم . (٥) البخاري .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه .

" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه و فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركم فاركم وإذا وإذا واردا فال سمع الله لمن حمده و فقولوا : اللهم ربنا ولك الجمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا قموداً أجمون (١٠) . وقوله : يا أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار وأو يحول الله صورة حمار "٢٥) .

## ١٢ – استخلاف الامام المأموم لعذر :

إن ذكر الإمام أثناء صلاته أنه محدث ، أو طرأ له الحسدث ، أو رعف ، أو نابه شيء لم يستطع الاستمرار معه في الصلاة ، له أن يستخلف بمن وراءه من المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرف ، فقد استخلف عمر رضي الله عند عبدالرحمن بن عوف عندما طعن وهو في الصلاة (٣٠) واستخلف علي رضي الله عنه من رعاف أصابه (٤٠) .

## ١٣ ـ تخفيف الامام الصلاة:

يستحب للإمام أن لا يطيل في الصلاة إلا قراءة الركعة الأولى إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجماعة فإنه على كان يطيلها، وذلك لقوله على : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فلمطول ما شاء ، (٥).

## ١٤ - كر اهية إمامة من تكرهه الجماعة :

يكره للرجل أن يؤم أناساً هم له كارهون ، إذا كانت كراهتهم له بسبب ديني لقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً ، رجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوار متصارمان » (١) .

<sup>(</sup>١)البخاري . (٢) متفق عليه . (٣) البخاري . (١) رواه سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>ه) متفق عليه. (٦) ابن ماجه بإسناد حسن.

## ١٥ - من يلي الامام ، وانحراف الامام بعد السلام :

يستحب أن يلي الإمام أهل العلم والفضل لقوله على الله الميليني منكم أولوا الأحلام والنهى ، (1) . كا يستحب للإمام إذا سلتم أن ينحرف عن مصلاه يميناً ويستقبل الناس بوجهه ، لفعل الرسول على ذلك ، . روى هسندا أبو داود والترمذي وحسنه عن قبيصة بن ملب قال : « كان النبي على المنافي ينافي على جانبه جمعاً ، على يمنه وعلى شماله » .

### ١٦ - تسوية الصفوف:

يسن للإمام والمأمومين تسوية الصفوف وتقويمها حتى تستقيم ، إذ كان الرسول يقبل على الناس ويقول: «تراصوا واعتدلوا». ويقول: «سو واصفوفك، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» (٢٠). وقال: «لتسوون صفوفكم أوليخالفن الله بين وجوهكم » (٣). وقال: «ما من خطوة أعظم أجراً من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها » (٤).

### ج - المسبوق

# ١ - دخوله مع الامام على أي حال:

إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصلاة قائمة وجب عليه أن يدخل فوراً مع الإمام على أي حال وجده ، راكما أو ساجداً ، أو جالساً ، أو قائماً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كايصنع الإمام » . رواه الترمذي وفي سنده ضعف ، غير أن العمل عليه عند جمساهير العلماء لما عضده من روايات أخرى .

# ٢ – ثبوت الركعة بادراك الركوع :

تثبت الركعة للمأموم إذا أدرك الإمام راكعاً فركع معه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه ، لقوله عليها عليها عليها عليها عليها عليها عليها الماء ا

<sup>(</sup>١) مسلم . (٣) متفق عايبهما . (٣) الشرمذي وحسنه . (٤) البزار وهو حسن .

تعدو ُهما شيئًا ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركمة » ١٧٠.

# ٣ - قضاء ما فات بعد سلام الامام :

إذا سلم الإمام يقوم المأموم لقضاء ما فاته من صلاته ، وإن ساء جمل ما فاته هو آخر صلاته لقوله على : و فما أدر كتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . فلو أدرك ركعة من المغرب مثلاً ، قام فأتى باثنتين الأولى بالفساتحة والسورة والثانية بالفاتحة فقط ثم تشهد وسلم ، وإن شاء جعل ما فاته أول صلاته لقول الرسول في رواية أخرى : « وما فاتكم فاقضوا » "". وعليه فإن فاتته ركعة من المغرب قام فأتى بركعة بالفاتحة والسورة جهراً ، كا فاتته ثم تشهد وسلم .

# ٤ -- قراءة المأموم خلف الامام :

لا تجب على المأموم القراءة إذا كارف في صلاة جهرية بل يسن له الإنصات وقراءة الإمام بجزية له لقوله على الله إمام فقراءة الإمام لهقراءة » أنا وقوله: « ما لي أنازع القرآن ؟ ». فانتهى الناس أن يقرأوا فيا يجهر عليه الصلاة والسلام (٥٠). وقوله: « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا » (١٠). غير أنه يسن له أن يقرأ فيا لا يجهر الإمام فيه ، كا يستحب له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام.

# ه – لا يجوز الدخول في النافلة اذا أقيمت الفريضة:

لا يجوز أن يدخل في النافلة إذا أقيمت الفريضة ، وإن أقيمت وهو فيهــــا قطعها إن لم تنعقد الركعة ، الرفع من الركوع ، وإلا أتمها خفيفة ، لقوله عليه

<sup>(</sup>١) أبو داود . (٢) مسلم . (٣) البخاري . (٤) احمد رابن ماجه وصححه بعضهم .

<sup>(</sup>ه) الترمذي وحسنه . (٦) مــلم .

الصلاة والسلام: « إذا أقسمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ".

## ٦ - من أقيمت عليه صلاة العصر وهو لم يصل الظهر:

اختلف أهل العلم في حكم من لم يصل الظهر وقد أقيمت صلاة العصر ، فهل يدخل مع الإمام بنية الظهر ، وإذا سلسم قام فصلسى العصر ؟ أو يدخل بنية العصر ، فإذا فرغ قام فصلسى الظهر والعصر معا محافظة على الترتيب ، ولولا قوله على : « فلا تختلفوا على الإمام » لكان دخوله بنية الظهر أولى ، فالأحوط إذا أن يدخل بنية العصر فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر ، وصلاته مع الإمام تكون له نافلة .

## ٧ - لا يصلي خلف الصف وحده:

وإن وقف على يمين الإمام فلا بأس.

## ٨ \_ الصف الأول أفضل:

يستحب الاجتهاد في الصلاة في الصف الأول ، وعن يمين الإمام لقوله عَلَيْكُم : « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ، قالوا يا رسول الله وعلى الثاني ؟ وفي الثالثة ، قال : وعلى الثاني » (٣) . ولقوله : « خير صفوف الرجال أو لها المساء آخرها ، وشرها أو لها » (١) .

وقوله: « إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف » (٥٠). وقوله: «تقدموا فأتموا بي ، وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز " وجل » (٦٠).

<sup>(</sup>١) مسلم .(٢) ابن ماجه واحمد بإسناد حسن . (٣)أحمدوالطبراني بسند جيد .

<sup>(</sup>٤) مسلم . (٥) أبو داود . (٦) مسلم .

المادة الثامنة: في الأذان والاقامة:

أ ... الأذان :

#### ۱ ـ تعریفه:

الأذان : الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ خاصة .

#### ٢ - حكه:

الأذان واجب كفائي على أهل المدن والقرى القوله ﷺ : ﴿ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةِ فَلْمُؤَذِّ نَ لَكُمُ أَحْدُكُم اللَّهِ وَلَيُؤْمُكُمُ أَكْبُرُكُم ﴾ (١١) .

ويسن للمسافر والبادي ، لقوله عليه : « إذا كنت في غنمك أو باديتك فأد "نت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » (٢).

#### ٣ ــ صيغته:

صيغة الأذان ، كما علمها رسول الله عليه الأبي محذورة هي :

الله أكبر ، الله أكبر .

أشهد أن لا إله إلا الله > أشهد أن لا إله إلا الله .

أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله .

( ثم يمود فيقول الشهادتين مرتين بصوت عال ٍ وهو الترجيع

حَيّ على الصلاة ، حَيّ على الصلاة .

حَيٌّ على الفلاح ، حَيٌّ على الفلاح .

( و إن كان في أذان الفجر قال : الصلاة خير من النوم ،الصلاة خير من النوم )

الله أكبر ، الله أكبر.

لا إلى إلا الله .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) البخاري .

قال أبو محذورة رضي الله عنه : « إن النبي ﷺ علمني الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله . ثم يعود فيقول الله ، أشهد أن محمد رسول الله ( مرتين ) حَي على أشهد أن محمد رسول الله ( مرتين ) حَي على الصلاة ( مرتين ) ، فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ( ) الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » ( ) .

## ٤ ـ ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن :

يحسن بالمؤذن أن يكون أمينا ، صيتا ، عالما بأوقات الصلاة ، وأن يؤذن على مكان عال كالمنارة ونحوها ، وأن يدخل إصبعيه في أذنيه ، ويلتفت يمينا وشمالاً بكلمتي حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، وأن لا يأخذ عن أذانه أجرة إلا من بنت المال ( خزننة الدولة ) أو الأوقاف » .

### س - الاقـامة

### ١ \_ حڪمها :

الإقامة سنئة واجبة لكل صلاة فرض من الصاوات الخس وسواء كانت صلاة حاضرة أو فائنة ولا يقوله عليه ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان و فعليكم بالجماعة و فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، "" .

ولقول أنس رضي الله عنه : أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة (١٠). ٢ - صبغتها :

وصيغتها ، كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان هي:

<sup>(</sup>١) لفظ الصلاة خير من النوم يقال له التثويب ، لأن المؤذن يدعو إلى الصلاة بقوله : حي على الصلاة ثم يثوب ، أي يعود ، فيدعو إليها بلهظ : «الصلاة خير من النوم » . قال بلال رضي الله عنه : « أمرني وسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر » . أحمد وغيره .

<sup>(</sup>٢) الترمذي وحسنه وصححه . (٣) تقدم . (٤) مسلم .

الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، الله أكبر ، على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ،قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .

## تنبيهان :

• الإمام أملك بالإقامة ، فلا يقيم المؤذن الصلاة إلا عند حضور الإمام ، وإذنه بذلك ، لخبر: «المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة »(١). وفي سنده بجهول ، غير أن العمل به عند عامة الفقهاء ، ولعله اعتضد بشاهد آخر يروونه عن على أو عمر رضي الله عنها ، وأما الآذان فإن المؤذن أملك به من غير ، فيؤذن إذا دخل الوقت ولا ينتظر أحداً ولا يستأذنه إماماً كان أو غير د .

### • يستحب ما يلى :

١ — الترسل ــ التمهل ـ في الأدان ، والحدر ـ الإسراع ـ في الإقامة ، لقوله على للذل : « إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر » (٢) .

٧ - متبابعة المؤذن والمقيم سر" أ ، فيتول السامع مثل ما يقول المؤذن أو المقيم ، إلا " لفظ - حي على الصلاة ، حي على الفلاح - فلا يتابعه فيه وإنما يقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ، ولفظ (قد قامت الصلاة ) فإنه يقول (أقامها الله وأدامها) ، لما روى أبو داود أن « بلالاً » أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي علي : « أقامها الله وأدامها » . ولما روى مسلم أنه عليه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ، ثم صلوا علي " ، فإنه من صلى علي " مر"ة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لمبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فهن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي » .

٣ ــ الدعاء بخير بعد الأذان ، لما روى الترمذي وحسنه عنه عليه الله الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » . وورد عند أذان المغرب قول: « اللهم هذا إقبال لملك وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي » .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢) رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة بسند حسن .

### 

#### ١ \_ معناه :

القصر هو صلاة الرباعية ركمتين بالفاتحة والسورة ، أما المغرب والصبح فلا تقصران لكون المغرب ثلاثية ، والصبح ثنائية .

#### ٢ \_ حكمه :

القصر : مشروع بقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا صَرِبَمَ فِي الْأَرْضَ فَلْيَسْ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ أَنْ تَقْصَرُوا مِنَ الصَلَاةَ ﴾ (١) . وقول الرسول ﷺ لما سئل عنه : ﴿ صَدَقَةَ تَصَدَقَ الله بها عليكم فاقبلوا صَدَقَتَه ﴾ (٢) .

ومواظبة الرسول عليه تجعله سنت متأكدة ، إذ ما سافر رسول الله عليه عليه سفراً إلا قصر فيه وقصر معه أصحابه رضى الله عنهم أجمعين .

# ٣ - المسافة التي يسن القصر فيها :

لم يحدد النبي عليه القصر مسافة ينتهي إليها في القصر، وإنماجهورالصحابة والتابعين والأئمة نظروا إلى المسافات التي قصر فيها رسول الله عليه فوجدوها تقارب أربعة برد، فجعلوا الأربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلاً حداً أدنى لمسافة القصر فيصلي الرباعية الظهر والعصر، والعشاء اثنتن.

## ٤ - ابتداء القصر وانتهاؤه:

يبتدىء المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده ، ويستمر يقصر مهها طالت مدة سفره إلى أن يعود إلى بلده ، إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد ما ينزل به فإنه يتم ولا يقصر ، إذ بنية الإقامة يستريح خاطره ، ويهدأ باله

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) متفق عليه .

ولم تبق العلة التي شرع من أجلها القصر وهي قلق المسافر وانشغال باله بمهام سفره ، وقد مكث رسول الله بمياليج بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة (١٠٠ . قبل لأنه لم ينو الإقامة بها .

### ه - النافلة في السفر :

إذا سافر المسلم له أن يترك سائر النوافل من راتبة وغيرها ما عدا رغيبة الفجر، والوتر فإنه لا يحسن تركها، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : لوكنت مسبحاً ــ متنفلاً ــ لأتمت صلاتي (٢).

كما أن للمسافر أن يتنفل بلا كراهية ما شاء من النوافل فقد، صلى النبي عَلَيْكُ الضحى ثماني ركعات وهو مسافر ، وكان يتنفل على ظهر دابته وهو في طريقه من سفره.

# ٣ – عموم سنة القصر لكل مسافر :

لا فرق في سنّة القصر بين مسافر راكب ، ومسافر ماش ، ولا بين راكب عمال أو سيارة أو طائرة إلا الملاتح إذا كان لا ينزل من سفينته طول الدهر ، وكان له بسفينته أهل فإنه لا يسن له القصر بل عليه أن يتم صلاته لأنه كمستوطن للسفينة .

## ب - الجمسع

### ١ - حڪيه:

الجمع : رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة ، والعشاءين ليلة المزدلفة فإنه سنت لا تخيير في فعلها ، لما صح عنب علي : « أنه صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين ، ولما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » (٣).

#### ٢ -- صفته:

الجمع هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر ، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر، أو يجمع المغرب والعشاء

 <sup>(</sup>١) احمد في السند. (٢) مسلم , (٣) رواه مسلم .

جمع تقديم أو تأخير فيصليهما في وقت احداهما ، وذلك لما ورد: « أن النسي على أخر الصلاة بتبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً وهو نازل بتبوك غازياً على الله منا. .

كا أن للمريض أن يجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان يشقى عليه أداء كل صلاة في وقتها الجدع هي المشقة ، فمتى حصلت المشقة جاز الجمع ، وقد تعرض الحاجة الشديدة للمسلم في الحضر كالخوف على نفس أو عرض أو مال فيبال للجمع ، فقد صع أن النبي عليه الجفع مرة لغير مطر . قال ابن عباس رضي الله عنه : « ان النبي عليه صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء » (٣) . وصورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لأول وقتها ، ويؤخر المغرب ويقدم الصلاتين في وقت واحد .

# ج – صلاة المريض

إذا كان المريض لا يقدر على القيام مستنداً إلى شيء على قاعداً وإذاعجز عن القعود على حنبه وإن عجز صلى مستلقباً على قفاه ماداً رجليه إلى القبلة ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، وإن عجز عن الركوع والسجود أوماً إياء ولا يترك الصلاة بحال ، لقول عمران بن حصين رضي الله عنه : كانت بي بواسير ، فسألت النبي علي عن الصلاة ، فقال : « صل قامًا ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فصل على جنبك ، فإن لم تستطع فنستلقياً ، (٤) . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

# د - صلاة الحنوف

١ -- مشروعيتها:

صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَقْمَتَ لَهُمُ الصَّالَةُ فَلْتَقْمُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) البخاري . (٣) متفق عليه .(٤) البخاري.

طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت ِطائفة أخرى لميصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهموأسلحتهم (١٠٠٠).

## ٢ - صفتها في السفر:

وردت في صلاة الخوف كيفيات مختلفة مردها إلى حالة الخوف فوة وضعفاً، وأشهر كيفياتها إذا كان القتال في السفر: أن يقسم المعسكر إلى طائفتين: طائفة تقف تجاه العدو، وطائفة تصف وراء الإمام فيصلي بها ركعة، ويثبت قائماً، وتقوم هي فتصلي ركعة أخرى وتسلم، وتذهب فتقف موقف الطائفة الأخرى، وتأتي الأخرى فيصلي بها الإمام ركعة ويثبت جالساً، فقوم هي وتأتي بركعة أخرى، ثم يسلم بهم،

وشاهد هذه الكيفية حديث سهل بن حيثمة إذ جاء فيه: « أن طائفة صفت مع النبي علي الله وطائفة وجاء العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قامًا ، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم " ".

## ٣ - صفتها في الحضر:

وإن كان القتال في الحضر حيث لا قصر الصلة : صلت الطائفة الأولى ركعتين مع الإمام ، وركعتين وحدها ، والإمام قائم ، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام ركعتين ويثبت جالساً فتتم لنفسها ركعتين ، ثم يسلم بهم .

# ع - اذا لم يمكن قسمة الجيش لاشتداد القتال:

إذا اشتد الفتال ، ولم تمكن قسمة الجيش صلوا فرادى على أي حال كانوا مشاة أو ركباناً للقبلة أو لغيرها يؤمئون إيماء لقوله تعالى : ﴿ فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ﴾ (٣). وقوله عَيْلِيْنِ : « وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) مسلم . (٣) أي قياماً على أقدامهم .

وركباناً » (١) . ومعنى أكثر من ذلك أي إذا كثر الخوف واحتدمت المعركة واختلطوا بالعدو .

## ه ـ الطالب للعدو أو الهارب منه:

من طلب عدواً يخشى فواته ، أو طلبه عدو " يخشى أن يظفر به صلى على أي حال كان ، ماشياً أو ساعياً إلى القبلة أو غيرها ، وهكذا كل من خاف على نفسه من إنسان أو حيوان أو غيرهما ، صلى صلاة الخوف مجسب حاله ، ويشهد لهذه المسألة ، قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرْجَالاً أُو رَكِباناً ﴾ . وعمل عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه ، فقد بعثه رسول الله على الله على الله عنه ، فقال : ( لما خفت أد يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة ، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومى ا إياء نحوه ، فلما دنوت منه ) الحديث (٢٠) .

## المادة العاشرة : في صلاة الجمعة :

## ١ \_ حكيا:

صلاة الجمعة واجبة ، بقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة ، فَــاسعوا إِلَى ذَكَرِ الله وذروا البيم ﴾ . وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لينتهين أقوام عن ود عهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكو ُن من الغافلين » (٣) . وقوله والله على على مسلم إلا أربعة : عبد مهوك ، أو امرأة ، أو صبى "، أو مريض » (١)

## ٣ – الحكمة في مشروعيتها:

من الحكم التي شرعت لهما صلاة الجمعة : جمع المكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية ، أول كل أسبوع في مكان واحمد لتلقتي كل ما يجد ويحدث من قرارات وبيانات يصدرها إمام المسلمين وخليفتهم فيا يتعلق بإصلاح دينهم ودنياهم :

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) البخاري . (٣) مسلم . (٤) رواه أبو داود وقــــال : طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عيه رسلم ، ولم يسمع منه شيئًا .

وليسمعوا من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ، ما يحملهم على النهوض بواجباتهم ، ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحزم طوال الاسبوع .

وتبدو هـــذه الحكمة التأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها ؟ إذ من شروطها القرية ، والجماعة ، والمسجد وتوحيده ، والخطبة وكونها من الخليفة أو الوالي ، وتحريم الكلام أثنانهــا ، وسقوطها عن العبد والمرأة والصبي والمريض ، لأن تكليف هؤلاء غير تام وليسوا بقادرين على القيام بما قد يطالبون به على المنبر من مسؤوليات وتكاليف .

## ٣ – فضل يومهــــا :

يوم الجمعة يوم فـــاضل وعظيم ، من خير أيام الدنيا ، قال فيه رسول الله : ه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، وفيه خلق آدم تلايخ إذ ، وفيه أدخل إلى الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » '' . فينبغي أن يعظم بتعظيم الله له ، فيكثر فيه من الصالحات ، ويبتعد فيه عن جميع السيئات.

# ٤ - آدابها وما ينبغي أن يؤتى في يومها :

١ -- الإغتسال على كل من يحضرها ، لقوله عليه : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » (٢) .

٢ - لبس نظيف الثياب ، ومس الطيب ، لقول عير الله على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه ».

٣ - التبكير إليها ، أي الذهاب إليها قبل دخول وقتها بزمن ، لقوله على الله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعت الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » (٣).

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) متفق عليه . (٣) رواه مالك .

٤ -- صلاة ما تيسر من النافلة عند دخول المسجد أربع ركمات فأكثر ; \* التوله على : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر بما استطاع من طهر . ويدهن من دهنه أو يس من طيب بيته ، ثم يزوح إلى المسجد ولا يفرق بين إثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر » (١).

٥ - قطع الكلام والعبث بمس الحصى ونحوها إذا خرج الإمام ، لقوله عَلَيْنَ :
 « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمـــام يخطب : أنصت فقد لغوت » (٢٠) .
 وقوله : « من مس الحصا فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له » (٣٠) .

٦ - إذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد ، لقوله على : « إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلير كع ركعتين وليتجوز فهما » (١٠) .

٧ - يكره تخطي رقاب الجالسين والتفرقة بينهم القوله على الله الذي رآه يتخطى رقاب الناس: « الجلس فقد آذيت » (٥). وقوله: « ولا يفرق بين اثنن »(٦).

٨ -- يحرم البيع والشراء عند النداء لها ، لقوله تعالى : ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ (٧) .

٩ -- يستحب قراءة سورة الكهف في ليلتها أو يومهــــا ، لقوله عليه :
 د من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ه (^) .

١٠ – الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله على أن لقوله: « أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فن فعل ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » (٩) .

<sup>(+)</sup> أما الصلاة بمدها فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ، كان يصلي ركمتين في بينه ، كا ورد في الصحيح ، صلاة أربع ركمات في السجد ، بمد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه .

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢ ، ٤) مسلم . (٣ ، ٥ ) ابو داود . (٦) الحديث السابق .

<sup>(</sup>٧) الجمعة . (٨) الحاكم وصححه . (٩) رواه البيهقي بإسناد حسن .

١١ – الإكثار من الدعاء يومها ، لأن بهـ ساعة استجابة ، من صادفها استجاب الله له وأعطاه مـ اسأل ، قال عليه : « إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيراً إلا أعطاه إياه » (١١ . وورد أنها ما بين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة ، وقد قيل إنها بعد العصر (١٦ .

### ه ـ شروط وجوبها ؛ وهي :

١ ــ الذكورية ؛ فلا تجب على المرأة .

٢ \_ الحرية ، فلا تجب على مملوك .

٣ ــ البلوغ ، فلا تجب على صبي .

إلصحة ، فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من مرض .

٥ \_ الاقامة ، فلا تجب على مسافر ، وذلك لقوله على الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ». وقوله على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو المرأة ، أو صبي ، أو مريض الجمعة يوم الجمعة إلا على الله على الله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو ممالوكاً »، هذا وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم ، وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط عنه الواجب ، فلا يصلي الظهر بعدها أدراً .

#### ٦ -- شروط صحتهــا:

القرية ، فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر ، إذ لم 'تصلَّ الجمعة على عهد الرسول عَلَيْكِيْمُ ، إذ لم 'تصلَّ الجمعة على عهد الرسول عَلَيْكِيْمُ ، إلا في المدن والقرى ، ولم يأمر رسول الله عَلِيْكِمُ أهـــل البادية بصلاتها ، وعلى كثرة سفره عَلِيْكِيْمُ لم يثبت أنه صلاها في سفر أبداً .

<sup>(</sup>١) مسلم .

 <sup>(</sup>۲) روى حديث كون الساعة بعد العصر ، احمد وابن ماجه ، وهو صحيح ، وروى كونها
 ما بين جلوس الإمام إلى الفراغ من الصلاة ، ابو داود وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني والبيهقي ، رفي سنده صعف ، والعمل عليه عند جمــــاهير المسلمين سلما وخلفاً .

٢ ــ المسجد، فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها حتى لا يتعرض المسلمون للحر أو البرد المضرن .

٣ - الخطبة ، فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها ؛ إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة .

### ٧ -- لا تجب على من كان بعيدا عن القرية :

لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيداً عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال ، لقوله على أله الجمعة على من سمع النداء (١١) . والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مدداه الثلاثة أميال (أربعة كيلو ونصف) .

### ٨ - من أدرك ركعة من الجبعة أو أقل:

إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة ، أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمرام وأجزأته لقوله على على : ومن أدرك من الصلاة ركعة ، فقد أدركها كلها، (٢).

وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فإنه ينويها ظهراً ويتمها أربعاً بعد سلام الإمام.

### ٩ -- تعدد اقامة الجمعة في البلد الواحد:

إذا لم يتسع المسجد العتيق ولم يمكن توسعته ، جاز أن تقام الجمعة في مسجد آخر من المدينة أو مساجد بحسب الحاجة .

### ١٠ - كيفية صلاة الجمعة :

كيفية صلاة الجمعة ، هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس ، فيرقى المنبر

<sup>(</sup>١) رواه ابو دارد والدارقطني وهو ضعيف ، وبه العمل عند احمد ومالك والشافعي . وذلك لرواية مسلم : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قاله للذي طلب منه الترخيص في التخلف عن الجماعة ، لضعف بصره ، فإن مفهومه أنه لو كان لا يسمع النداء بالصلاة لمقط عليه واجب الحضور .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

فيسلم على الناس حتى إذا جلس أذَّن المؤذن أذانه للظهر ، فإذا فرغ من الأذان قام الإمسام فيخطب الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله ، ثم يعظ الناس ويذكرهم رافعاً صوته ، فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيها ، ويرغب ويرعب ، ويذكر بالوعد والوعيد ، ويحلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم مستأنفا خطبته فيحمد الله ويثني عليه ، ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت الذي هو أشبه بصوت منذر جيش حتى إذا فرغ في غير طول ، نزل وأقسام المؤذن للصلاة ، صلى بالناس ركمتين يجهر فيهما بالقراءة ، ويحسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية ونحوها (١) .

المادة الحادية عشرة : في سنة الوتر ، ورغيبة الفجر والرواتب ، والنفل المطلق :

### ا – السوتر

### ١ \_ حكــه \_ وتعريفه:

الوتر سنة واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحال .

#### ٢ \_ ما يسن قبله :

من السنة أن يصلي قبل الوتر ركعتان فــأكثر إلى عشر ركعات ، ثم يصلي الوتر ، لفعله على ذلك في السحيح .

### ٣ ـ وقتــه:

وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر ، وكونه آخر الليل أفضل من

<sup>(</sup>١) ورد في صحيح مسلم ، استحباب القراءة بسورة الجمعة والمنافقون .

<sup>(</sup>٢) البخاري .

أوله ، إلا لمن خاف أن لا يستيقظ ، لقوله ﷺ : « من ظن منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره ، فــــإن صلاة آخر لليل محضورة وهي أفضل » (١) .

### ٤ \_ من نام عن الوتر حتى أصبح :

إذا نام المسلم عن الوتر ، ولم يستيقظ ، حتى أصبح قضاه قبل صلاة الصبح ، لقوله عليه الله الله عن أحدكم ولم يوتر ، فليوتر » (٢) . وقوله عليه الله عن وتره أو نسبه ، فليصله ، إذا ذكره » (٣) .

### ه ــ القراءة في الوتر :

يستحب أن يقرأ في الركعتين ، قبله بالأعلى والكافرون ، وفي ركعته الوتر بالصمد ، والمعوذتين بعد الفاتحة (٤) .

### ٦ - كراهة تعدد الوتر:

يكره تعدد الوتر ، في الليلة الواحدة ، لقوله ﷺ : « لا وتران بليلة » (°). ومن أوتر أول الليل ، ثم استيقظ وأراد أن يتنفل ، تنفل ، ولا يعيد الوتر ، لقوله ﷺ : « لا وتران بليلة » .

### ب ــ رغيبة الفجر

#### ١ -- حكيها :

رغيبة الفجر سنة مؤكدة كالوتر ؛ إذ هي مبتدأ صلاة المسلم بالنهار ؛ والوتر مختم صلاته بالليل ؛ أكدها رسول الله عليها بعمله ؛ إذ حافظ عليها وما تركها قط ، ورغب فيها بقوله : « ركمتا الفجر خير من الدنيا وما فيها »(٢). وقوله : « لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الحيل » (٧).

<sup>(</sup>١) مسلم · (٢) الحاكم صحيح . (٣) ابو داود صحيح .

<sup>(</sup>٤) روى حديث القراءة في الوتر بما ذكر ابو داود والنسائي بإسناد حسن .

 <sup>(</sup>a) الترمذي وهو حسن . (٦) مسلم . (٧) احمد وأبو داود

وقت سنسة الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، ومن نام حتى طلعت الشمس أو نسيها صلاها متى ذكرها ، إلا إذا دخل الزوال فإنها تسقط حينتذ لقول رسول الله عليه المسلم و من الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها» (١٠). وقد نام عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه في غزاة ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، فتحو الواعن مكانهم قليلا ، ثم أمر الرسول و بلالاً ، فأذ "ن فصلى الصبح ، ١٠).

### ٣- صفتها :

سنة الفجر ركمتان خفيفتان يقرأ فيهما بالسكافرون والصمد بعد الفاتحة سراً ولو قرى، فيهما بالفاتحة وحدها أجزأ القول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله عليها للركمتين قبل الغداة فيخففها حتى إني لأشك أقرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا ؟ ، "". وقولها: وكان رسول الله عليه يقرأ في ركمتي الفجر: «قل يا أيها السكافرون وقل هو الله أحد ، وكان يسر بهما ، (1).

### ج - الرواتب

الرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع الفرائض وهي: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان قبل الطهر وركعتان بعدها ، وركعتان أو أربع بعد العشاء لقول ابن عمر رضي الله عنه : «حفظت من النبي عليه عشر ركعات ، ركعتين بعدها ، وركعتين بعد المفرب في بيته ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المفرب في بيته ، وركعتين قبل الصبح » (°). وقول عائشة رضي الله عنها : «كان الرسول عليه الله يدع أربعاً قبل الظهر »(١٠). ولقوله عليه الصلاة والسلام : «ما بين كل أذانين صلاة » (۷). وقوله : « رحم الله المرءاً صلى أربعاً قبل العصر» (۸).

<sup>(</sup>١) البيهقي وسنده جيد. (٢) البخاري . (٣) مالك . (٤) مسلم.

<sup>(</sup>ه) متفق عليه . (٦) البخاري . (٧) متفق عليه . (٨) الترمذي وهو حسن .

### د - التطوع أو النفل المطلق

#### ۱ ــ فضله ۰

لنوافل الصلاة فضل عظيم . قال عليه ، و ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركمتين يصليهما ، وأن البر" ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته ، (١) . وقال عليه الصلم للذي سأله مرافقته في الجنة : وأعلني على نفسك بكثرة السجود ، (٢) .

#### ٢ -- حكبته :

ومن الحكة في النفل أنه يجبر الفريضة إن نقصت ، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: « إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا للملائكة – وهو أعلم – انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ . فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئاً قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ . فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضة من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك ، (٣٠ .

#### ٣ - وقته :

الليل والنهار كلاهما ظرف للنفل المطلق ما عــــدا خمس أوقات فلا نفل فيها وهي :

- ١ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس .
- ٢ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح .
  - ٣ عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال .
    - ٤ من بعد زوال العصر إلى الإصفرار .
      - ه من الإصفرار إلى غروب الشمس.

<sup>(</sup>١) الترمذي وهو صحيح . (٢) مسلم . (٣) أبو داود وهو حسن .

وذلك لقوله عليه للمروب عبسة وقد سأله عن الصلاة : «صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيظان ، وحينند يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة (١) حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينند تسجر جهم – أي يوقد عليها — فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصل المصر ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان (٢).

## ع -- الجلوس في النفل :

يجوز التنفل من قعود، غير أن للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل القائم من الأجر فقط. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»(٤).

### ه ــ بيان أنواع التطوع :

١ - تحية المسجد ، القوله عليه : ﴿إذا دَخَلَ أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركمتين » (٥) .

٣ ــ تراويح رمضان ، لقوله ﷺ : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (٧) .

إ - صلاة ركمتين بعد الوضوء، لقوله على : «لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها » (^) .

<sup>(</sup>١) محضورة : أي تحضرها الملائكة وتشهدها ، وفي ذلك شهادة بخير للمسلم .

<sup>(</sup>٧) ذلك بأن الشيطان يدني رأسه منها حتى لكأنه حلها برأسه تضليلا لمباد الشمس .

<sup>(</sup>٣) مسلم . (٤) متفق عليه . (٥) الشيخان .

<sup>(</sup>٦) رواه احمد وأبو داود والترمذي وسنده حيد .

<sup>(</sup>٧) البخاري . (٨) مسلم .

ه - صلاة ركعتين عند القدوم من السفر في مسجد الحي" ، لفعله عليه في ذلك ، قال كعب بن مالك رضي الله عنه : « كان النبي عليه إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ، (١) .

٦ - ركمتا التوبة ، لقوله على إلى درجل يدنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ،
 ثم يصلي ركمتين ، يستغفر الله إلا غفر له ، (٢)

الركمتان قبل المغرب القوله مَيْلِيِّين : وصلوا قبل المغرب، ثم قال : في الثالثة لمن شاء ، (٣) .

٨- ركمتا الاستخارة ، لقوله على : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ، وعاقبة أمري فاقد ره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاصرفه عني ، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به ، (١٤) .

ويسمي (٥) حاجته عند قول : إن هذا الأمر ..

ه - صلاة الحاجة ، وهي أن يريد المسلم حاجته فيتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته ، لقوله على الوضوء ثم صلى ركعتين يتمعها أعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤخراً » (٧) .

١٠ صلاة التسبيح ، وهي أربع ركمات، يقول بعد القراءة في كل ركمة :
 سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، خمس عشرة مرة ، وفي

<sup>(</sup>١) الشمخان. (٢) الترمذي وهو حسن . (٣٠٤)البخاري.

<sup>(</sup>ه) لا تكون الاستخارة إلا في الامور المباحة ، إذ الواجبات مأمور بها ، والمحومات منهي عنها فلا يطلب المسلم أبدأ الحيرة في أمر أمر بفعله ، ولا في آخر أمر يتركه .

<sup>(</sup>٧) احمد بسند صحيح.

الركوع عشر مرات ، وفي الرفع منه عشر مرات ، وفي السجود عشر مرات ، وفي الرفع منه عشر مرات ، وفي جلسة الاستراحة بين الركعتين عشر مرات . في كل ركعة خسا وسبعين تسبيحة . لقول الرسول المسلمة العباس : « يا عباس ، ياعماه ألا أعطيك . . . إلى آخر الحديث فذكر له كيفية صلاة التسبيح ، وقال : « إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مر ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ، وأن لم تفعل ففي عمرك مرة ، وأن الم تفعل مرة ، وأن الم تفعل ففي عمرك مرة ، وأن الم تفعل ففي عمرك مرة ، وأن الم تفعل مرة ، وأن الم تفعل ففي عمرك مرة ، وأن الم تفعل به وأن

١١ - سجدة الشكر : وهي أن يحدث للمسلم نعمة كأن يظفر بمرغوب ، أو ينجو من مرهوب فيخر ساجداً لله تعالى شكراً على نعمته ، إذ كان النبي عليه إذا أتاه أمر يسره ، أو يبشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى ، ومن ذلك أنه لما أتاه جبريل عبيته فقال له : د من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، سجد شكراً لله تعالى ، (٢).

فإذا قرأ المسلم آية السجدة أو استمع إليها من قارى، سن له أن يسجد سجدة يكبر فيها عند الخفض والرفع ، ويقول في سجوده : سجد وجهي الذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين . والأكمل للأجر أن يكون الساجد متطهراً مستقبل القبلة .

ومواضع السجود في القرآن معاومة في المصاحف وهي خمس عشرة سجدة ، لقول عبد الله بن عمرو بن العاص : ﴿ إِنَّ النّبِي ﷺ قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان ، (٤) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود وغيره وصححه بعضهم .  $( \dot{Y} )$  أحمَد .  $( \Upsilon )$  مسلم .

<sup>(؛)</sup> أبو داود رغيره وحسنه بعضهم .

### المادة الثانية عشرة : في صلاة العيدين :

### أ-حكها ، ووقتها :

صلاة العيدين: الفطر والأضحى ، سنة مؤكدة كالواجب ، أمر الله تعمالى بها في قوله: ﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثِر ، فَصَلِّ لربكُ وانحر ﴾ ، وأناط بها فلاح المؤمن في قوله: ﴿ قد أَفْلَح مَن تَزْكَى ، وذكر اسم ربه فصلى ﴾ (١) . فعلها رسول الله عليها واظب عليها ، وأمر بها ، وأخرج لها حتى النساء والصبيان . وهي شعيرة من شمائر الإسلام ، ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقدى .

ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. والأفضل أن تصلى الأضحى في أول الوقت ، ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم. وأن تؤخر صلاة الفطر ، ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم ، إذ كان رسول الله على يفعل هكذا ، قال جندب رضي الله عنه : « كان النبي على يسلي بنا الفطر والشمس على قيد رمح ين ، والأضحى على قيد رمح » (٢).

### ب - ما ينبغي لها من آداب:

الفسل والتطيب ولبس الجيل من الثياب ، لقول أنس رضي الله عنه : و أمرنا رسول الله عليه في العيدين ، أن نلبس أجود مسا نجد ، وأن نتطيب بأجود ما نجد ، وأن نضحي بأثمن ما نجد ، (٣) ، «وكان رسول الله عليه يلبس بردة حبرة في كل عبد ، (٤) .

٢ ــ الأكل قبل الجروج إلى صلاة عيد الفطر ، والأكل من كبد الأضحية بعـــد الصلاة في عيد الأضحى ، لقول بريدة رضي الله عنه : « كان النبي عليه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع ، فيأكل من أضحته » (٥).

<sup>(</sup>١) الأعلى.(١) اورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه ، هكذا قال الشوكاني فيالنيل.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم وسنده لا بآس به .(٤) الشافعي ولا بأس بإسناده للمتابعة .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الترمذي وغير واحد ، وصححه ابن القطان.

٣ ــ التكبير من ليلتي العيدين ، ويستمر في الأضحى إلى آخر أيام التشريف
 وفي الفطر إلى أن يخرج الإمام عليهم للصلاة .

ولفظه : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد، ويتأكد عند الخروج إلى المصلى ، وبعد الصاوات المفروضة أيام التشريق الثلاثة ، لقوله تعسلى : ﴿ وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَام معدودات ﴾ (١١) . وقوله سبحانه : ﴿ وَلَنَّكَبُّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُم ﴾ . وقوله : ﴿ وَلَنَّكَبُّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُم ﴾ (٢٠).

٥ ــ أن تصلى في صحراء ، إلا لضرورة مطر ونحوه ، فتصلى في المساجد ،
 لمواظبة النبي عَلِيلِيَّةٍ على صلاتها في الصحراء ، كما ورد في الصحيح .

٣ ــ التهنئة ، بقول المسلم لأخيه : تقبل الله منا ومنك ، لما روي أب أصحاب الرسول عليه كانوا إذا النقى بعضهم ببعض يوم العيد قالوا : « تقبل الله منا ومنكم » (٤) .

٧ عدم الحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح ، لقوله عليه عيد الأضحى : « أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر الله عز وجل ، (٥) . وقول أنس : قدم النبي عليه المدينة ولهم يومان يلعبون فيها ، فقال رسول الله على أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منها ، يوم الفطر ويوم الأضحى »(١). وقوله لأبي بكر رضي الله عنه ، وقد انتهر جاريتين في بيت عائشة ينشدان الشعر يوم العيد : « يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً ، وإن اليوم عيدنا » (٧) .

#### ج -- صفتهـا:

صفة صلاة العيد ، هي أن يخرج الناس إلى المصلى يكبّرون، حتى إذا ارتفعت الشمس بعض أمتار ، قام الإمام فصلى ــ بلا أذان ولا إقامة ــ ركعتين

 <sup>(</sup>١) البقرة . (٢) الحج . (٣) البخاري . (٤) أحمد بسند جيد . (٥) مسلم .

<sup>(</sup>٦) النسائي صحيح . (٧) البخاري

يكبر في الأولى سبعا ؛ بتكبيرة الإحرام والناس يكبرون من خلفه بتكبيره ، ويقرأ بالفاتحة وسورة الأعلى جهراً. ويكبر في الثانية ستاً بتكبيرة القيام ، ويقرأ بالفاتحة ، وسورة الغاشية ، أو الشمس وضحاها . فإذا سلم ، قام فخطب في الناس خطبة ، يجلس اثناءها جلسة خفيفة . فيعظ فيها ويذكر ، يخللها بالتكبير ، كا يفتتحها بجمد الله تعالى والثناء عليه . وإن كان في فطر حث على سنة مدقة الفطر ، وبيتن بعض أحكامها . وإن كان في أضحى ، حث على سنة الأضحية ، وبيئن السن المجزئة فيها . وإذا فرغ انصرف الناس معه ؛ إذ لا صلاة سنة قبلها ولا بعدها ، اللهم إلا من فاتته صلاة العيد ، فإن له أن يصليها أربع ركعات ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه : من فاتته صلاة العيد ، فإنه يقوم بعد سلام أربعا . وأما من أدرك منها شيئاً مع الإمام ولو التشهد ، فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصلها ركعتين ، كا فاتته سواء بسواء .

المادة الثالثة عشرة : في صلاة الكسوف (١١) :

۱ – حکمها ، ووقتها :

صلاة الكسوف ، سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء ، أمر بها رسول الله على الله بها رسول الله على الله بها بيان أحد ولا على الله الله بها بيان أحد ولا الله الله بها والقمر آيتان من آيات الله ، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ، (٢) .

وفعلها كصلاة العيدين ، ووقتها من ظهور الكسوف في أحسد النيرين : الشمس أو القمر إلى التجلي ، وإن وقع الكسوف في آخر النهار حيث تكره النافلة كراهة شديدة ، استبدل بالصلاة ذكر الله والإستغفار والتضرع والدعاء .

٣ - ما يستحب فعله في الكسوف :

يستعب الإكثار من الذكر والتكبير والإستغفار والدعاء والصدقة والعتق

<sup>(</sup>١) الكسوف هو ذهساب ضوء أحد النيرين: الشمس أو القمر ، أو بعضه أي بعض الضوء لهما .

<sup>(</sup>٣) البخاري .

والبر والصلة ، لقوله عَلِيْكُم : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحدولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبتروا وتصدقوا وصلوا، (١٠)

#### ٣ - كيفيتها :

كيفية صلاة الكسوف: أن يجتمع الناس في المسجد بلا أذان ولا إقامة ، ولا بأس أن ينادى لها بلفظ: الصلاة جامعة ، فيصلي بهم الإمام ركعتين في كل ركعة ركوعان وقيامان ، مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود ، وإذا انتهى الكسوف أثناء الصلاة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة العادية .

وليس في صلاة الكسوف خطبة مسنونة ، وإنما للإمام أن يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو حسن . لقول عائشة رضي الله عنها : « خسفت الشمس في حياة رسول الله عليه ، فخرج رسول الله عليه إلى المسجد ، فقام فكبسر وصف الناس وراءه ، فاقترأ رسول الله عليه قراءة طويلة ، ثم كبسرفر كمر كوعاً طويلا هو ادنى من القراءة الأولى ، ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الجد ، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر فركع ركوعاً هو أدنى من الركوع الأول ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا يلك الحمد ، ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات ( ركوعات ) وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف أربع ركعات ( ركوعات ) وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا تخسفان لموت أحسد ولا لحياته ، فإذا والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا تخسفان لموت أحسد ولا لحياته ، فإذا

### ٤ - خسوف القبر :

الصلاة في خسوف القمر ، كالصلاة في خسوف الشمس ، لقول مَيْلِكُمْ : فاذا رأيتموها فافزعوا الصلاة ، (٣) . غير أن بمض أهل العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر النوافل ، تصلى أفراداً في البيوت والمساجد فلا يجمع فيها

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢ ، ٣) مسلم .

وذلك لأنه لم يثبت أن رسول الله عَلِيلِيُّ جمع الناس فيها ، كا فعل في كسوف الشمس .

هذا والأمر واسع ، فمن شاء جمع ، ومن شاء صلى منفرداً ، إذ المطلوب أن يفزع المسلمون للصلاة والدعاء رجالاً ونساء ليكشف الله ما بهم .

### المادة الرابعة عشرة : في صلاة الاستسقاء :

### ١ - حكها:

صلاة الاستسقاء ؛ سنة مؤكدة فعلها رسول الله عليه وأعلنها في الناس وخرج لها إلى المصلى . قال عبد الله بن زيد: «خرج النبي عليه يستسقي ؛ فتوجه إلى القبلة وحوال رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة » (١) .

#### ۲ -- معناها:

وهي طلب السقي <sup>(۲)</sup> من الله عز وجل للبلاد والعبـــاد بالصلاة والدعاء ' والإستغفار عند حصول الجدب.

#### ٣ – وقتها :

وقت صلاة العيد ، لفول عائشة رضي الله عنهـــا : « خرج اليها رسول الله عليه حين بدا حاجب الشمس » (٣) .

غير أنها تفعل في كل وقت ، مــا عدا أوقات الكراهة التي 'نهـِيَ عن الصلاة فيها .

#### ٤ - ما يستحب قبلها:

يستحب أن يعلن عنها الامـام قيل موعدها بأيام ، وأن يدعو الناس الى

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

 <sup>(</sup>٢) سبب الجدب وقلة المطر الذنوب وكثرة المعاصي ، يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم
 « لم ينقص هوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم
 ينعوا زكاة اموالهم إلا منعوا القطر من السياء ، ولولا البهائم لم يمطروا » ابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابر داود رالحاكم وصححه.

التوبة من المعاصي والخروج من المظالم ، وإلى الصيام والصدقة ، وترك المشاحن ، لأن المعاصي سبب الجدب ، كما أن الطاعات سبب الحيرات والبركات .

#### ه - صفتها :

وصفتها: أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين يكبر إن شاء في الأولى سبعاً ، وفي الثانية خمساً كصلاة العيد ، ويقرأ في الأولى جهراً : بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة ، وفي الثانية بالغاشية ، ثم يستقبل الناس ويخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار ، ثم يدعو والناس يؤمنون، ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار ، وما على اليسار على اليمين، ويحول الناس أرديتهم ، ثم يدعون ساعة وينصر فون .

وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه : « خرج نبي الله عليه يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ودعا الله وحوال وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن » (١).

### ٣ – بعض ما ورد من ألفاظ الدعاء فيها :

روي أنه عَلِي كان إذا استسقى قال: « اللهم أسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا (٢) مريعًا غيدً عَدَقًا (٣) عجللا عامًا طبقًا (٤) سحًا دائمًا. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء. وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم أرفع عنا الجهد والجوع والعرى ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك ،إنك

<sup>(</sup>١) احمد وابن ماجه والبيهةي وقالوا رواته 'ثقات . (٢) محمود العاقبة ، والمريسع الذي يأت بالريسم ، (٣) الغدق : الكثير . (٤) إلطبق : العام .

كنت غفاراً ، فأرسل السماء علينا مدراراً . اللهم اسق عبادك وبهسائمك ، وانشر رحمتك ، وأحيى بلدك الميت الله .

كا روي أنه عليه كان يقول عند المطر: واللهم سقياً رحمة ولا سقياً عذاب، ولا بلاء، ولا هدم ولا غرق . اللهم على الضِراب ومنسابت الشجر . اللهم حوالينا ولا علينا ، (٢).

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ورجال سنده ثقات وبعض الألفاظ لأبي داود .

<sup>(</sup>٢) الشَّافِسِ وأغلب الفاظه في الصحيحيُّن ،والضرابُ : الروابي .

# لفض المساسع

## في أحكام الجنائز

وقمه ثلاث مواد :

المادة الأولى: فيا ينبغي من للن المرض الى الوفاة:

١ -- وجوب الصبر:

ينبغي للمسلم إذا بزل به ضرّ أن يصبر فلا يتسخط ولا يظهر الجزع ، إذ أمر الله ورسوله بالصبر في غير ما آية وحديث ، غير أنه لا بأس أن يقول المريض إذا سئل عن حاله : إني مريض ، أو بي ألم ، والحمد لله على كل حال .

### ٢ - استحباب التداوي :

### ٣ ــ جواز الاسترقاء :

## ٤ - تحريم التائم والعزائم :

يحر م تعليق النائم واستعمال العزائد ، فلا يجوز للمسلم أن يعلق تميمة لقوله عليه عاليه عاليه عليه الم

<sup>(</sup>١) ابن ماحه والحاكم وصححه . (٢) رواه الطيراني بإسناد صحيح . (٣) مسلم .

« من علق تميمة فقد أشرك » (١). وقوله ﷺ : « من علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا وَدَعَ الله له » (٢) . وقوله ﷺ للذي أبصر على يده حلقة من صفر : « ويحك ما هذه ؟ . قال : « من الواهنة ، قال : انزعها ، فإنها لا تريدك إلا وهنا ، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » (٣) .

### ه - بعض ما كان يستشفي به عليه ،

كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على المريض ويقول: « اللهم ربّ الناس أذهب البأس. أشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفساؤك شفاء لا يفادر سقما ه (٤). وقال للذي شكا إليه وجما: « ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ه (٥). كا روى مسلم أيضا: أن النبي عليه أشتكى فرقاه جبريل عليه بقوله: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ، من شركل نفس ، أو عين حاسد ، الله يشفيك باسم الله أرقيك .

### ٣ -- جواز استطباب الكافر والمرأة :

أجمع المسلمون على جواز مداواة الكافر (إذا كان أميناً) للديم، وعلى جواز مداواة الرجل للمرأة ، والمرأة للرجل في حال الضرورة ، إذ استخدم الرسول المسلم بعض المشركين في بعض الشؤون (١٦). وكان نساء الصحابة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرسول مناهم المسلم ال

#### ٧ - جوار اتخاذ المحاجر الصحية:

يجوز بل يستحب أن يجمل أصحاب الأمراض المعدية في جناح خاص من المستشفيات ، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم ، لقوله عليه المستشفيات ، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم ، لقوله عليه المستشفيات ، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم ، لقوله عليه المستشفيات ، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم ، لقوله عليه المستشفيات ، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى المستحد ا

<sup>(</sup>١) احمد والحاكم وصححه. (٢) احمد والحاكم ؤقال صحيح الإسناد(٣) احمد (٤) البخاري .

<sup>(</sup>ه) مسلم .(٦) من ذلك ماروى البخاري من استنجاره صلى الله عليه وسلم لرجل خريت يمرف الطريق . (٧) روى البخاري عن الربيسع بنت معوذ قولها : كنا نفزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم نسقى القوم وتخدمهم ونرد القتل والجرحى إلى المدينة .

لأصحاب الإبل: «لا يوردن مرض على مصح » (١). فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى ، ولقوله والتي في الطاعون: « إذا وقع بأرضوأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تبطوا عليها »(٢). وأماقوله والتي التي المعدوى ولا طيرة » (٣) فمعناه لا عدوى مؤثرة بنفسها ، أي بدون إرادة الله ذلك ، إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد ، وهذا غير مانع من الخساذ سبب الوقاية مع اعتقاد أن لا واقي إلا الله ، وأن الذي لا يقيه الله لا يمكن أن يسلم . وقد سئل عليه عن الجمل الأجرب فقال : ومن أعدى الأول ؟ » (٤) .

### ٨ -- وجوب عيادة المريض:

يجب على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض ، لقوله عليه على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض ، لقوله على الم إذا عاده في مرضه أن يدعو له بالشفاء وأن يوصيه بالصبر ، وأن يقول له ما يطيب به نفسه ، كا يستحب له أن لا يطيل الجاوس عنده . وكان على إذا عاد مريضاً قال له: « لا بأس ، طهور إن شاء الله ، (1) . فليقل المسلم ذلك لأخيه .

## وجوب حسن الظن بالله حال المرض :

ينبغي للمسلم إذا مرض وأشرف أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه ولا يعذبه ، ويغفر له ولا يؤاخذه ، وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء ، لقوله على : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، (٧).

### ١٠ -- تلقين الميت :

ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه أن يلقنه كلمة الاخلاص فيقول عنده : « لا إله إلا الله ، يذكره بها حتى يذكرها ويقولها ، فإذا قالها كف عنه ، وإن هو تكلم بكلام غيرهـــا أعاد تلقينه رحاء أن يكون آخر كلامه لا إله إلا "

<sup>(</sup>٧٠٤،٣٠١) مسلم (٧) الترمذي وصححه. (٥٠٥) البخاري .

أَنْهُ فَيَدْخُلُ الجُنَّةُ لَقُولُهُ مِثَلِيَّةٍ : ﴿ لَقَنُوا مُوتًا كُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ﴾ `` ، وقولُه : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ، (٢) .

### ١١ -- توجيه المحتضر الى القبلة :

#### ١٢- تغميض عينيه وتسجيته:

إذا فاضت روح المسلم وجب تغميض عينيه وستره بغطاء وأن لا يقال عنده الا خيراً: « النهم اغفر له . اللهم ارحمه » لقوله على الله : « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » (٤) ودخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق "بصره (٥) عندما مات فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج "ناس من أهله فقال: « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ماتقولون » (٦).

المادة الثانية : فيا ينبغي من وفاته الى دفنه :

#### ١ - الاعلان عن وفاته:

يستحب أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضروا جنازته ، فقد نعى رسول الله عليه النجاشي النساس لما مات في الصحيح . كما نعى زيداً وجعفراً ؛ وعبد الله نن رواحة لما استشهدوا. وإنما النعي

<sup>(</sup> ۲۰٤،۲۰۱ ) مسلم . (۲) احمد وأبو داود وهو صعيح .

<sup>(</sup>٥) رواه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧) شق بصر الميت : نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه .

المنهي عنه هو ما كان في الشوارع ، وعلى أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح فمثل ذلك منهى عنه شرعاً .

### ٢ - تحريم النياحة ، وجنواز البكاء :

يحرم النوح والصراخ على الميت ، لقوله على الله : « إن الميت ليعذب ببسكاء الحي » (١) . وقوله : « من نبح عليه فإنه يعذب بما نبح عليه » (١) . وكان على المخذ البيعة على النساء أن لا ينحن ، قالته أم عطية رضي الله عنها في الصحيح، وقال على الله عنها في المناقلة والمناقلة والشاقلة والشاقلة » (٣) .

أما البكاء فلا بأس به ، لقوله ﷺ لما توفي ولده إبراهم : « إن العين تدمع والقلب يحزر ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . وإنا بفراقك يا إبراهم لحزونون ، (١٤) . وبكى ﷺ لموت أمامة بنت ابنته زينب . فقيل له يا رسول الله ، أتبكي ، أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال : « إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء » (٥) .

### ٣ - تحريم الاحداد (٦) أحكثر من ثلاثة أيام:

يحرم أن 'تحد المسلمة على ميت لها أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها ' فإنهـــا تحـــد وجوبا أربعة أشهر وعشرا ' لقوله على لل تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ' فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ﴾ (٧).

### ٤ -- قضـاء ديونه :

تنبغي المبادرة بقضاء ديون الميت إن كان عليه ديون ، إذ كان الرسول عَلَيْكُ يتنع من الصلاة على صاحب الدين حتى يقضى دينه . وقسال : و نفس المؤمن مملقة بدينه ، حتى يقضى عنه ، (٨) .

<sup>(</sup> ۱ ، ۳ ، ۲ ، ه ) البخاري ( ۲ ) مسلم .

<sup>(</sup>٢) الإحداد : ترك الزينة ، من لبأس ركحل وحناء وطيب .

<sup>(</sup>٧) مثفق عليه . (٨) البخاري .

### ه ــ الاسترجاع ، والدعاء ، والصبر :

ينبغي لأهل الميت أن يلزموا الصبر في هذه الساعة بالخصوص ، لقوله عليه : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » (١) . وأن يكثر من الدعاء والاسترجاع ، لقوله عليه : « مسا من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ، إلا آجره الله تعالى في مصد ، وأخلف له خيراً منها » (٢) . وقوله : « يقول الله تعالى : « ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » » (٣) .

### ٣ -- وجوب تفسيله :

إذا مات المسلم صغيراً أو كبيراً وجب تغسيله ، سواء كان جسده كاملاً أو كان بعضه فقط ، والذي لا يغسل من موتى المسلمين هو شهيد المعركة الذي سقط قتيلاً بأيدي الكفار ، في ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى ، لقوله عليه الله تغسلوهم فإن كل جرح ، أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ، (3) .

### ٧ \_ صفة غسل الميت :

لو أفرغ الماء على جسد الميت ، وذلك حتى عم الماء سائر، لأجزأ ذلك ، ولكن الصفة المستحبة الكاملة هي :

وإن كان الميت مسلمة ، نقضت ضفائر شعرها وغسلت ، ثم أعيد ضفرها ،

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) البخاري . (۲) مسلم . (٤) أحمد بسند صحيح .

إذ أمر رسول الله ﷺ : « أن يفعل بشعر ابنته هكذا » (١) . ثم يوضع عليه الحنوط ، الطيب ونحوه .

### ٨ ـ من عجل عن غسله يمم :

إذا لم يوجد ماء لغسل الميت ، أو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال يم وكفن ، وصلي عليه ودفن ، ويقوم التيمم مقام الغسل عند العجز ، كالجنب . إذا عجز عن الغسل تيمم وصلى ، وذلك لقوله عليه : ( إذا ماتت المرأة مع رجال ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره ، فإنها ييمان ويدفنان ) (٢) . وهما بمنزلة من لم يجد الماء .

### ٩ ـ تفسيل أحد الزوجين صاحبه:

يجوز للرجل أن يغسل امرأته ، وللمرأة أن تغسل زوجها ، لقوله على المائشة رضي الله عنها : ( لو مت لغسلتك وكفنتك ) (٣) . ولأن علياً رضي الله عنها (٤) .

كا يجوز للمرأة ، أن تفسل الصبي إبن ست سنوات فأقل . وأمــــا تنسيل الرجل الصبية فقد كرهه أهل العلم .

#### ١٠ ـ وجوب تكفينه :

يجب أن يكفن المسلم إذا غسل ، بما يستر سائر جسده ، فقد كفن مصمب ابن عمير من شهداء أحد رضي الله عنه في بردة قصيرة ، فأمرهم رسول الله عليه أن يغطوا رأسه وجسده ، وأن يغطوا رجليه بالإذخر - نبات - ، (٥) . فدل هذا على فرضة تغطمة سائر الجسد .

#### ١١ -- استحباب بياض الكفن ونظافته :

يستحب أن يكون الكفن أبيض نظيفًا ، جديداً كان أو قديماً ، لقوله

<sup>(</sup>١ ، ه) البخاري . (٧) ابو داود وهو مرسل ، غير أن العمل به عند جماهير الشعب .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي ، وفي سنده ضعف وزال بالمتابعة .

<sup>(</sup>٤) رواء البيهقي والدارڤطني والشافمي ، وإسناده حسن .

عَلِيْكُ : « إلبسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم » (١١ . كما يستحب أن يجمر الكفن - بالمود - ، لقوله عَلِيْكُ : « إذا أجرتم الميت فاجرود ثلاثا » (١١ . وأن يكون ثلاث لفائف للرجل ، وخساً للمرأة ، فقد كنن الرسول عَلِيْكُ في ثلاث ثياب بيض سحولية جدد ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، إلا المحرم فإنه يكفن في إحرامه : ردائه وإزاره فقط ولا يطيب ولا يغطى رأسه إبقاء على إحرامه ، لقوله عَلِيْكُ في الذي وقع من على راحلته يوم عرفات فمات ، « غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا : مناه مناه ملبيا » (٣) . ولا تخمروا : أي لا تغطوا .

#### ١٢ - كفن الحوير:

يحرم أن يكفن المسلم في ثوب حرير ، إذ الحرير بحرم لبسه على الرجال ، فيخرم تكفينهم فيه . وأما المسلمة فإنه وإن كان لبس الحرير حلالاً لها ، فإنه يكره لها أن تكفن فيه ، لأنه إسراف ومغالاة نهى عنها الشارع ، فقد روي عنه على الشارع ، فقد روي عنه على الشارع ، وقال أبو بكر رضي الله عنه : « إن الحي أولى بالجديد من الميت ، إنما هو للمهلة - القيح أو الصديد يسل من الميت - » (٥) .

#### ١٣ - الصلاة عليه :

والصلاة على المسلم إذا مات فرض كفاية كغسله وكفنه ودفنه ، إذا قسام بها بعض المسلمين سقط عن الباقين ، فقسد كان رسول الله على أيل أموات المسلمين ، حتى أنه كان قبل أن يلتزم بديون المؤمنين إذا مات المسلم وترك ديناً لم يقض عتنع عن الصلاة عليه ، ويقول : صلوا على صاحبكم (٢٠) .

### ١٤ – شروط الصلاة على الميت :

يشترط للصلاة على الجنازة ، ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث ،

 <sup>(</sup>١) الترمذي وصححه . (٢) احمد والحاكم وصححه . (٣) متفق عليه . (٤) ابو داود
 وفي سنده مقال . ( : ، ، ٢) البخاري .

ِستر العورة ، واستقبال القبلة ، لأن الرسول عَلِيلَةٍ سماها صلاة ، فقال : صلوا على على صاحبكم ، فتعطى إذا حكم الصلاة في شروطها .

#### ١٥ -- فروضهـا:

فروض صلاة الجنّازة هي : القيام للقادر عليه ، والنية لقوله عليلتج : وإنما الأعمال بالنيات » . وقراءة الفاتحة ، أو الحمد والثناء على الله ، والصلاة والسلام على النبي عَرِيلِيّةٍ ، والتكبيرات الأربع ، والدعاء ، والسلام .

#### : احتيفيت - ١٦

وكيفيتها هي: أن توضع الجنازة أو الجنائر قبلة ، ويقف الإمام والناس وراءه ثلاثة صفوف فقد وراءه ثلاثة صفوف فأكثر ، لقوله على الله الأموات ، إن تعددوا أوجبت ، (۱) . فيرفع يديه ناويا الصلاة على الميت أو الأموات ، إن تعددوا قائلا : الله أكبر ، ثم يقرأ الفاتحة أو يحمد الله عز وجل ، ويثني عليه ثم يكبر رافعاً يديه إن شاء ، أو يتركها على صدره ، اليمني فوق اليسرى ، ويصني على النبي على الصلاة الإبراهيمية ، ثم يكبر ويدعو للميت ، ثم يكبر وإن شاء دعا وسلم أو سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة تسليمة واحدة ، لماروي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي المعدد الله النبي المعدد الله النبي النبي المعدد الله النبي ا

### ١٧ – المسبوق في صلاة الجنازة :

والمسبوق إن شاء قضى ما فاته من التكبير متنابعاً ، وإن شاء ترك وسلم مع الإمام لقوله عليه لله لله لله وقد سألته أنه يخفي عليها بعض التكبير لا تسمعه د ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » . احتج بهذا الحديث صاحب المغني ، ولم أقف له على تخريج .

<sup>(</sup>١) الترمذي وحسنه . (٢) الشافعي وصحح الحافظ إسناده .

### ١٨ – من دفن ولم يصل عليه :

### ١٩ - ألفاظ الدعاء:

رويت (٣) عنه على الفاظ أدعية كثيرة منها ما يـلي ـ وأي لفظ استعمل منها أجزأ ـ :

« اللهم ً إِن فلاناً ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبروعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق . اللهم ً فاغفر له وارحمَّ فإنك أنت الغفور الرحم . اللهم ً اغفر لحيتناوميتنا وصغيرناو كبيرناوذ كرّ ناوأنثاناوحاضرناوغائبنا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان . اللهم ً لا تحرمنا أجره ولا تضلّنا بعده » .

وإن كان الميت صبياً قال : ﴿ اللهم ّ اجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ، ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده . أللهم وألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله داراً خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله ، وعافه من فتنة القبر ، ومن عذاب جهنم » .

### ٢٠ - تشييع الجنازة وفضله:

من السنة تشييع الجنازة وهو الخروج مها، وذلك لقوله عليه عليه وعودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة ، (أنه والإسراع بها لقوله عليه وأسرعوا فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) كما ورد في الصحيح . (٣) بعضها في الصحيح وبعضها في السنن .

<sup>(</sup>٤) مسلم .

رقابكم »(١) . كما يستحبُّ المشي أمامها ، إذ «كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر عمر أمام الجنازة » (٢) .

وأما فضل التشييع فقد قال في عليها ويفرغ من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً ، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقير اطين ، كل قير اط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقير اط » (٣) .

### ٢١ - ما يكره عند التشييع :

يكره خروج النساء مع الجنازة لقول أم عطية رضي الله عنها: «نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا » (٤٠ . كما يكره رفع الصوت عندها بذكر أو قراءة أو غيرها ، إذ كان أصحاب رسول الله عظيم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال (٥٠ .

كا يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة من على الأعناق ، لقوله عَلِيْلَةٍ : « إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض » (٦).

#### ۲۲ -- دفنسه :

دفن الميت ، وهو مواراة جسده كاملاً بالتراب (٧)فرض كفاية ، لقوله تعالى: ﴿ ثُمُ أَمَاتُهُ فَأَقْبُرِهُ ﴾ (٨) . وله أحكام منها :

١ – أن يعمق القبر تعميقاً يمنع وصول السباع والطير إلى الميت ويحجب رائحته أن تخرج فتؤذي القولَه عليه : « احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا

<sup>(</sup>٣٠١) البخاري . (٤) مسلم.

<sup>(</sup>٣)رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ، وبه قال الجمهور من الاثمة ، رحمهم الله ، رمو كون الشي أمام الجنازة أفضل . (٥) ابن المنذر عن قيس بن عبادة . (٦) متفق عليه .

<sup>(</sup>٧) من مات بالبحر يرجأ يوماً أو يومين إن لم يتغير ليدفن بالبر ، وإن لم يمكن الوصول إلى البر قبل تغييره غسل وصلي عليه ، ثم يربط معه شيء ثقيل ويرسل في البحر . بهذا أفتى أمل العلم . (٨) سورة عبس .

الاثنين والثلاثة في قبر واحد . فقالوا : من نقسمه يا رسول الله ؟ قال : قدموا أكثرهم قرآناً » ١٠٠ .

٢ - أن يلحد في القبر ، إذ اللحد أفضل ، وإن كان الشق جائزاً ، لقوله على اللحد اللحد في جانب القبر على اللحد ، هو الحفر في جانب القبر الأين ، والشق ، هو الحفر في وسط القبر .

٣ - يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات منالتراببيده ، فيرمي بها في القبر من جهة رأس الميت ، لقمل الرسول عليه ذلك كما ذكره ابن ماجه بسند لا بأس به .

إ - أن يدخل الميت من مؤخر القبر إذا تيسر ذلك ، وأن يوجه إلى القبلة موضوعاً على جنبه الأين . وأن تحل أربطة كفنه ، وأن يقول واضمه : بسم الله وعلى ملة رسول الله عملية لفعل الرسول عليه ذلك "" .

ه - أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها ، إذ كان السلف يسجون قبل المرأة حال وضعها دون قبر الرجل .

### المادة الثالثة : فيا ينبغي بعد الدفن :

#### ١ - الاستغفار للميت والدعاء له:

يستحب لمن حضر الدافن أن يستغفر الميت ، وأن يسأل له التثبيت في المسألة لقوله على الله التثبيت في المسألة لقوله على المتغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه ولآن يسأل ، (12) . كان يقوله عند الفراغ من الدافن ، وكان بعض الساف يقول : « اللهم مذا عبداك نزل بك ، وأنت خير منزول به ، فاغفر له ووسع مدخله » (٥) .

<sup>(</sup>١) النرمذي وصمعه . (٢) أحمد وأبر داود والغرمذي وفي اسناده مقال وصععه بعضهم.

<sup>(</sup>٣) أبر داود والحاكم وصححه . (٤) منهم ابن مسعود وعلى رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>ه) ابن ماجه بسند حسن

### ٢ - تسطيح القبر أو تسويته:

ينبغي أن يسوى القبر بالأرض لأمره عَلِيكُ بتسوية القبور بالأرض ، غير أن تسنيم القبر جائز وهو رفع القبر قدر شبر مسنماً واستحبه الجهور ، لأن قبرالنبي عَلِيكُ كان مسنماً .

ولا بأس بوضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها ، لأنه عَلِيْكُمُ علمَّم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بصخرة ، وقال : أتعلم بها قبر أخي ؛ وأدفن إليه من مات من أهلي .

### ٣ - تحريم تجسيص القبر والبناء عليه:

### ٤ ــ كراهية الجلوس على القبور :

يكره للمسلم أن يجلس على قبر أخيـــه المسلم أو يطأه برجله لقوله عَلَيْكُم : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » (١١) . وقوله : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر » (١٢) .

### ه ـ تحريم بناء المساجد على القبور:

يحرم بناء المساجد على القبور ، واتخاذ السرج عليها ، لقوله عَلِيْكَ : « لعن الله زو"ارات القبور والمتخذات عليها المساجد. والسرج » (٣). وقوله: « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٤).

### ٣ ـ تحريم نبش القبر ونقل رفاته :

يحرم نبش القبور ونقل رفاة أهلها ، أو إخراج أصحابها منها إلا ً لضرورة أكيدة كأن يدفن بلا غسل مثلاً . كما يكره نقل الميت الذي لم يدفن بعدمن بلد إلى

<sup>(</sup> ۲۰۱ ) مسلم . ( ۲) الترمذي والحاكم وهو صحيح . ( ۱ ) متفق عليه .

بلد إلا إذا كان المنقول إليه أحد الحرمين الشريفين ، مكة ، أو المدينة ،أو بيت كذلك المقدس ، لقوله علي : « ادفنوا القتلى في مصارعهم » (١) .

### ٧ -- استحباب التعزية :

تستحب تعزية أهل الميت رجالاً كانوا أو نساء قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون أحد المعزين غائباً أو بعيداً فلا بأس إن تأخرت القوله على الله و ما من مؤمن يعز في أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة » (٢).

### ٨ \_ معنى التعزية :

والتعزية هي التصبير ، وحمل أهل الميت على العزاء والصبر بذكر ما يهور عليهم المصاب ، ويخفف عنهم شدة الحزن ، وتؤدى التعزية بأي لفظ كان . وبما يروى عنه عليه في ذلك قوله لابنته وقد أرسلت إليه أن ابنا لها قد مات ، فأرسل إليها من يقرئها السلام ويقول لها : « إن لله ما أخذ ، ولهما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب » (٣).

وكتب بعض السلف يعزي أحداً بوفاة ولده فقال : من فلان إلى فلان ، سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ؛ فأعظم الله لك الأجر ، وألهمك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر ، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنية ، وعواريه المستودعة ، متعك الله به في غبطة وسرور ، وقبضه منك بأجر كبير . الصلاة والرحمة والهدى ان احتسبته . فاصبر ، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم . واعلم أن الجزع لا يرد ميتاً ، ولا يدفع جزاً ، وما هو نازل فكأن قد ، والسلام .

وقد يكفي في التعزية قول : أعظم الله أجرك ، واحسن عزاك وغفر لميتك، ويقول المعزّي : آمين ، آجرك الله ، ولا أراك مكروها.

<sup>(</sup>١) أبو دارد وغيره وهو صحيح . (٢) ابن ماجه بسند حسن . (٣) رواه البخاري .

### ٩ \_ بدعة المأتم:

ومما يجب تركه والابتعاد عنه ما ابتدعه الناس لغلبة الجهل من الاجتاع في البيوت التعزية وإقامة المآدب ، وصرف الأموال من أجل المباهاة والفخر ، إذ السلف الصالح لم يكونوا يجتمعون في البيوت ، بل كان يعزي بعضهم بعضاً في المقبرة ، وعند الملاقاة في أي مكان ، ولا بأس أن يقصده إلى محله إن لم يتمكن من مقابلته في المقبرة أو الشارع ، إذ المحدث هو الاجتاع الخاص المعد إعداداً متعمداً .

### ١٠ ـ اصطناع المعروف لأهل الميت :

يستحب صنع الطعام لأهل الميت ، ويقوم بذلك الأقارب أو الجيران يوم الموفاة القوله عليه : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم »(١). أما أن يصنع أهل الميت أنفسهم الطعام لغيرهم فهذا مكروه لا ينبغي لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم ، وإن حصر من تجب ضيافته كغريب مثلا استحب أن يقوم الجيران والأقارب بضيافته بدلاً عن أهل الميت .

#### ١١ -- الصدقة على الميت:

يستحب الصدقة على الميت لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال : « يا رسول الله إن أبي مات وترك مالاً ولميوس فهل يكفئر عنه أن أتصدَّق عنه؟. قال: نعم » . ولما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنها قال : يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصد ق عنها ؟ قال : نعم . قال : فأي الصدقة أفضل ؟ . قال : سقي الماء (٢) .

### ١٢ – قراءة القرآن على الميت :

لا بأس أن يجلس المسلم في المسجد أو في بيته فيقرأ القرآن ، فإذا فرغ من

<sup>(</sup>١) احمد والترمذي والحاكم وهو صحيح .(٢) احمد والنسائي وغيرهما .

تلاوته سأل الله تعــــالى للميت المففرة والرحمة ، متوسلا إلى الله عزوجل بتلكِ التلاوة التي تلاها من كتاب الله تعالى .

أما اجتماع القراء في بيت الهالك على القراءة وإهداؤهم ثواب قراءتهم الميت ' وإعطاؤهم أجراً على ذلك من قبل أهل الميت فهذا بدعة منكرة يجب تركها ' ودعوة الإخوة المسلمين إلى اجتنابها والابتعاد عنها ' إذ لم يعرفها سلف هـــنه الأمة الصالح ' ولم يقل بها أهل القرون المفضلة ' وما لم يكن لأول هذه الأمة دينا لم يكن لآخرها دينا بحال من الأحوال .

### ١٣ ــ حكم زيارة القبور :

زيارة القبور مستحبة لأنها تذكر بالآخرة وتنفع الميت اللدعاء والإستغفار أد ، لقوله عليه الله عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ه (١٠) .

إلا أن تكون المقبرة أو الميت على مسافة بعيدة يضطر الزائر معها إلى شد رحل وسفر خاص فإنها حينئذ لا تشرع لقوله عليه الله عليه الرحال إلا على ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذه ، والمسجد الأقصى ، (٢).

### ١٤ - ما يقوله زانر القبور:

يقول الزائر لقبور المسلمين ما كارب رسول الله عليه يقوله إذا زار (المقسم ) وهو:

« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم اغفر لهم . اللهم ارحمهم ، (٣).

<sup>(</sup>١) مسلم . (٧) متفق عليه . (٣) رواه مسلم .

### ه ١ - حكم زيارة القبور للنساء:

لم يختلف أهل العلم في حرمة كثرة تردد المرأة على المقابر لزيارتها ، وذلك لقوله مِلِيَّةٍ: « لعن الله زوارات القبور » .

وأما مع عدم الكثرة والتكرار فبعض كره لها الزيارة مطلقاً للحديث السابق ، وبعض أجاز لما ثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن ، فسئلت عن ذلك فقالت : « نعم كان قد نهى عن زيارة القبور ، ثم أمر بزيارتها ، (۱)

ومن أجاز زيارة النساء القليلة اشترط عدم فعلها أي منكر كان ، كأن تنوح عند القبر ، أو تصرخ، أو تخرج متبرجة ، أو تنادي الميت وتسأله حاجتها؛ إلى غير ذلك مما شوهد فعله من النساء الجاهلات بأمور الدين في غير زمان ومكان .

(١) الحاكم والبيهةي وصححه الذهبي .

## الفصن العاميث ر

### في الزكاة

وفيه خمس مواد :

المادة الأولى: في حكم الزكاة ، وحكمتها ، وحكم مانعها :

١ -- حكمها :

الزكاة فريضة الله على كل مسلم ، ملك نصاباً من مال بشروطه . فرضها الله في كتابه بقوله : ﴿ خَذَ مَنَ أَمُوالُهُم صَدَقَة تَطْهُرُهُمْ وَتَرْكُيهُمْ بَهَا ﴾ (١١) . وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّن آمنُوا أَنفقُوا مِن طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ (٢) . وقوله : ﴿ وأقيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة ﴾ (٢) .

وبقول الرسول على الله إلا الله وبقول الرسول على أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت وصوم رمضار ، (٤) .

وقوله: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » (٥٠ . وقوله في وصية معاذ حين بعثه إلى النَّفَن : « إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسُّول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خسصلوات، في كليوم وليلة ، فإنهم أطاعوك فاعلمهم أنه قد افترض عليهم

<sup>(</sup>١) التوبة (٢) البقرة . (٣) المزمل . (٤ ، ه) متفق عليه .

صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب «١١).

### ب - حكبتيا:

من الحكمة في مشروعية الزكاة ما يلي :

١ -- تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح ، والشر والطمع .

٢ — مواساة الفقراء ، وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين .

٣ ــ إقامة المصالح العامة ، التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها .

إ -- التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء ، وبأيدي التجار والمحترفين،
 كيلا تحصر الأموال في طائفة محدودة ، أو تكون دولة بين الأغنياء .

### ج ـ حكم مانعهـا:

من منع الزكاة جاحداً لفرضيتها كفر . ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها أثم ، وأخذت منه كرها مع التعزير . وإن قاتل دونها قوتل ، حتى يخضع لأ مر الله ويؤدي الزكاة ، لقوله تعالى : ﴿ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾ (٢) . ولقوله علي : دأمرت أن أقال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ، (١) . كا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة قال : ( والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليها لله المناه على ذلك ، فكان إجماعاً منهم .

المادة الثانية : في أجناس الأموال المزكاة وغيرها :

أ ـ النقدان:

النقدان ، وهما الذهب والفضة ، وما نقوهم بهما من عروض التجارة ومــــا

<sup>(</sup> ۲ ، ۳ ) متفق عليه . ( ۲ ) التربة ( ٤ ) البخاري .

يلحق بعما من المعادن والركاز ، وما يقوم مقامعها من الأوراق المالية ، لقوله تمالى : ﴿ وَالذِّينِ يَكُنُرُونَ الدَّهُ وَالفَضَةُ وَلاَ يَنْفَقُونُهُ اللَّهِ فَيْسَرُهُم بِعَدَابِ أَلِم ﴾ (١) . وقول الرسول عليه : « ليس فيا دون خمس أواق صدقة» (١) . وقوله عليه : « المجاء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الحس » (٣) .

## ب - الأنعــام :

الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم ، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّاتِ مَا كَسِبْمَ ﴾ (٤). وقوله على لله عن الهجرة : • ويجك إن شأنها شديد ، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها ؟ قال : نعم ، قال : فاعل من وراء البحار فان الله لن يَترك من عملك شيئا » (٥). وقوله على الله على الله غيره ، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم ، لا يؤدي زكاتها إلا أي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس » (١).

### **ج** - الثمر والحبوب :

الحبوب : هي كل مدخر مقتات ، من قمح وشمير وفول وحمص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة وسلت ورز ونحوهما .

وأما الثمر: فهو التمر والزيتون والزبيب ، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ الْمُعْوَا اللَّهِ مَنَ الْأَرْضِ ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿ وآتُوا حقه يوم حصاده ﴾ (٧) . وقول الرسول عليه على السبحانه : ﴿ لِيسَ فَيَا دُونَ خَسَةَ أُوسَقَ صَدَقَة ﴾ (٨) . وقوله على العشر ؛ ﴿ فَيَا سَقَتَ السَّمَاء والعيون أو ' كان عَثْرِياً العشر وفياً سقى النَّضَح نصف العشر ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) التربة . (٨٠٣) متفق عليه . (٣ ، • ، ٦) البخاري . (٤) البقرة . (٧) الأنمام .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري .

د ــ الأموال التي لا تزكى ، وهي :

الأموال التي لا تزكى هي :

١ -- العبيد والخيل والبغال والحير ، لقوله عَلَيْكُم : « ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة » (١١). ولأنه لم يثبت عنه عَلِيكُم أخذ الزكاة عن البغال والحمير قط.

٢ -- المال الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوع صاحبه القوله على : « ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيا دون خمس ذود من الإبل صدقة » (٢) .

٣ ــ الفواكه والخضراوات ، إذ لم يثبت في زكاتها عن الرسول شيء ، بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران لعموم قوله تعالى : ﴿ وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ .

إذا لم يقصد به غير الزينة ، فإن قصد به مع الزينة الادخار
 لوقت الحاجة فإنه تجب فيه الزكاة لما شابه من معنى الادخار

ه - الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ ، وسائر الجواهر ، إلا أن تكون للتجارة .

٣ —العروض التي القنية لا التجارة كالفرش ونحوها ، وكذا الدور والمصانع
 والسيارات فلا زكاة فيها ، إذ لم يرد عن الشارع ركاتها .

المادة الثالثة : في بيان شروط أنصبة المزكيات والمقادير الواجبة فيها: أ ــ النقدان وما في معناهما :

١ -- الذهب : وشرط زكاته أن يحول عليه الحول، وأن يبلغ نصاباً، ونصابه

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) متغق عليه .

<sup>(ُ</sup>٣) الأحوط في ُحلي النساء الزّكاة على كل حال لما ورد من الأحاديث من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمائشة وقد رأى في يديها فتخات منفضة : « ما هذا يا عائشة ؟ » فقالت : «صنعتهن أترين لك يارسول الله » فقال : « أنؤدين زكاتهن ؟» قالت : لا . قال : « هو حسبك النار » . ( الحاكم )

عشرون ديناراً ، والواجب فيه ربع العشر، ففي كلعشرين ديناراً نصف دينار وما زاد فنحسابه قل أو كثر .

٢ – الفَصنة: وشرطها الحول وبلوغ النصاب كالذهب ، ونصابها خمس أواق وهي مائة درهم ، والواجب فيهـ ا ربع العشر كالذهب ففي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبحسابه .

٣ - من ملك قسطا من الذهب لم يبلغ النصاب ، وآخر من الفضة لم يبلغ النصاب جمعها مما فإذا بلغا نصاباً زكاهما معا كلا بحسابه ، لما روي أن النبي على الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما (١٠) . كما أنه يجزىء إخراج أحد النقدين عن الآخر ، فمن وجب عليه دينار جاز له إخراج عشرة دراهم من الفضة ، والعكس يصح كذلك ، كما أن الأوراق الماليسة اليوم تزكى زكاة النقدين وهو ربع العشر، في حين أن أرصدة الأوراق لدى الحكومات تتكون من الذهب والفضة معاً .

٤ - عروض التجارة: وهي إما مدارة (٢) أو محتكرة (٣) فإن كانت مدارة قو مهابالنقود رأس كل حول، فإن بلغت نصاباً أو لم تبلغ ولكن لديه نقود أخرى غيرها زكتاها بنسبة اثنين ونصف في المائة، وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواماً عنده ينتظر بها غلاء الأسعار.

٥ - الديون: من كان له على أحد دين وكان يقدر على الحصول عليه متى شاء وجب عليه أن يضمه إلى ما عنده من نقود أو عروض ويزكيه متى حال عليه الحول ، وإن لم يكن له نقود سوى الدين، وكان الدين يبلغ نصاباً زكتاه كذلك. ومن كان له دين على معسر ليس له استرداده متى شاء، زكاه يوم يقبضه لعام واحد وتى مضت عليه عدة سنوات.

<sup>(</sup>١) ضم النقدين في تكملة النصاب هو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والحديث يرويه أصحاب مالك عن بكير بن عبد الله بن الأشج : ه مضت السنة أن النبي صلى إلله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما . (٣) المدارة : هي التي تباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها ارتفاع الأسعار . (٣) المتكرة : هي التي ينتظر بها غلاء الأسعار .

٣ - الركاز \_ وهو دفن الجاهلية ، فمن وجد بأرضه أو داره ما لا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية ، القوله عليه أن يزكيه إلى الخيرية ، القوله عليه إلى الركاز الخيس » ١١٠.

٧ - المعادن: إن كان المدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرجه منه إن بلغ نصاباً ، وسواء حال الحول أو لم يحل فإنه يجب عليه كلما استخرج كمية زكاها متى بلغت نصاباً . وهل يزكيها بربع العشر أو بالخس كالركاز؟ . اختلف أهل العلم في ذلك ، فمن قال يزكى المعدن بالخس قاسه على الركاز . ومن قال يزكى المعدن بالخس قاسه على الركاز . ومن قال يزكى المعدن وليس فيا دون خس أواق صدقة ، فقوله عليه خس أواق شامل المعدن وغيره ، والأمر في هذا واسع ، والحمد لله .

وأما إذا كان المعدن حديداً أو نحاساً أو كبريتاً أو غيرها فيستحب تزكية المستخرج منه من قيمته بنسبة اثنين ونصف في المائة ، إذ لم يرد نص صريح في وجوب الزكاة فيه وليس هو من الذهب أو الفضة فيزكى وجوباً.

۸ - المال المستفاد: إن كان المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج حيوان زكاه بزكاة أصله ولا يلتفت إلى الحول فيه عوإن كان المستفاد من غير ربح تجارة أو نتاج حيوان استقبل به إن كان نصاباً حولاً كاملا ثم زكاه. فمن و هيب له مال أو و ريه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

# ب ـ الأنعام ، وهي :

١ ــ الإبل: وشروط زكاتها أن يحول عليها الحول وأن تبلغ نصاباً ونصابها أن تكون خمساً من الإبل فأكثر ، لقوله عليها : « ليس فيا دون خمس ذود صدقة » (٢).

والواجب في الخس شاة جذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية من غالب الغنم المزكى ضأناً أو معزاً . وفي العشر شاتان . وفي الحس عشرة ثلاث شياه . وفي

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) متفق عليه . والذود : يطلق على العدد منالثلاثة إلى العشرة منالإبل.

العشرين أربع شياه . وفي الخمس والعشرين بنت مخاص من الإبل وهيما أوفت سنة ودخلت في الثانية فإن لم توجد فابن لبون يجزىء عنها وهو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة . فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون . وإذا بلغت ستا وأربعين فحقة أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . وإذا بلغت إحدى وستين فجذعة أوفت أربعاً ودخلت في الخامسة . فإذا بلغت ستا وسبعين فابنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان . فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خسين حقة .

[ تنبيه ]: من وجبت عليه سن ممينة ولم يجدها دفع الموجود إن كان أقل سناً من المطلوب ، وزاد العامل شاتين ، أو عشرين درهما ، وإن كان أكبر من المطلوب زاده العامل شاتين أو عشرين درهما جبراً للنقص ، إلا ابن اللبون فإنه يجزىء عن ابنة الخاض ، بلا زيادة كما تقدم .

#### ٢ - البقر:

شرط البقر الحول والنصاب كالإبل ، ونصابها ثلاثون رأساً من البقر ، والواجب فيها عجل تبيع أوفى سنة . فإذا بلغت أربعين ففيها 'مسنة أوفت سنتين فإذا زادت ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين عجل ، لقوله عليه : « في كل ثلاثين تسم ، وفي كل أربعين مسنة ، (١).

#### ٣ - الغنم :

الغنم هي الضأن والمعز ، وشروطها الحول وأن تبلغنصابا ، ونصابها أربعون رأساً وفيها شاة جذعة ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتاب ، فإذا بلغت ماءتين وواحدة فأكثر ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت علىالثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، .

<sup>(</sup>١) أبو داود والترمذي وصعحه ابن حبان والحاكم .

#### [ تنبيهات ]

١ -- اشترط الجمهور السوم (١) في الأنعام، وهي أن ترعى الماشية أكثر السنة في العشب العام في الفلاة ، ولم يشترطه في وجوب الزكاة الإمام مالك رحمه الله، وهو عمل أهل المدينة .

وحجة الجمهور قول الرسول ﷺ: « وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فقوله ﷺ « وفي سائمة الغنم ، انتزع منه الجمهور دليل اشتراط السوم في زكاة الأنعام في الغنم بالنص وفي الإبل والبقر بالقياس على الغنم. وقالوا : إن في مشقة العلف وكلفته ما يجعل القيد بالسوم معتبراً .

٢ – لا زكاة في الأوقاص من كل الأنعام – والوقص هو ما بين الفريصين – فالذي يملك أربعين شاة تجب عليها شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها شاتان ، فالعدد بين الأربعين والمسائة والعشرين يسمى وقصاً ولا زكاة فيه ، وهكذا في أوقاص الإبل والبقر . وذلك لأن النبي عليله لما ذكر فرائض الأنعام كان يقول : و إذا بلغت كذا ففيها كذا فعلم أن العدد بين الفريضتين لا زكاة فيه » .

٣- يضم في الزكاة : الضأن إلى المعز لأنها جنس واحد ، وكذا الجواميس إلى البقر ، والإبل العراب (٢) إلى البخت (٣) لشمول لفظ الجنس لها في قوله : ولي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شأة » . وقوله عليه : « في كل ثلاثين من البقر » .

<sup>( \* )</sup> السوم : الرعي ، يقال سام الماشية يسموها إذا تركها ترعى في الفلاة .

<sup>(</sup>٢) العراب · إبل العرب . (٢) البخت : ابل خراسان التي لها سنامان .

بين الغنمين المتفرقين هروباً من الزكاة ، ولا تفرقة المجتمعين كذلك ، لما جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه : « ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية (١٠).

د - لا تقبل في الزكاة سخلة الغنم (الصغيرة) ولا العجاجيل في البقر ، ولا الفصلان في الإبل ، ولكنها تحسب على أصحابها لقول عمر رضي الله عنه لعامله: 'عد علمهم السخلة ولا تأخذها .

٣ — لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا معينة عيباً ينقص قيمتها ، لقول أبي بكر رضي الله عنه : « ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس » . كا لا تؤخذ كرائم الأموال كالماخض وهي الحامل تقارب الولادة ، وكالفحل ، والساة تسمن للأكل . والربي التي تربي ولدهـا ، لقوله على لله كل . والربي عمر رضي الشعنه المصدق يأخذ الأكولة (٢) والربي (١٤) والماخض (١٤) وفحل الغنم » .

#### ج -- الثمر والحبوب:

شرط الحب والثمر أن يزهو الثمر ـ يصفر أو يحمر ـ وأن يُفرك الحبوأن يطيب العنب والزيتون القوله تعالى : ﴿ وَآتُوا حقه يوم حصاده ﴾ . ونصابها خسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد القوله على إلى فيا دون خمسة أوسق صدقة » (٥). والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية ، أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر . ففي خمسة أوسق نصف وسق ؛ وإن كانت تسقى بكلفة بأن تسقى بالدلاء والسواني ونحوها ففيها نصف العشر ؛ ففي خمسة أوسق ربع وسق ، ؛ وما زاد فبحسابه قل أو كثر ؛ لقوله على «فيا سقت السماء والعيون أو كان عثرياً (١) العشر وفسيا سقى بالنضح نصف العشر » (٧) .

<sup>(</sup>١) البخاري ومالك . (٣) الأكولة : الشاة تعزل وتسمن للا كل. (٣) الربى : الشاة تربى في البيت للبن . (٤) الماخض : الشاة التي قاربت الولادة .

<sup>(</sup> ٧٠٥ ) منفق عليه . (٦) العثرى : البعل الذي يشرب بعروقه من ثرىالأرضبدونسقى .

#### [ تنبيهات ] :

١ -- من كان يسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها الواجب عليه ثلاث أرباع المشر ، هكذا قال أهـــل العلم ، وقال العلامة ابن قدامة : « لا نعلم فعه خلافاً » .

تجمع أنواع التمر إلى بعضها فإن بلغت نصاباً زكيت من وسطها ، فلا يتمين دفعها من الجيد ولا من الردىء .

٣ - يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة ، فإن بلغ المجموع نصاباً زكى
 من غالمه .

٤ -- تجمع أنواع القطنية وهى الفول والحمص والعدس والجلبانة والترمس
 فإن بلغت نصاباً زكبت من غالبها .

ه - إذا بلغ كل من الزيتون أو حب الفجل أو الجلجلان نصاباً زكي
 من زيته .

٣ - تجمع أنواع العنب إلى بعضها فإذا بلغت نصاباً زكيت ، وإن بيعت قبل أن تصير زبيباً أخرجت الزكاة من ثمنها وهي العشر أو نصف العشر بحسب السقي .

٧ -- الأرز والذرة والدخن كلواحد منها صنف مستقل فلا تجمع إلى بعضها ،
 فإذا لم يبلغ الصنف منها نصاباً فلا زكاة فيه .

٨ - من استأجر أرضاً فحرثها فبلغ الحاصل نصاباً وجب عليه أن يزكيه .

ه \_ من ملك ثمراً أو حباً بأي وجه من أوجه الملك بهبة أو شراء أو إرث
 بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه > إذ زكاته على واهبه أو بائمه . ولو ملكه قبل
 استوائه لوجيت عليه زكاته .

١٠ ــ من كان عليه دين استفرق جميع ماله ، أو نقصه من النصاب فلا
 زكاة عليه .

#### المادة الرابعة : في مصارف الزكاة :

مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: ﴿ إِنمَاالصدقاتَ الفقراء والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلّفة قلوبهم، وفي الرقاب ، والفارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ﴾ (١١).

#### ايمساح لها:

وإيضاح هذه المصارف الثانية كالتالي :

۱ — الفقواء: الفقيرمن لم يكن لديه من المــــــال ما يسد حاجته وحاجة من
 يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن ، وإن ملك نصاباً من المال .

٢ — المسكين: المسكين قد يكون أخف فقراً من الفقير أو أشد. غير أن حكمها واحد في كل شيء ، وقد عر"ف الرسول السيالية المسكين في بعض أحاديثه فقال: « ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصد ق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ، (١٦).

٣ - العاملون عليها: العامل على الزكاة هو الجابي لها أو الساعي لجمها أو القيّم عليها أو الكاتب لها في ديوانها فيعطى منها أجرة عمالته ولو كان غنيا ، اقوله عليها ، أو رجل اشتراها عليها ، أو خال الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها ، أو رجل اشتراها عالمه ، أو غارم ، أو غاز في سبيل إلله ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى (٣).

<sup>(</sup>١) التوبة . (٢) البخاري . (٣) شديد .

الإسلام رجاء أن يعم فقعه أو يكف شره ، أو لرجل كافر طمعاً في إيمانه أو إيمان قومه فيعطى من الزكاة ترغيباً لهم في الإسلام وتحبيباً لهم فيه .

وقد يتعدى هذا السهم إلى كل ما من شأنه يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين من أوجه الدعاية كبعض رجال الصحف وأهل الأقلام .

• - فى الرقاب: المراد من هذا المصرف هو أن يكون المسلمرقيقاً فيشترى من الزكاة ويعتق في سبيل الله . أو المسلم يكون مكاتب فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته ليصبح حراً بعد ذلك .

٧ - في سبيل الله: المراد من سبيل الله العمل الموصل إلى مرضاة الله وجناته وأخصه الجنهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ، فيعطى الغازي في سبيل الله وإن كان غنيا ، ويشمل هذا السهم سائر المصالح الشرعية العامة كمهارة المساجد وبناية المستشفيات والمدارس والملاجىء الميتامى . غير أن أول ما يبدأ به الجهاد من إعداد السلاح والزاد والرجال وسائر متطلبات الجهساد والغزو في سبيل الله تعالى .

٨ - ابنالسبيل: ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلاه البعيد، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته في غربته ، وإن كان غنيا في بلاده ، نظراً لما عرض لهمن الفقر في حال سفره وانقطاعه . وهذا إن لم يوجد من يقرضه قرضاً يستعين به على قضاء حاجاته ، فإن وجد من يقرضه وجب عليه أن يقترض ، ولا تعطى له الزكاة ما دام غنا في بلاده .

<sup>(</sup>١) شديد . (٢) شديد: شنيع . (٣) المراد به السلم يتحمل دية فيطالب بها ولا يجد ما يسددها به . (٤) الترمذي وحسنه .

# [ تنبيهات ] :

١ -- لو دفع مسلم زكاة ماله لأي صنف من الأصناف الثانية أجزأ ذلك ،
 غير أنه ينبغي أن يقدم الأهم والأكثر حاجة ، وإن كان مال الزكاة كثيراً فوزعه
 على كل صنف موجود من الثانية لمكان أفضل .

٢ -- لا تدفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم ، كالوالدين والأبدء ، وإن سفاوا ، والزوجة لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النفقة .

٣ - لا تعطى الزكاة لآل النبي عليه لشرفهم وهم: بنو هاشم ، وآل علي ، وآل جمفر ، وآل عقيل ، وآل العباس ، لقوله عليه : « إن الصدمة لا تنبغي
 لآل محمد عليه إنما هي أوساخ الناس ، (١) .

إ - يجزىء المسلم أن يدفع زكاة ماله لإمامه المسلم ، ولو كان جائراً ، وتبرأ بذلك ذمته ، لقوله على في الزكاة : « إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منهـــا فلك أجرها ، وإثما على من بدلها » (٢) .

ه - لا تعطى الزكاة لكافر ولا لفاسق ، كتارك الصلاة ، والمستهتر بشرائع الإسلام ، لقوله على الله عند الله عند الإسلام ، لقوله على الله عند الله عنه المسلمين وفقرائهم ، ولا لغني ، ولا لقوي مكتسب ، لقوله على الله ع

٣ - لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر يبعد بمسافة قصر فأكثر ، لقوله على فترد على فقرائهم » ، واستثنى أهل العلم ما إذا انعدم الفقراء من بلد أو كانت الحاجة فيه أشد ، فإنه يجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء ، يفعل ذلك الإمام أو غيره » .

٧ - من له دين على فقير فأراد أن يجعله من زكاته ، جاز ذلك إذا كان بحث

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) احمد وأورده الحـــافظ في التلخيص وسكت عنه .

<sup>(</sup>٣) احمدُ وقواه .

لو طلبه من الفقير لتكلف وسدده له ، أما إذا كان آيساً من سداده ، أو أعطاه ليرده عليه ، فلا يجوز ذلك .

٨ - لا تجزىء الزكاة إلا بنيتها ، فاو دفعها بغير تية الزكاة الفروضة لما أجزأته ، لقوله عليه : « إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرىء ما نوى » ، فعلى دافعها أن ينوي بها الزكاة الفريضة عليه في ماله ، وأن يقصد بها وجه الله تعالى ، إذ الإخلاص شرط في قبول كل عبادة ، لقوله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (١).

#### المادة الخامسة: في زكاة الفطر:

#### ۱ - حڪيها:

زكاة الفطر سنية واجبة على أعيان المسلمين ، لقول ابن عمر رضي الله عنه : « فرض رسول الله عليه زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، (۲).

#### ۲ ــ حکبتها :

من حكمة زكاة الفطر: أنها تطهر نفس الصائم بما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث ، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ، فقد قال ابن عباس رضي الله عنها: ( فرض رسول الله عنها يركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) (٣) . وقال عليه : « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » (٤) .

#### ٣ – مقدارها وأنواع الطعام التي تخرج منها :

مقدار زكاة الفطر صاع ، والصاع أربعة أمداد (حفنات) وتخرج من غالب قوت أهل البلد ، سواء كان قمحاً أو شميراً أو تمرأ أو رزاً أو زبيباً أو إقطاً ،

<sup>(</sup>١) البيئة . (٢) متفق عليه . (٣) ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه : «.. فمن أداما قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». (٤) البيهقي وسنده ضميف .

لقول أبي سعيد رضي الله : (كنا إذكان فينسا رسول الله عَيْلِيْلُم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من إقط (اللبن الجفف) أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب) (١٠٠٠.

# ٤ – لا تخرج من غير الطعام:

الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام ، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة ، إذ لم يثبت أن النبي عَبِاللَّمِ أخرج بدلها نقوداً ، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقوداً .

#### وقت وجوبها ووقت إخراجها :

تجب زكاة الفطر بجلول ليلة العيد ، وأوقات إخراجها : وقت جواز وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، لفعل ابن عمر ذلك . ووقت أداء فاضل وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة ، لأمره عليه بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، ولقول ابن عبساس رضي الله عنها : « فرض رسول الله عليه وكاة الفطر طهرة المصائم من اللغو والرفث ، وطعبة المساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ، (٢) . ووقت قضاء وهو من بعد صلاة العيد فصاعداً ، فإنها تؤدى فيه وتجزى، ولكن مع كراهة .

#### ٣ - مصرفها:

مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة ، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام ، لقوله عليه : « أغنوهم عن السؤال في هــــــذا اليوم ، فلا تدفع لغير النقراء إلا عند انعدامهم ، أو خفة فقرهم ، أو اشتداد حــــاجة غيرهم من ذوي السهام .

# [ تنبيهات ] :

١ – يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجِها الفقير ، والمكس لا يجوز ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) تقدم .

لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل ، وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة .

٢ -- تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسمها .

٣ ... من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزأه ، لقوله تعـــالى : ﴿ فَاتَقُو اللهُ مَا اسْتَطْعَتُم ﴾ .

٤ - يجوز صرف صدقة فرد إلى متعددين موزعـــة عليهم ، ويجوز صرف صدقة عدة أفراد إلى فرد واحد ؛ إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة .

تجب زكاة الفطر على المالم في البلد الذي هو مقم به .

٦ - لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة . شأنها شأن الزكاة .

# الفصف لأكادي شير

# في الصيام

وفيه عشر مواد :

المادة الأولى: في تعريف الصوم ، وتاريخ فرضه:

١ – تعريف الصــوم :

الصوم لغة : الإمساك ، وشرعاً : الإمساك بنية التعبد عن الأكل والشرب وغشيان النساء ، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

## ٢ – تاريخ فرضية الصوم :

فرض الله عز وجل على أمة محمد على الصيام كا فرضه على الأمم التي سبقتها ، بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا كُنِّبَ عَلَى الصيام مُ كَمَا كُنَّب عَلَى الذَّينَ من شهر شعبان الذَّينَ من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ (١) . وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة اثنتين من الهجرة المباركة .

# المادة الثانية: في فضل الصوم ، وفوانده:

أ - فعنسله:

يشهد لفضل الصوم ويقرره الأحاديث التالية :

قوله علية : « الصيام جنة من النسار ، كجنة أحدكم من القتال ، (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) أحمد وغيره ، وسكت عنه السيوطي .

وقوله على الله عن صام يومسا في سبيل الله عز وجل زحرح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً » (١) . وقوله على النار بذلك اليوم سبعين خريفاً » (١) . وقوله على الجنة باباً يقال له الريان ، يدخسل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال: أين الصائمون ، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق ، فلم يدخل منه أحد » (٣) .

#### ب -- فوانسده: للصيام فوائد روحية واجتاعية وصحية رهي:

من الفوائد الروحية للصوم أنه يمود الصبر ويقوي عليه ، ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه ، ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها، وبخاصة التقوى التي هي العلة البارزة من الصوم ، في قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ .

ومن الفوائد الاجتماعية للصوم أنه يعود الأمة النظام والاتحاد، وحب العدل والمساواة ، ويكو"ن في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان ، كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد .

ومن الفوائد الصحية للصيام ، أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة ، وينظف البدن من الفضلات والرواسب ، ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. وفي الحديث عنه عليهم عليهم : « صوموا تصحوا » ( ) .

المادة الثالثة : أنيا يستحب من الصوم ، وما يكره ، وما يحرم .

أ - ما يستحب من الصيام:

يستحب صيام الأيام التالية:

١ - يوم عرفة ، لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة ، لقوله عليه : « صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » (٥٠).

 <sup>(</sup>١ ، ٣) متفق عليه , (٢) ابن مساجه والحاكم وصححه . (٤) ابن السنني ، وابو نعيم ،
 وحسنه السيوطي . (٥) مسلم .

٢ - يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء ، وهما العاشر والتاسع من شهر الحرم ، لقوله على . (١١ . كا صام على القوله على . (١١ . كا صام على القول عاشوراء وأمر بصيامه وقال : « إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » .

٣ - ستة أيام من شوال ، لقوله ﷺ : « من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » (٢) .

الشر الأول من شهر الحجة ، لقوله عليه على العمل السالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هسنده الأيام ـ يعني العشر الأول من الحجة ـ قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء » (٤) .

٦ - شهر المحرم ، لقوله عليه عندما سئل ، أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : « شهر الله الذي تدعونه المحرم » (٥) .

٧ -- الأيام البيض من كل شهر ، وهي :الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، لقول أبي ذر رضي الله عند : (أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ، وقال: هي كصوم الدهر ) (٢٠) .

٨ -- ٩ يوم الاثنين ويوم الخيس ٤ لما روي أنه ﷺ كان أكثر ما يصوم الاثنين والخيس ٤ فسئل عن ذلك فقال : « إن الأعمال تمرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما » (٧) .

<sup>(</sup>١ ، ٧ ، ه) مسلم . (٣) متفق عليه . (٤) البخساري . (٦) النسائي وصححه ابن حبان . (٧) احمد وسنده صحيح .

۱۱ -- صيام يوم وإفطار يوم ، لقوله عَيْنِكَ : « أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً »(۱).

١٢ - الصيام للأعزب الذي لم يقدر على الزواج ، لقوله على الأعزب الناءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٢٠» رواه البخارى .

## ب ــ ما يكره من الصوم :

١ -- صياميوم (عرفة) لمن وقف بها لنهيه عليه عليه عليه على عن عرفة لنبعرفة (٣٠).
 ٢ -- صيام يوم الجمعة منفرداً لقوله عليه عليه على : • إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده ٥٤٠.

سيام يوم السبت منفرداً ، لقوله على : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء (٥) عنب أو عود شجرة فليمضغه (١٠).
 عنب أو عود شجرة فليمضغه (١٠).
 عنب أو عود شجرة فليمضغه (١٠).

#### [تنبيــه]:

الكراهة في صيام هذه الأيام كراهة تنزيه ، وما يلي كراهته كراهة تحريم ، وهو: ١ ــ الوصال ، وهو مواصلة الصوم يومين فأكثر بلا إفطار ، لقوله عليه : « لا تواصلوا » (^) . وقوله : « إياكم والوصال » (٩) .

٢ ـ صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان ، لقوله عَيِّلِينَ : « من سام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ، (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) وجاء : خصاء يعني أنه يكسر حدة الشهوة .

<sup>(</sup>٣) أبو داود وصععه الحاكم . (٤)البزار وسنده حيد وأصله في الصحيحين .

<sup>(</sup> ه ) اللحاء : القشر. (٦) أصحاب السنن وحسنه الترمذي (٧) أصحاب السنن وصححه ابن حبان.

<sup>(</sup>٨) البخاري . (٩) متفق عليه .(١٠) البخاري تعليقاً .

٣ ـ صوم الدهر ، وهو صوم السنة كلها بلا فطر فيها ، لقوله عليه « لاصام من صام الأبد » (١١ . وقوله : « من صام الأبد ، فلا صام ولا أفطر » (١٦ . ) . ٤ ـ صوم المرأة بلا إذن زوجها وهو حاضر ، لقوله عليه : « لا تصم المرأة يوماً واحداً ، وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان » (٣).

# ج ـ الصوم الحرم ، وهو صوم الأيام التالية :

١ ــ صوم يوم العيد فطراً كان أو أضحى ٬ لقول عمر رضي الله عند :
 ه هذان يومان نهى رسول الله عليه عن صومها : يوم فطركم من صومكم ٬
 واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم » <sup>(3)</sup> .

٢ ــ أيام التشريق الثلاثة ، إذ « أرسل رسول الله مَالِكُمْ صائحاً يصيح في (منى ) أن لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل وشرب وبعال » (٥) وفي لفظ وذكر الله .

٣ \_ أيام الحيض والنفاس ، إذ الإجماع على فساد صوم الحائض والنفساء ، لقوله بَيْكَ : « أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ . فذلك من نقصات دنها (٦٠) .

إ ـ صوم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتَلُوا الله كَانَ بِكُم رَحِيماً ﴾ (٧) .

## المادة الرابعة في وجوب صوم رمضان ، وبيان فضله :

# أ ـ وجوب سوم رمضان :

صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة ، فقدقال تعالى : ه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبيّنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كه (٨) . وقول رسوله على الله المسلم على

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) احمد والنسائي وصعحه . (٣) متفق عليه . (٤) مسلم. (٥) الطبراني رأصله في مسلم . (٦) البخاري . (٧) النساء . (٨) البقرة .

خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ه(١). وقوله مليليم : « عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان » (١).

#### ب \_ فضل رمضان :

لرمضان فضائل عظيمة ، ومزاياعديدة لم تكن لغيره من الشهور. والأحاديث التالية تثبت ذلك وتؤكده :

قوله على الصاوات الخس والجعة إلى الجعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ، إن اجتنبت الحبائر » (٣) . وقوله على : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (٤). وقال على : « ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه ، فجاءه صيام رمضان فسقاه ورو اه » (٥) . وقوله على : « إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت السياطين ومنركة الجان ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب المناد : « يا باغي الخيل أقبل ، ويا باغي الشراقصر ، ولله عتقاء من النار ، وذلك كل ليلة » (٢) .

# المادة الحامسة : ﴿ فِي فَصْلُ البِّرُ وَالْاحْسَانُ فِي رَمْضَانُ :

١ - الصدقة : إذ قال ﷺ : ﴿ أفضل الصدقة صدقة في رمضان ﴾ (٧) .
 وقال ﷺ : ﴿ من فطر صائماً فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم

<sup>(</sup>١) متفق عليه.(٢) أبو يعلى في مسنده بسندحسن.(٣) مسلم.(٤) متفق عليه.(٥) الطبراني في حديث منامه الطويل «ص» . (٦) الترمذي وقال غريب ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين.(٧) الترمذي وهو ضعيف .

شيء ، (٬٬٬ وقال عليه على على على على على على عليه المراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليله القدر ، (۲) . وكان عليه أجود الناس بالخبر، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل (۳).

٢ - قيام الليل: إذ قال عَلَيْنَ : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (٤) . وكان عَلَيْنَ يحيي ليالي رمضان ، وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله ، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة » (٥) .

٣ -- تلاوة القرآن الكريم: إذ كان على يكثر من تلاوة القرآن الكريم
 في رمضان ، وكان جبريل نشئتهذ يدارسه القرآن في رمضان (٦٠).

وكان على يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر بما يطيل في غيره ، فقد صلى معه حديفة ليلة فقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء ، لا يمر بأية تخويف إلا وقف عندها يسأل فما صلى ركعتين حتى جاء و بلال ، فآذنه بالصلاة كا ورد في الصحيح . وقال على السيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصوم : و رب منعته الطعام والشراب بالنهار ، ويقول القرآن ، منعته النوم باللل فشفعنا به ، (٧) .

٤ -- الاعتكاف: وهو ملازمة المسجد للعبادة تقرباً إلى الله عز وجل ، فقد اعتكف على الله عز وجل ، فقد اعتكف على ولا يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كا ورد في الصحيح ، وقال عليه الصلاة والسلام: « المسجد بيت كل تقي ، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة ، (٨).

الاعتار : وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسمي ، في رمضان ،

<sup>(</sup>١) احمد والترمذي وهو صحيح . (٢) الطبراني وأبو الشيخ . (٣) البخاري .

<sup>(</sup>١) الطبراني والبزار .

إذ قال عَلِيْكِ : « عمرة في رمضان تعدل حجة معي » (١) . وقال عَلِيْكِ : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » (٢) .

#### المادة السادسة: في ثبوت شهر رمضان:

يثبت دخول رمضان بأحد أمرين : أولها كال الشهر السابق عنه وهوشعبان فإذا تم لشعبان ثلاثون يوماً ، فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضات قطعاً . وثانيها رؤية هلاله ، فإذا رؤي هلال رمضان ليله الثلاثين من شعبان فقد دخل شهر رمضان ووجب صومه لقوله تعالى : ﴿ فعن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ (٣) . وقول الرسول عليه المدة ثلاثين يوماً ، (١) .

## [تنبيه]

من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته، ومن رأى هلال الفطر ولم تقبل شهادته لايفطر، لقوله عليه الصوم يوم تصومون، والفطر وم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون (٧).

المادة السابعة : في شروط الصوم ، وحكم صوم المسافر ، والمريض ، والسيخ الكبير ، والحامل ، والمرضع :

#### أ - شروط الصوم:

يشترط في وجوب الصوم على المسلم أن يكون عاقلًا بالغاً ، لقوله عَلَيْكُم :

<sup>(</sup>٢٠١) مثفق عليه . (٣) البقرة . (٤) مسلم . (٥) أبو داود وغيره وهو صحيح . . (٦) الطبراني والدار قطني.(٧)الترمذي وحسنه ولابنماجه الفطريوم تفطرون والأضحى بوم تضحون» .

« رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم » (١) . وإن كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس ، لقوله عليه في بيان نقصان دين المرأة : « أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ » (١).

#### ب - المسافر:

إذا سافر المسلم مسافة قصر ، وهي ثمانية وأربعون ميلاً ، رخص له الشارع في الفيطر على أن يقضي ما أفطر فيه عند حضوره ، لقوله تعالى : ﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُمُ مَرْيَضاً أو على سفر فعد ق من أيام أخر ﴾ (٣) . ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن ، وإن كان يشق عليه فأفطركان أحسن. لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : و كنا نفزو مع رسول الله عليه ألي مضان فمنا الصائم ، ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، ويرون أن من وجد شوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر ، فإنذلك حسن » (1) .

# ج - المريض :

إذا مرض المسلم في رمضان نظر ، فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام ، وإن لم يقدر أفطر ، ثم إن كان يرجو البرء منمرضه فإنه ينتظر حتى البرء ثم يقضي ما أفطر فيه ، وإن كان لا يرجى برؤه أفطر وتصدق عن كل يوميفطره بمد من طعام ، أي حفنة قمح ، لقوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ﴾ (٥) .

# د - الشيخ الكبير:

إذا بلغ المسلم أو المسلمة سناً من الشيخوخة لا يقوى معه على الصوم أفطر وتصدق على كل يوم يفطره بمد من طعام ، لقول ابن عبــــاس رضي الله عنهما :

<sup>(</sup>١) احمد وأبو داود رهو صحيح . (٢) البخاري . (٣) البقرة.(٤) مسلم .(٥) البقرة .

رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه ، (١). ه - الحامل وموضعه :

إذا كانت المسلمة حاملًا فخافت على نفسها ، أو على ما فيها بطنها أفطرت ، وعند زوال العذر قضت ما أفطرته ، وإن كانت موسرة تصدّقت مع كل يوم تصومه بمد من قمح فيكون أكمل لها وأعظم أجراً .

وهكذا الحكم بالنسبة إلى المرضمة إذا خافت على نفسها ، أو على ولدها ولم تجد من ترضمه لها ، أو لم يقبل غيرها . وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ فإن معنى يطيقونه : يطيقونه بشقة شديدة ، فإن هم أفطروا قضوا أو أطعموا مسكيناً .

# [تنبيهان]:

١ - من فرَّط في قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل عليه رمضان آخر
 فإن عليه أن يطعم مكان كل يوم يقضيه مسكيناً .

٢ - من مات من المسلمين وعليه صيام قضاه عنه وليّه ، لقوله ماليه : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (٢). وقوله لمن سأله قائلاً : « إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه عنها ؟ . قال : نعم ، فدين الله أحق أن يقضى» (٣).

# المادة الثامنة في أركان السوم ، وسننه ، ومحكروهاته : أركان السوم ، وهي :

١ – النية ، وهي عزم القلب على الصوم إمتنسالاً لأمر الله عز وجل ، أو تقرباً إليه ، لقوله على عزم القلب على الصوم إمتنسالاً لأمر الله عز وجل ، أو فالنية تجب بليل قبل الفجر ، لقوله على عنها : « من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له » (ع) . وإن كان نفلاً صحت ولو بعد طلوع الفجر ، وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئاً ، لقول عائشة رضي الله عنها : « دخل على رسول الله إن لم يكن قد طعم شيئاً ، لقول عائشة رضي الله عنها : « دخل على رسول الله

<sup>(</sup>١) الدار قطني والحاكم وصححه . (٢٠٣) متفق عليه . (٤) الترمذي .

مَا إِنَّ ذَات يوم ، فقال : «هل عندكمشيء ؟ . قلنا : لا . قال : فإني صائم ،(١١). ٢ -- الإمساك ، وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع .

٣ ــ الزمان ، والمراد به النهار ، وهو من طاوع الفجر إلى غروب الشمس فلو صام امرؤ ليلا وأفطر نهاراً لما صح صومه أبداً ، لقوله تعسمالي : ﴿ وَأَتَمُوا الصيام إلى الليل كه (٢).

# ب -- سنن الصوم ، وهي :

١ -- تعجيل الفيطر ، وهو الإفطار عقب تحقق غروب الشمس لقوله عليه : « لا يزال الناس بخير ما عجاوا الفظر » (٣) . وقول أنس رضي الله عنه : « أن النبي عَلِيْكِ لم يكن لبصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء ، (٤) .

٢ -- كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء ، وأفضل هـــذا الثلاثة أولها وآخرها أدناها . وهو الماء ، ويستحب أن يفطر على وتر : ثلاث أو خمس أو سبع لقول أنس بن مالك : « كان رسول الله على الله على وطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن حساً حسوات من ماء ، (٠) .

٣ - الدعاء عند الإفطار إذ كان عليه يقول عند فطره: ( اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ٬ فتقبّل منا إنك أنت السميـم العليم ،(٦) . وكان ان عمر يقول : ﴿ اللَّهُمْ إِنِّي أَسَالُكُ بِرَحْمَتُكُ الَّتِي وَسَمَّتَ كُلُّ شَيءَ أَنْ تَعْفُر لِي ذَنوبِي ۗ (٧).

 إ ـ السحور ، وهو الأكل والشرب في السحر آخر الليل بنية الصوم، لقوله عَلِيْكِ : ﴿ إِنْ فَصَلَ مَا بِينَ صِيامِنَا وَصِيامِ أَمَلَ الكَتَبَابِ أَكُلَةُ السَّحَرُ ﴿ (^) . وقوله : « تسحروا فإن فيالسحور بركة »(٩).

ه - تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل لقوله عَلِيَّ : ﴿ لَا تَوَالَ أَمْقَ نخبر ما عجاوا الفطر وأخبّروا السعم » <sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) البقرة . (٣) متفق عليه . (٤) الترمذي وحسنه . (٥) الطبراني (٦) أبوداود . (٧)رواه ابن ماجه وهو صحيح . (٨)مسلم . (٩)متفق علية .(١٠)احمد وهو صعيح .

ويبتدى، وقت السحور من نصف الليل الآخر وينتهي قبل الفجر بدقائق لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه : « تسحرنا مع رسول الله ﷺ ، ثم قام إلى الصلاة فقلت : كم كان بين الأذان والسحور ، قال . قدر خسين آية ، ١٠٠ .

# [تنبيه]،

من شك في طلوع الفجر له أن يأكل أو يشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ثم يسك لقوله تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ ٢١) . وقد قبل لابن عباس رضي الله عنه ﴿ إِنّي أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال له : كل ما شككت حتى لا تشك ، (١٦) .

#### ج - مكروهات الصوم:

يكره للصائم أمور من شأنها الإفضاء إلى فساد الصوم ، وإن كانت في حد ذاتها لا تفسد الصوم ، وهي :

١ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء ؛ لقوله على : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً هنا ) ، فقد كره له على المبالغة في الاستنشاق خشمة أن يصل إلى جوفه شيء من الماء فيفسد صومه .

٢ ــ القبالة ، إذ قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الصوم بخروج المذي أو الجماع
 حدث تجب الكفارة .

- ٣ \_ إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة .
  - ٤ ــ الفكر في شأن الجماع.
- اللمس باليد للمرأة أو مباشرتها بالجسد.
- ٦ ـ مضم الملك خشية أن يتسرب بعض أجزاء منه إلى الحلق .
  - γ ــ ذوق القدر أو الطمام .

<sup>(</sup>١) متفق عليه (٢) البقرة . (٣) رواه ابن أبي شيبة وأورده الحافظ في الفتح . والأكل والشهرب حتى يتبين طلوع الفجرمذهب الجماهير . ورأى مالك أن من أكل شاكاً فيطلوعالفجر فإن عليه القضاء ، وهذا مجرد احتياط فقط . (٤) أصحاب السنن وابن خزيمة وصححه .

- ٨ ــ المضمضة لغير وضوء أو حاجة تدعو إليها .
- ٩ ـ الاكتحال في أول النهار ، ولا بأس به في آخره .
- ١٠ \_ الحجامة أو الفصد خشية الضعف المؤدي إلى الإفطار لما في ذلك من التغرير بالصُّوم .

# المادة التاسعة: فيا يبطل الصوم، وما يباح للصائم فعله ، ومايعفي عنه فيه:

#### أ ــ ما يبطل الصوم أمور هي :

١ ــ وصول مائع إلى الجوف بواسطة الأنف كالسعوط ، أو العين والإذن
 كالتقطير ، أو الدير وقبل المرأة كالحقنة .

- ٢ ــ ما وصل إلى الجوف بالمبالعة في المضمضة والاستنشاق في الوضو موغيره.
  - ٣ ـ خروج المني بمداومة النظر أو إدامة الفكر أو قبلة أو مباشرة .
- إلاستقاء العمد، لقوله ﷺ: « من استقاء عمداً فليقض ِ » . أما من غلبه القيء فقاء بدون اختماره فلا يفسد صومه .
  - ه ـ الأكل أو الشربأو الوطء في حال الإكراه على ذلك .
  - ٦ ــ من أكل وشرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر .
  - ٧ ــ من أكل أو شرب ظانا دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار .
- ٨ ــ من أكل أو شرب ناسيا ، ثم لم يمسك ظاناأن الأمساك غير واجب عليه
   ما دام قد أكل وشرب فواصل الفطر إلى الليل .

هـ وصول ما ليس بطعهام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أو خيط لما روي ان ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الصوم لما دخل وليس لما خرج) (٢). يريد رضي الله عنه بهذا أن الصوم يفسد بما يدخل في لجوف لا بما يخرج كالدم والقيء.

<sup>(</sup>١) ما ذكر من هذه المبطلات هو الصحيح من مذاهب أهل العلم ، وما من مسألة إلا وعليها دليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع . أو قياس صحيح . (٣) ابن أبي شببة وأورده الحافظ في الفتح عند ذكر الدحاري له تعليقاً .

١٠ ــ رفض نية الصوم ولو لم يأكل أو يشرب إن كان غير متأول للإفطار وإلا " فلا .

١١ – الرده عن الإسلام إن عـاد إليه ، لقوله تعالى : ﴿ لَئُن أَشْرَ كُنَّ لَهُ ١٠٠ لِيحَبِطُنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَ مِن الحَاسِرِينَ ﴾ (١٠) .

وهده المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها غير أنها لا كفارة فيها ، إذ الكفارة لا تجب إلا مع مبطلين وهما :

آ - الجماع العمد من غير إكراه: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: دجاء رجل إلى النبي عليه فقال: هلكت يا رسول الله ، قال: مسا أهلكك ؟ قال: وقمت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد مسا تعتق رقبه ؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا ، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال لا ، ثم جلس ، فأتى النبي على بعرق (٢) فيه تمر ، فقال: خذ تصدق بهذا ، قال: فهل على أفقر منا ، فوالله ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه منا ؟ فضحك النبي على على على بدت نواجذه وقال: و إذهب فأطعمه أهلك ، (٣).

آلأكل أو الشرب بلا عذر مبيح: عند أبي حنيفة ومالك رحمها الله ، ودليلها: أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره النبي عليه و أن يكفر ، (١) .
 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : وجساء رجل إلى النبي عليه فقال : أفطرت يوما في رمضان متعمداً ، فقال عليه : أعتق رقبة ، أو صم شهرين متابعين ، أو أطعم ستين مسكينا ، (٥) .

ب - ما يباح للصائم فعله :

يباح للصائم أمور وهي :

١ -- السواك طول النهار ، اللهم إلا ما كان من الإمام أحمد ، فإنه كرهه الصائم بعد الزوال .

<sup>(</sup>١) الزمر . (٧) العرق : الزنبيل ، وما به من التمر كان خمسة عشمر صاعاً .

<sup>(</sup> ٢ ، ه ) متفق عليه . ( ٤ ) مالك .

- ٢ التبرد بالماء من شدة الحر ٬ وسواء يصبه على جسده ٬ أو يغمس فيه .
  - ٣ الأكل والشرب والوطء لبلا ، حتى تحقق طلوع الفجر .
  - ٤ ــ السفر لحاجة مناحة ، وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار .
- التداوي بأي دواء حلال ، لا يصل إلى جوف منه شيء ، ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم تكن التغذية .
- ٣ -- مضغ الطمام لطفل صغير لا يجد من يضغ له طمامه الذي لا غنى له عنه
  بشرط أن لا يصل إلى جوف الماضغ منه شيء .
  - ٧ التطبب والتبخر ، وذلك لعدم ورود النهى في كل هذه عن الشارع .
    - ج مــا يعفي عنه:

يعفى الصائم عن أمور ، هي :

- ١ ــ بلم الريق ولو كثر ٢ والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره .
- ٢ -- غلبة القيء واللقس إن لم يرجع منها شيئًا إلى جوفه ، بعد أن يكون قد
   وصل إلى طرف لسانه .
  - ٣ ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختمار .
- ٤ غبار الطريق والمصانع ، ودخان الحطب ، وسائر الابخرة التي لا يمكن التحرز منها .
  - ه الإصباح جنباً ، ولو يمضي عليه النهار كله وهو جنب .
- ٣ -- الإحتلام ، فلا شيء على من احتلم وهو صائم ، لحديث : « ورفع القلم عن ثلاثة ، المجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم » (١) .
- ٧ الأكل أو الشرب خطأ أو نسياناً ، إلا أنْ مالكا يري أن عليه القضاء
   في الفرض كاحتياط منه . وأما النفل فلا قضاء عليه البتة ، لقوله عَلَيْكِيْم : « من

<sup>(</sup>١) تقدم .

نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنمــا أطعمه الله وسقاه ) (١٠ . وقوله ﷺ : ومن أفطر في رمضان ناسباً فلا قضاء عليه ولا كفارة ، ٢٠ .

المادة العاشرة : في بيان الكفارة ، والحكمة منها :

#### ١ - الكفسارة:

الكفارة ما يكفر به ، الذنب المترتب على الخسافة للشارع ، فمن خالف الشارع فجامع في نهار رمضان ، أو أكل أو شهرب عامداً وجب عليه أن يكفر عن هذه المخالفة بفعل واحدة من ثلاث : عتى رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مداً من بر أو شعير أو تمراً بحسب الاستطاعة ، لما مر في حديث الرجل الذي وقع على امرأته ، فاستفتى رسول الله عليه . وتعدد الكفارة بتعدد المخالفة ، فمن جامع في يوم وأكل أو شرب في يوم آخر ، فإن عليه كفارتين .

#### ب \_ الحكمة في الكفارة:

والحكة في الكفارة هي صون الشريعة عن التلاعب بها ، وانتهاك حرمتها . كا أنها تطهر نفس المسلم من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها بلا عدر . ومن هنا كان ينبغي أن تؤدى الكفارة على النحو الذي شرعت عليه كمية وكيفية ، حتى تنجح في أداء مهمتها بإزالة الذنب ومحو آثاره من على النفس . والأصل في الكفارة قول الله تعالى: ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ (٣) . وقول الرسول عليا : ﴿ اتق الله حيثًا كنت ، واتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس كلق حسن » (١) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) رواه الدارقطني وهو صعيح .(٣) هود . (٤) الترمذي وحسنه .

# الفص لالشاني عيشر

# في الحـــج والعمرة

وقبه عشر مواد:

المادة الأولى: في حكم الحج والعبرة ، والحكبة فيهما:

ا - حكبيما :

الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلاً ، لقوله تعسبالى : ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجَ البَّيْتِ مِن استطاع إليه سبيلاً ﴾ (١) . وقول الرسول الله على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ، (٢) .

وهو فرض مرة في العمر لقوله عليه والحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع ("". غير أنه يستحب تكراره كل خسة أعوام ، لقوله عليه في يرويه عن ربه عز وجل : د إن عبداً صححت له جسمه ، ووسعت عليه في المعيشة بمضي عليه خسة أعوام لا يفد إلى المحروم » (٤) .

أما العمرة فهي سنة واجبة ، لقوله تعالى: ﴿ وأَمُوا الحَج والعمرة الله ﴾ (٥٠). وقول رسول الله عَلَيْهِ : ﴿ رُجِح عن أَبِيكُ واعتمر ﴾ (١٦) . لمن سأله : إن أبي شيخ كبير لا يستطيم الحج ولا العمرة ولا الظعن (٧) .

<sup>(</sup>١) Tb عمران . (٢) متفق عليه . (٣) ابو داود واحمد والحاكم وصححه .

 <sup>(</sup>٤) ابن حبان في صحيحة، والبيهةي وتكلم في سنده. (٥) البقرة . (٦) أصحاب السنن وصححه الترمذي . (٧) الظمن : الرحلة والانتقال من مكان إلى آخر .

#### ب ـ حكمتها:

من الحكمة في الحج والعمرة ، تطهير النفس من آثار الذنوب لنصبح أهــــلاً لكرامة الله تعالى في الدار الآخرة ، لقوله على : « من حج هذا البيت فلم يرفت ولم يفسق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، (١) .

## المادة الثانية : في شروط وجوبهما :

يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم الشروط الآتية :

١ -- الإسلام ، فلا يطالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ، ولا بغيرهما من أنواع العبادات ، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها .

٢ - العقل ، إذ لا تكليف على الجانين .

٣ - البلوغ ، إذ لا تكليف على الصبي حتى يبلغ ، لقوله عَلَيْكُم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم » (٢) .

إلى الاستطاعة ، وهي الزاد والراحلة ، لقوله تعسالى : ﴿ استطاع إليه مبيلاً ﴾ . فالفقير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه ، وعلى عساله إن كان له عيال ، حين يتركهم وراءه لا يجب عليه حج ولا عمرة . وكذا من وجد مالاً لنفقته ونفقة عياله ، ولكن لم يجد مسايركبه ، وهو لا يقوى على المشي ، أو وجد ولكن الطريق غير مأمون مجيث يخاف فيه على نفسه أو ماله فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، لعدم استطاعته .

# المادة الثالثة : ﴿ فِي التَرغيب ، فِي الحَج والعمرة ، والترهيب من تركها :

لقد رغب الشارع في هذين العبادتين العظيمتين ، وحث على فعلهما ، ودعسا إلى ذلك بأساليب متنوعمة ، وأضرب من البيان مختلفة من ذلك قوله عليه :

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) تقدم .

« أفضل الأعمال : إيمان بالله ورسوله ، تم جهاد في سبيله ثم حج مبرور » (١) . وقوله : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ، خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه » (٧) . وقوله على وقوله على وقوله على وقوله على والمرأة الحج المبرور » (١) . وقوله : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ، والحج المبرور (٥) ، ليس له جزاء إلا الجنة » (١) .

كا رهب من تركهما وحذر من التقاعس عن فعلهما بما لا مزيد عليه ، فقال: 

د من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جاثر ولم يحج فليمت إن شاء ، يهوديا أو نصرانيا » (٧٠) . وقال عسلي رضي الله عنه : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا » (٨٠) . وذلك لقوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ . وقال عمر رضي الله عنه : ولم يحج فيظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين » (٩٠) .

## المادة الرابعة : ﴿ فِي الركن الأول من أركان الحج والعمرة :

أركان الحج ؛ والعبرة :

للحج أربعة أركان وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والوقوف بعرفة فلو سقط منها ركن لبطل الحج .

وللممرة ثلاثة أركان ، وهي: الإحرام والطواف ، والسعي ، فلا تتم إلا بها وتفصيل هذه الأركان كالتالى :

الركن الأول من أركان الحج والعمرة الإحرام وهو نيه الدخول في النسك : الحج والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية ، وله واجبات وسنن ومحظورات وهي :

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ، ۳) متفق هليه . (٤) النسائي وهو صحيح . (ه) الحج المبرور : هو الحالي من جنس الآثام الحمنوف بالعالحات والحيرات . (٦) البخاري . (٧) احمد وابو يعلى والبيهقي وإن كان ضعيفاً ، فإن له متابعات حسن بها كما قال الشركاني . (٨) الترمذي ووصفه بالغرابة وهو عنده مرفوع والمرقوف أصح . (٩) رواه البيهقي ، ومعيد في سننه.

## أ – الواجبـــات :

المراد من الواجبات الأعمال التي لو ترك أحدُهـ الوجب على تاركه دم ، أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم ، وواجبات الإحرام ثلاثة ، وهي :

١ - الاحوام من الميقات: وهى المكان الذي حدد، الشارع للإحرام عنده بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحيج أو العمرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ه وقت رسول الله عليه لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحيج أو المعرة ، فمن كان دونهن أصهيله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون (١) منها ، (١).

٣ - التنجيد من الخيط: فلا يلبس الحرم ثوباً ولا قميماً ولا برنسا ، ولا يمتم بمامة ولا يغطي رأسه بشيء أبدا ، كا لا يلبس خفا ولا حذاء ، لقوله على:
« لا يلبس المحرم الثوب ولا المائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الحفاف ، إلا من لم يجد نملين فليبس خفين وليقطعهما من أسفل الكمبين ه (٣) كمالا يلبس من النياب شيئاً مسه زعفران أو ورس ، ولا تتنتقب المرأة ولا تابس القفازين . لما روى البخارى من النهى عن ذلك .

٣ - التلبية ، وهي قول : « لبيك (٤) اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لسك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميتات لم يتجاوزه ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها وتجديدها عندكل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها ، أو ملاقاة رفاق .

ب - السنن :

السنن ،هي الأعمال التي لو تركها المحرم لا يجب عليه فيها دم، ولكن يفوته بتركها أجركبير وهي :

<sup>(</sup>١) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ناوياً النسك . ( ٣ ، ٣ ) البخاري. / معنى ليمك : إجابة لك بعد إجابة .

- ١ -- الإغتسال للإحرام ، ولو لنفساء أو حائض ، إذ أن امرأة لأبي بكر رضي الله عنه ، وضعت وهي تنوي الحج، فأمرها الرسول عليه بالاغتسال (١٠).
  - ٢ الإحرام في ردام أو إزار أبيض نظيفين لفعله على ذلك .
    - ٣ ــ وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة أو فريضة .
- إ ــ تقليم الأظافر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، لفعله عليه ذلك .
- ه ــ تكرار التلبية وتجديدهـــا كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة ، لقوله على معفوراً له ، (٢).
- الدعاء والصلاة على النبي عليه عقب التلبية ، إذ كان رسول الله عليه الذا فرغ من التلسة سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار (۳).

#### ج - الحظورات:

المحظورات ، هي الأعمال الممنوعة ، والتي لو فعلها المؤمن لوجب عليه فيها فدية دم أو صيام أو إطعام ، وتلك الأعمال هي :

- ١ نغطمة الرأس بأي غطاء كان .
- ٢ حلق الشعر أو قصه وإن قل ، وسواء كان شعر رأسه أو غيره .
  - ٣ قلم الأظافر ، وسواء كانت البدين أو الرجلين .
    - إ مش الطيب .
    - ه لبس الخبط مطلقاً.
- ٣ قتل صيد البر ، لقوله تمالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَقْتَلُوا الصيد رأنتم حرم ﴾ (٤) .
- ٧ مقدمات الجماع ، من قبلة ونحوهـــا ، لقوله تعالى : ﴿ فَلَا رَفْتُ وِلَا

<sup>(</sup>١) مسلم.(٢) ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه. (٣) الشافعي والدارقطني . (٤)المائدة.

فسوق ولا جدال في الحج ﴾ (١) . والمراد من الرفث : مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه .

٨ - عقد النكاح أو خطبته ، لتوله على : « لا ينكح الحرم ولا بـنكح ولا يخطب » (١٢).

٩ - الجماع ، لقوله تعالى : ﴿ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ .
 والرفث شامل للجماع ومقدماته .

#### حكم هذه المحظورات:

حكم هذه المحظورات: الخس الأولى من فعل واحداً منها وجبت عليه فدية وهي: صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مداً من بر ، أو ذبح شاة ، لقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ (٣) . وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم في لقوله تعالى : ﴿ فجزاء مثل (٥) ما قتل من النعم ﴾ . وأما مقدمات الجاع فإن على فاعلها دما ، وهو ذبح شاة ، وأما الجاع فإنه يفسد الحج بالمرة ، غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنة اي بعير وفإن لم يجد صام عشرة أيام ، وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محر بالحج ؟ فقالوا : ينفندان يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج قابل والهدي .

وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ميا يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والإستغفار ، إذ لم يردعن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والإستغفار .

<sup>(</sup>٣٠١) البقرة .(٢) مسلم . (٤) النعم : الابل والبقر والغنم . (٥) نما عرفت مثليه بقضاء الصحابة : النعامة حكم فيها ببدنة ، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبغ والأيل حكم فيها ببقرة والغزال بشاة ، والأرنب بعناتى ، والحام بشاة ، وإن لم يوجسه للحيوان مثل قوم بدراهم وتصدق بقيمته ، وإن لم يستطع صام عن كل مد يوماً .

#### المادة الخامسة : الركن الثاني وهو الطواف :

الطواف ، هو الدوران حول البيت سبعة أشواط ، وله شروط وسنن و آداب تتوقف حقيقته عليها ، وهي :

#### ا - شروطه ، وهي :

١ -- النية عند الشروع فيه ، إذ الأعمال بالنيات ، فكان لا بد الطائف من فية طواف وهي عزم القلب على الطواف تعبداً لله تعالى ، وطاعة له عز وجل .

٣ ـــ الطهارة من الخبث والحدث ، لحبر ،الطواف حول البيت مثل الصلاة .

٣ -- ســـتر العورة ، إذ الطواف كالصلاة ، لقوله سَلِيَّتُم : « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » (١٠) . وعليه فمن طاف بغير نية أو طاف وهو محمدث أو عليه نجاسة أو طاف وهو مكشوف العورة ، فطوافه فاسد وعله إعادته .

٤ - أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت .

ه -- أن يكون البيت على يسار الطائف.

٢ - أن يكون الطواف سبعة أشواط ، وأن يبدأ بالحجر الأسود ويختمه به
 لفعل الرسول عليه ذلك كما ورد في الصعمح .

٧ -- أن يوالي بين الأشواط ، فلا يفصل بينها لغير ضرورة ، ولو فصل بينها وترك الموالاة لغير ضرورة بطل طوافه ووجبت إعادته .

#### ب - سننه ، وهي:

١ -- الرّمل ، وهو سنة للرجال القادرين دون النساء (٢) وحقيقته : أربي يسارع الطائف في مشيه مع تقارب خطاه . ولا يسن إلا في طواف القدوم ، وفي الأشراط الثلاثة الأولى منه فقط .

<sup>(</sup>١) الترمذي . (٢) روى مسلم عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمـــل من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود ثلاثاً ومشيى أربعاً .

٢ - الاضطباع ، وهو كشف الضبع (١) أي الكتف الأيمن ، ولا يسن إلا في طواف القدوم خاصة ، وللرجال دون النساء ، ويكون في الأشواط السبعة عـــامة .

٣ -- تقبيل الحبحر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن ، وإلا اكتفى بلمسه باليد أو الإشارة عند تعذر ذلك . لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك .

٤ -- قول: بسم الله ، والله أكبر. اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء
 بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد عليه عند بدء الشوط الأول.

الدعاء أثناء الطواف وهو غير محدد ولا معين بل يدعو كل طائف بما يفتح الله عليه غير أنه يسن ختم كل شوط بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار.

٦ استلام الركن الياني بالميد ، وتقبيل الحجر الأسود كلما مر" بهما أثناء طوافه لفعله ﷺ ذلك كما ورد في الصحيح .

الدعاء بالملتزم عند الفراغ من الطواف . والملتزم هو المكان ما بين باب
 الدنت والحجر الأسود ، لفعل ان عباس رضي الله عنهما ذلك .

٨ -- صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام ابراهيم يقرأ فيهما بالكافرون و الإخلاص بعد الفاتحة ، لقوله تعالى : ﴿ وَاتَّخِيدُوا مِن مَقَامُ ابراهِم مصلى ﴾ (٢) .

ه - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين .

١٠ ــ الرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الحزوج إلى المسعى .

[ تنبيه ] أدلة جميع ما تقدم عمل الرسول علي المبين في حجة الوداع .

 <sup>(</sup>١) روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا ،
 فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها عل عوائقهم اليسرى .

<sup>(</sup>٧) البقرة .

#### ج - آدابه ، وهي :

١ -- أن يكوان الطواف في خشوع واستحضار قلب ، وشعور بعظمة الله
 عز وجل وفي خوف منه تعالى ، ورغبة فيما لديه .

٢ ــ أن لا يتكلم الطائف لغير ضرورة ، وإن تكلم تكلم بخير فقط ، لقوله والله عن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ، (١١) .

٣ ــ أن لا يؤذي أحداً بقول أو فعل ، إذ أذية المسلم محرمة ولا سيما في بيت الله تعالى .

إلى ما الذكر والدعاء والصلاة على النبي علي .

المادة السادسة : في الركن الثالث ، السعي :

السعي ، هو المشي بين الصفا والمروة ذهاباً وجيئة بنية التعبد ، وهو ركن الحج والعمرة ، لقوله تعالى : ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ (٢) . وقوله على : « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » (٣) . وله شروط وسنن وآداب وهي:

#### أ ــ شروط السعى ، وهي :

١ -- النية ، لقوله عليه : « إنما الأعمال بالنيات » . فكان لا بد من نيسة التعبد بالسعى طاعة لله وامتثالاً لأمره .

٢ -- الترتيب بينه وبين الطواف ، بأن يقدم الطواف على السعي .

٣ ــ الموالاة بين أشواطه ، غير أن الفصل اليسير لا يضر ولا سيما إذا كان لضرورة .

إكال العدد سبعة أشواط ، فلو نقص شوط أو بعض الشوط لم يجزيء ،
 إذ حقيقته متوفقة على تمام أشواطه .

ه ــ وقوعه بعد طواف صحيح ، سواء كان الطواف واجباً أو سنة غير أن

 <sup>(</sup>١) تقدم . (٢) البقرة . (٣) ابن ماجه واحمد والشافعي وقال في الفتح هو حسن لكثرة طرقـه .

الأولى ، أن يكون بمــــــــــ طواف واجب كطواف القدوم ، أو ركن كطواف الإفاضة .

#### ب -- سنن السعى ، وهى :

١ -- الخبب ، وهي سرعة المشي بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتي الوادي القديم الذي خبت فيه « هاجر » أم اسماعيل عليهما السلام ، وهو سنت للرجال القادرين دون الضعفة والنساء (١) .

- ٢ ــ الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما .
- ٣ ــ الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة .

§ — قول الله أكبر ثلاثاً عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط وكذا قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحميد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده صدق وعد ه ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده .

٥ - الموالاة بينه وبين الطواف، مجيث لا يفصل بينهما بدون عذر شرعي .

#### ج - آداب السعى ، وهى :

١ — الحروج إليه من باب الصفا تالياً قول الله تعالى : ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطو ف بهما ، ومن تطوع خيراً ، فإن الله شاكر عليم (٢) .

٢ ــ أن يكون الساعي منطهراً .

٣ ــ أن يسمى ماشاً إن قدر على ذلك بدون مشقة .

ع ــ أن يكثر من الذكر (٣) والدعاء ، وأن يشتغل بهما دون غيرهما .

<sup>(</sup>١) روي الشافعي أن عائشة رضي الله عنها رأت نساء يسمين . يسرعن فقالت: اما لكن فينا أسوه ؟ ليس عليكن سعي . أي خبب ومرعة مشي . (٢) البقرة .

 <sup>(</sup>٣) لماروى الترمذي وصححه انه صلى الله عليه وسلم قال: « إنما جعل رمي الجار والسعى بين الصفا و المروة لاقامة ذكر الله تعالى » .

ه - أن يغض يصره عن الحارم ، وأن يكف لسانه عن المآثم .

γ استحضاره في نفسه ذله وفقره وجاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه ٬
 وتزكية نفسه ٬ وإصلاح حاله .

## المادة السابعة : ﴿ فِي الركن الرابع ، وهو الوقوف بعرفة :

الوقوف بعرفة ، هو الركن الرابع من أركان الحج ، لقوله عليه : « الحج عرفة » (١) . وحقيقته : الحضور بالمكان المسمى عرفات ، لحظة فأكثر بنية الوقوف من بعد ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه . وله واجبات وسنن وآداب يتم بها وهى :

#### أ ــ الواجبات ، وهي :

- ١ ــ الحضور بعرفة يوم تاسع الحجة بعد الزوال إلى غروب الشمس .
  - ٧ -- المبيت بمزدلفة بعد الإضافة من عرفات ليلة عاشر الحجة .
    - ٣ ــ رمي جمار العقبة يوم النحر .
    - إ -- الحلق أو التقصير بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر .
- ه -- المبيت بمنى ثلاث ليال ، وهي ليالي : الحادي عشر ، والثاني عشر ،
   والثالت عشر ، أو ليلتين لمن تعجل وهما : ليلة الحادي عشر والثاني عشر .

٦ ــ رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق الثلاثة أو
 الاثنين .

[تنبيه]: أدلة هذه الواجبات عمله عَلِينَهُ ، وقد قال: ﴿ لَتَأَخَذُوا عَنِي مِنَاسَكُمْ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أحمد والترمذي وهو صحيح . (٢) مسلم .

وقال عليه الصلاة والسلام : « حجوا كما رأيتموني أحج ، (١) . وقال عليه الصلاة والسلام : « قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم ، (٢) .

#### ب -- السنن ، وهي :

١ - الخروج إلى ( منى ) يوم التروية - وهو ثامن الحجة والمبيت بها ليلة
 التاسع - وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس ، لصلاة خمس صلوات بها .

٢ ــ وجوده بعد الزوال ( بنمرة ) ، وصلاته الظهر والعصر قصراً ، وجمعاً مع الإمام .

٣ ــ إتيانه لموقف (عرفات) بعد أدائه صلاة الظهر والعصر مع الإمـــام
 والإستمرار بالموقف ذاكراً داعياً حتى غروب الشمس.

إلى أن ينزل بجمع ( المزدلفة ) فيصلي المغرب والعشاء بها جمع تأخير .

٥ ــ الوقوف مستقبل القبلة ذاكراً داعياً عند المشعر الحرام « جبل قزح »
 حتى الإسفار الدين .

٦ ــ الترتيب بين رمي جمرة (العقبة) والنحر والحلق وطواف الزيارة
 د الإفاضة ».

γ \_ أداء طواف الزيارة في يوم النحر قبل الفروب .

## ج - الآداب ، وهي :

١ - التوجه من ( منى ) صباح التاسع إلى ( غرة ) بطريق ( ضب ) لفعله مثلة ذلك .

٢ -- الإغتسال بعد الزوال للوقوف ( بعرفة ) وهو مشروع حتى للحائض
 والنفساء .

٣ ــ الوقوف بموقف رسول الله عليه عنه الصخرة العظيمة المفروشة في

<sup>(</sup>١) في الصعيح ٠ (٣) الترمذي وحسنه .

أسفل حمل الرحمة الذي يتوسط (عرفة) .

إ ــ الذكر والدعــاء والإكثار منها وهو مستقبل القبلة بالموقف حتى
 تغرب الشمس .

ه -- كون الإفاضة من (عرفة ) على طريق المأزمين ، لا على طريق (ضب) الذي أتى منه ، لأن الرسول عليه كان من هديه أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر.

٣ - السكينة في السير وعدم الإسراع فيه ، لقوله عَلِيْكِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُم بِالسَّكِينَة ، فإن البر ليس بالإيضاع » . والإيضاع هو الإسراع .

γ ــ الإكثار من التلبية (٢) في طريقه إلى (منى) و (عرفات) و (مزدلفة) و (منى ) إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة .

٨ -- التقاط سبع حصيات من (مزدلفة) لرمي جمرة العقبة.

هـ الدفع من ( مزدلفة ) بعد الإسفار وقبل طاوع الشمس .

١٠ ــ الإسراع في السير ببطن محسر ، وتحريك الدابة أو دفع السيارة قدر رمية حجر إن لم يخش ضرراً .

رمى جمرة العقية بين طلوع الشمس والزوال .

١٢ - قول : ( الله أكبر ) مع كل حصاة يرميها .

١٣ --- مباشرة ذبح الهدي أو شهوده حال نحره أو ذبحه ، وقول : اللهم " هذا منك و إليك ، اللهم " تقبل مني ، كما تقبلت من إبر آهيم خليلك ، بعد أن يقول : ( بسم الله والله أكبر ) الواجب قولها .

١٤ ــ الأكل من الهدي ، إذ كان ﷺ يأكل من كبد أضحيته أو هديه .

١٥ - المشي إلى رمي الجرات الثلاث أيام التشريق.

<sup>(</sup>١) البخاري .

<sup>(</sup>٢) كل هذه الآداب ثابتة في السنة الصحيحة فما من مسألة إلا ولها مأخذها من قول الرسول «ص» أو فعله ٠

١٦ - قول: الله أكبر مع كل حصاة. وقول: اللهم اجعله حجاً مبررراً
 وسعباً مشكوراً ، وذنها مغفوراً .

١٧ – الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية دون الثالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لأنه لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا دعاء يستحب عندها ، إذ كان على المالثة ، لا المالثة ،

١٨ – رمي جمرة العقبة منبطن الواديمستقبلاً لها جاعلاً البيت عنيساره٬
 و (منى) عن يمينه .

١٩ – قول المنصرف من مكة : آيبون ١٩ تائبون ، عابدون لربتنا حامدون، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب ، إذ كان عليه يقول ذلك عند انصرافه منها .

#### المادة الثامنة: في الاحصار:

من أحصر ، أي منع من دخول مكة ، أو الوقوف (بعرفة) بعدو أومرض ونحوه من الموانع القاهرة وجب عليه ذبح شاة أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره، أو يبعث بها إلى الحرم إن أمكنه ذلك (٢٠) ويتحلل من إحرامه لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصَرَتُمْ فَمَا اسْتَيْسِرُ مِنْ الْهُدَى ﴾ (٣٠) .

## المادة التاسعة : في طواف الوداع :

طواف الوداع هو أحد أطوفة الحج الثلاثة وهو سنــــّة واجبة من تركه لغير عذر وجب عليه دم ، ومن تركه لعذر فلا دم عليه . ويأتي به الحاج أو المعتمر عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد فراغه من حجه أو عمرته وانتهاء إقامته بمكة

<sup>(</sup>١) بعد أن يقول : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

<sup>(</sup>٢) يرى بعض أهل السلم.أن من عجز عن الذبح صام عشرة أيام قياساً على من ترك واجماً في الحج ولم يستطع الدم . • • ) البقرة .

المكرمة ، فيأتي به في آخر ساعة يويد الحروج فيها من مكة المكرمة بحيث إذا طاف لا يشتغل بشيء بل يخرج من مكة مباشرة ، وإن هو أقام زمناً ببيــــع أو شراء ونحوهـــــا بلا ضرورة تدعو إلى ذلك أعاد الطواف ، لقوله عليه : دلا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت » (١١) .

المادة العاشرة : في كيفية الحج والعمرة :

كيفية الحج والعمرة ، هي :

أن يقلم من أراد الإحرام بأحد النسكين أظفاره ، ويقص شاربه ، ويحلق عانته ، وينتف إبطيه ثم يغتسل ويلبس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين ويلبس نعلين . وإذا وصل إلى الميقات صلى فريضة أو نافلة ثم نوى نسكه قائلاً: «لبيك اللهم لبيك حجا ، ، هذا إن أراد الأفراد ، وإن اراد التمتع قال : « عمرة » ، وإن أراد القران قال : « حجا وعمرة » . وله أن يشترط على ربه فيقول : « إن علي من الأرض حيث تحبسني » (٢) . فإنه إن حصل له مانع حال بينه وبين مواصلة الحج أو العمرة كمرض ونحوه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ، ثم يواصل التلبية رافعاً بها صوته في غير إجهاد ، إلا أن تكون امرأة فإنها لا تجهر بها ، ولا بأس أن ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها معها .

ويستحب له أن يدعو ويصلي على النبي على كلما فرغ من التلبية كا يستحب له أن يجدد التلبية كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة ، أو ملاقاة رفاق . وينبغي أن يكف لسانه عن غير ذكر الله تمالى وبصره عما حرم الله عليه . كا ينبغي أن يكثر في طريقه من البر والإحسان رجاء أن يكون حجه مبروراً ، فليحسن إلى المحتاجين ، وليبتسم هاشاً باشاً في وجوه الرفاق ، مليناً لهم الكلام باذلاً لهم السلام والطعام ، وإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل لدخو لهسا ،

 <sup>(</sup>١) مسلم . (٤) لحديث مسلم عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال لضباعة بنت الزبير :
 حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني . وذلك الأنهسا كانتسريضة ، فسألت النبي ( ص )
 فأرشدها إلى الاشتراط المذكور .

وإذا وصلها دخلها من أعلاها ، وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب بني شيبة : باب السلام ، وقال : بسم الله وبالله وإلى الله اللهم افتحلي أبواب فضلك. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام . اللهم وده وهال البيت تشريفاً وتعظيماً وتكرياً ومهابة وبراً ، وزد من شرفه ، وكرسمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكرياً ومهابة وبراً اللهم الحد لله رب العالمين كثيراً ، كما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه وعزجلاله . والحد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلاً . والحد لله على كل حال . اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك . اللهم تقبل مني واعف عني ، واصلح لى شأني كله . لا إله إلا أنت .

ثم يتقدم إلى المطاف متطهراً مضطبعاً فيأتي الحجرالاسود فيقبله أو يستله ، أو يشير إليه إن لم يمكن تقبيله ولا استلامه ، ثم يستقبل الحجر ويقف معتدلا ناوياً طوافه قائلاً : باسم الله ، والله أكبر . اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنئة نبيك محمد سيالي . ثم يأخذ في الطواف جاعلاالبيت عن يساره راملاً ، أي مهرولاً ، إن كان في طواف القدوم وهو يدعو أو يذكر أو يصلي على النبي سيالية ، إلى أن يحاذي الركن الياني فيستلمه بيده ، ويخم الشوط بدعاء : وبنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقانا عذاب النار .

ثم يطوف الشوط الثاني والثالث هكذا . ولما يشرع في الشوط الرابع يترك الرمل ويمشي في سكينة حتى يتم الأربعة الأشواط الباقية ، فإذا فرغ أتى الملترم ودعا باكيا خاشعا ، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركمتين يقرأ فيها بالفاتحة والكافره ن والفاتحة والصمد، ثم بعد الفراغ يأتي ( زمزم ) فيشرب منه مستقبل الديت حتى يروى ، ويدعو عند الشرب بما شاء وإن قال : اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فحسن ثم يأتي الحجر الأمود فيقبله أو يستلمه ثم يخرج إلى المسمى من باب الصفا تاليا قول الله تعالى : ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج . . ﴾ إلى قوله شاكر عليم . حتى إذا وصلي إلى الصفا رقية ، ثم استقبل البيت وقال : الله أكبر ثلاثا ، لا إله إلا الله وحد ، لا شريك له ، له الملك وله الحد ، وهوعلى كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ،

صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة . ثم ينرل قاصداً ( المروة ) فيشي في المسعى ذاكراً داعيا إلى أن يصل إلى بطن الوادي المشار إليه الآن بالعمود الأخضر فيخب مسرعا إلى أن يصل إلى العمود الأخضر الثاني ، ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكراً داعيا مصلياً على النبي الميالية ، إلى أن يصل إلى ( المروة ) فيرقاه ثم يكبّر ويهلل ويدعو كما صنع على (الصفا ) ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيخب ويهرول ، ولما يخرج يمشي حتى يصل إلى ( الصفا ) فيرقاه ثم يكبّر ويهلل ويدعو ثم ينزل قاصداً ( المروة ) فيصنع كما صنع أولاً حتى يتم سبعة أشواط بثان وقفات : قاصداً ( المروة ) فيصنع كما صنع أولاً حتى يتم سبعة أشواط بثان وقفات : وحل من إحرامه وقد تمت عمرته . وكذا إن كان متمتما بالعمرة إلى الحج فقد وحل من إحرامه وقد تمت عمرته . وكذا إن كان متمتما بالعمرة إلى الحج فقد تمت عمرته بمجرد فراغه من السعي وتقصيره من شعره ، وإن كان مفرداً أو قارناً وجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يقف ( بعرفات ) ويرمي جمرة قارناً وجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يقف ( بعرفات ) ويرمي جمرة العقبة يوم النحر ، وعندئذ يتحلل .

وإذا كان يوم التروية ثامن الحبجة أحرم بنية الحج على النحو الذي أحرم فيه بعمرته ، إن كان متمتما ، وأما المفرد أو القارن فإنها على إحرامها الأول . وخرج ملبياً إلى منى ) ضحى ليه بها يومه وليلته فيصلي بها خس أوقات ، حسى إذا طلعت الشس من يوم (عرفة ) خرج من (منى ) ملبياً قاصداً (نمرة ) بطريق (ضب ) فيقيم بها إلى الزوال ، ثم يغتسل ويأتي المسجد مصلى الرسول عليه في في في تقديم فإذا قضيت الصلاة ذهب إلى (عرفات ) للوقوف بها ، وله أن ينف في أي جزء منها ، لقوله عليه الله الله و قفت ها هنا و , عرفات ) كلها موقف » (١١ وإن وقف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة ، و مو موقف رسول الله عليه فحسن وله أن يقف راكبا أو راجلاً أو قاعداً يذكر الله تعالى ويدعوه حتى تغرب الشمس ويدخل جزء من الليل يسير ، أفاض في سكينة ملبياً إلى « مزدلفة » بطريق المأزمين فينزل بها الليل يسير ، أفاض في سكينة ملبياً إلى « مزدلفة » بطريق المأزمين فينزل بها الليل يسير ، أفاض في سكينة ملبياً إلى « مزدلفة » بطريق المأزمين فينزل بها

<sup>(</sup>٠) مسلم .

وقمل أن يضع رحله يصلي المغرب ثم يضع رحله ويصليها العشاء ويبيتها حتى إذا طلع الفحر صلى الصبح وقصد المشعر الحرام ليقف عنده مهللا مكبّراً داعياً وله أن يقف في أي مكان من ( مزدلفة ) ، لقوله ﷺ : « وقفت ها هنا وجمع كلها موقف »(١). حتى إذا أسفر الصبح وقبل طاوع الشمس التقط سبع حصيات ليرمي بها جمرة (العقبة ) ويندفع إلى ( مني ) ملبياً ، وإذا وصل محسراً حرك دابته وأسرع في سيره نحو رمية حجر ، ولما يصل إلى (مني ) يذهب رأساً إلى جمرة ( العقبة ) فيرميها بسبع حصيات يرفع يده اليمني حال الرمي قائلًا : الله أكبر ، وإن زاد اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا فحسن ، ثم إن كان معه هدي عمد إليه فذبحه أو أناب من يذبح عنه إن كان عاجزاً ، وله أن يذبح في أي مكان شاء ، لقوله عليه عليه : « نحرت ما هنا و(منى) كلها منحر » (٢) . ثم بحلق أو يقصر ، والحلق أفضل ، وإلى هنا فقد تحلل التحليُّل الأصغر فلم يمن "محر ما عليه إلا النساء ، لقوله : عَلِيُّ م إذا رمى أحدكم جمرة العقمة رحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء ه<sup>(٣)</sup> فله أن يغطي رأسه ويلبس ثيابه ثم يسير إلى ( مكة ) إن أمكن ليطوف طواف الإفاضة الذي هو أحد أركان الحج الأربعة فيدخل المسجد متطهرأ فيطوف على نحو طواف القدوم غير أنه لا يضطب م لا يكشف عن كتفه \_ ولا يرمل ، أي لا يسرع في الإشواط الثلاثة الأولى ، فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام ، ثم إن كان مفرداً أو ُقارناً ، وقد سعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأول يكفيه وإن كان متمتما خرج إلى المسعى فسعى بين ( الصفا ) و ( المروة ) سبعة أشواط علىالنحو الذي تقدم ، فإذا فرغ من سعيه فقد تحلل كامل التحلل ، ولم يبقَ محرما عليه شيء ؛ إذ أصبح حلالًا يفعل كل ما كان محظوراً عليه بسبب الإحرام ، ثم يعود من يومه إلى ( مني ) فيبيت بهــا ، وإذا زاغت الشمس من أول يوم من أيام التشريق ذهب إلى الجرات فرمي الجرة الأولى وهي التي تلي مسجد (الخيف)

٠ ١ ، ٢ ) مسلم .

<sup>(</sup>٣) أبو داود وفي سنده ضعف وبه العمل عند جماهير الصحابة والأثمة، رحمهم الله تعالى .

رماها بسبع حصيات ، واحدة بعد أخرى يكبّر مع كل حصاة . ولما يفرغ من رميها يتنحى قليلا ، فيستقبل القبلة يدعو بما يفتح الله عليه . ثم يسير إلى الجرة الوسطى فيرميها كما رمى الأولى ، ويتنحى قليلا فيستقبل القبلة ويدعو ، ثم يسير إلى جمرة (العقبة ) وهي الأخيرة فيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها ، إذ لم يدع النبي عَيَّالِيْهِ عندها ، وينصرف ، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني خرج فرمى الجرات (۱) الثلاث على النحو الذي سبق . ثم إن تعجل نزل ( مكة ) من يومه قبل غروب الشمس ، وإن لم يتعجل بات ليلته ( بمنى ) ، وإذا زالت الشمس من اليوم الثاني رمى الجرات كما تقدم ، ثم رحل الى (مكة ) ، وإذا عزم على السفر الى أهـــله طاف طواف الوداع سبعة أشواط . وصلى بمده ركمتين خلف المقام ، وانصر ف راجعا الى أهــله ، وهو يقى كل شيء يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد. وهو على كل شيء قدير ، آيبون تأثبون ، عابدون ، لربنا حامدون . لا إله إلا الله وحده ، مدة وهوم عده ، وفصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده .

<sup>(</sup>١) روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله : حججنا مع رسول الله (ص) ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم » ، فغيه دليل النيسابة في الرمى عن الصغير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين .

## الغص لالثالث عيث ر

# في زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي يَنْكِيْمُ في قبره الشريف

وفيه ثلاث مواد :

المادة الأولى · في فضل المدينة وأهلها ؛ وفضل المسجد النبوي الشريف : أ ــ فضل المدينة :

<sup>(</sup> ۲ ، ۱ ) مسلم . (٣) أبو داود وسنده جيد . (١) متفق عليه

<sup>(</sup>ه) الترمذي وأبن ماجه رغيرهما . (٦) مسلم .

لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ه'''.

#### ب - فضل أهل المدينة:

أهل المدينة ، وهم جيرة رسول الله عَلَيْكُمْ وعمار مسجده ، وسكان بلده ، والمرابطون في حرمه ، والحامون لحماه ، متى استقاموا وصلحوا كانوا أعلى الناس قدراً، وأشرفهم مكاناً ، ووجب احترامهم وتقديرهم ، ولزمت محبتهم وموالاتهم ، حذر رسول الله عِلَيْتُم من أذيتهم فقال : « لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما يناع الملح في الماء » (٢) . وقال : « لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء » (٣) . ودعا لهم عَلِيْكُمْ بالبركة في أرزاقهم حباً فيهم وتكرياً لهم ، قال : « اللهم بارك في مكيالهم ، وبارك لهم في صاعهم ومدهم » (١) . وأوصى أمته عامة عليهم بخير ، فقال : « المدينة مهاجري فيها مضجعي ، ومنها مبعثي حقيق على أمني حفظ جيراني مالم يرتكبوا الكبائر ، ومن حفظهم كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة » (٥) .

#### ج - فضل المسجد النبوي الشريف:

المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي نوه القرآن الكريم بذكرها ، إذقال تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حرله كل ، فإن في لفظ الأقصى إشارة واضحة إلى المسجد النبوي، إذ الأقصى إسم تفضيل على القاصي ، ومن كان بمكة المكرمة كان المسجدالقاصي منه هو المسجد النبوي ، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس ، فذكر المسجد النبوي بالإشارة ضمن المسجدين ، إذ لم يكن أيام نزول الآية الكريمة قد و مجد بعد ، وقال علي بيان فضله : « صلاة في مسجدي هسذا أفضل من ألف صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة

<sup>(</sup>٣٠١ ) مسلم . (٢) البخاري . (٥) الطبراني في الكبير ، وفي سنده مترؤك .

ألف صلاة فها سواه » (١).

و لهذا كانت زيارة هذا المسجد للصلاة فيه من القرب التي يتوسلبها المسلم إلى ربه في قضاء حاجاته والفوز بمرضاته تعالى .

## المادة الثانية في زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول على وصاحبيه:

لما كانت زيارة المسجد النبوي عبادة كانت مفتقرة إلى نية كسائر العبادات؛ إذ الأعمال بالنيات. فلينو المسلم بزيارته للمسجد النبوي للصلاة فيه التقرب إلى الله تعالى ، والتزلف إليه طاعة ومحبة ، فإذا وصل المسجد متطهراً قدم رجله اليمنى ، كما هي السنسة في دخول المساجد ، وقال : « بسم الله ، والصلام والسلام على رسول الله ، اللهم "اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » ،ثم أتى الروضة الشريفة ـ إن وجد له متسعاً فيها ـ وإلا ففي أي ناحية من نواحي المسجد ، فصلى ركعتين أو ما فتح الله له من الصلاة ، ثم يقصد الحجرة الشريفة فيسلم على الرسول على الله في المسلم على الرسول الله في الله على الرسول الله على الرسول الله على الرسول الله ، السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خيرة على الله ، السلام عليك أيها الذي ورحمة الله وبزكاته . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهدانك عبد الله ورسوله ، قد بلسمت الرسالة ، وأدسيت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وجاهدت في الله حق جهساده ، صلى الله عليك وأزواجك وأزواجك

<sup>(</sup>١) مسلم إلى ذينه إلا المسجيد الحرام، وروى الجملة الأخيرة أحمد وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) متفقّ عليه . (٣) أحمد رقال المنذري رواته رواة الصحيح ، ورواه الطبرانيوالترمذي بلفظ آخر .

وذرياتك ، وسلم تسليما كثيراً . ثم يتنحى قليلاً إلى اليمين فيسلم على آبي بكر الصديق صفي رسول الله ، وصاحبه في الفار ، جزاك الله عن أمة رسول الله عليه عليه عن أمة رسول الله عليه الفار ، جزاك الله عن أمة رسول الله عليه عليه عليه الم

ثم يتنحى نحو اليمين قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه قائلا: السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن أمة محمد عليلة خيراً. ثم ينصرف، فإذا أراد التوسل إلى الله تعالى بهذه الزيارة فليبتعد قليلاً من المواجهة الشريفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاء ويسأله من فضله ما أراد.

وبذلك تكون قد تمت زيارة المسلم للمسجد النبوي الشريف ، فإن شاء سافر، وإن شاء أقام ، غير أن الإقامة بالمدينة للصلاة في مسجد الرسول عَيْلِكُ أفضل ولا سما وقد ورد الترغيب في صلاة أربعين صلاة في المسجد النبوي الشريف.

#### المادة الثالثة : في زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنورة :

يحسن بالمسلم إذا شرفه الله بزيارة المسجد النبوي والوقوف على قبر النبي عليه و كرّمه بدخول طيبة ـ طيب الله ثراها ـ يحسن به أن يأتي مسجد قباء الصلاة فيه ، إذ كان النبي عليه يزوره ويصلي فيه ، و كذلك كان أصحابه من بعده ، وقال : « من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة ، (۱) . وكان عليه : يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً قيصلي فيه ركمتين ، (۱) . كا يزور قبور الشهداء ( بأحد ) ، إذ كان النبي عليه يخرج لزيارتهم في قبورهم ويسلم عليهم (۳) . وبهذه الزيارة لشهداء ( أحد ) يمكنه مشاهدة جبل ( أحد ) الجبل الذي قال فيه الرسول عليه : « ( أحد ) جبل يجبنا ونحبه » (أ) . وقال فيه : « ( أحد ) جبل عبنا رجليه عليه ، وكان معه أبو بكر وعمر وعثان ، فقال له : « أسكن ( أحد ) رجليه عليه يوسلم عليه وعمر وعثان ، فقال له : « أسكن ( أحد )

<sup>(</sup>١) أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد .

<sup>(</sup>٢) مسلم . (٣) أبو داود ١٠(٤) متفق عليه .

ـ وضربه برجله ـ فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ، ١١٠ .

كما يزور مقبرة (البقيع) إذ كان على يزور أهلها ويسلم عليهم ، كما ورد في الصحيح ولأنها ضمت آلاف الصحابة والتابعين وغيرهم من عباد الله الصالحين فيأتيها فيسلم على أهلها قائلاً: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم سابقون ، وإنسان إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم اغفر لنا ولهم ، وارحمنا وإياهم ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم » .

( ٩ ) البخاري .

## الفصف الرابع عيث.

## في الأضحية ، والعقيقة

وفيه مادتان :

المادة الأولى: في الأضحية:

١ - تعريفها : الأضحية هي الشاة تذبح ضحىيوم العيد تقرباً إلى الله تعالى.

٧ - حكمها : الأضحية سنّة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر َ أهله عليها ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ ، وقول الرسول عليات : « من كان ذبح قبل الصلاة فليُعيد (١١ . وقول أبي أبوب الأنصاري : « كان الرجل في عهد رسول الله عليات يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته »(١٢).

س — فضلها: يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول عَلَيْكَة : «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً » ("". وقوله عَلَيْكَة وقد قالوا له ما هذه الأضاحي ؟ . قال : سنة أبيكم إبراهيم .قالوا: ما لنا منها ؟ .قال: بكل شعرة من الصوف حسنة (١٤).

ع - حكمتها : من الحكمة في الأضحية :

١ ــ التقرُّب إلى الله تعالى بها ، إذ قال سبحانه : ﴿ فصل لربك وانحر ».
 وقال عز وجل : ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) الترمذي وصححه . (٣) ابن ماجه والترمذي وحسنهمع استغرابه.

<sup>( ۽ )</sup> ابن ماجه والترمذي «حــن» .

له ﴾ (١١) . والنسك هنا هو الذبح تقرباً إليه سبحانه وتعالى .

٢ أ- إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل بنيت ، إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ، ثم فداه بكبش فذبحه بدلاً عنه ، قال تعسالى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بَذْبِحُ عَظْمُ ﴾ ٢٠٠ .

" ـ التوسعة على الميال يوم العيد ، وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين . وأساعة الرحمة بين الفقراء والمساكين . وفكلوا ي حكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام ، قال تعالى : وفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم في " أ" .

#### ه - احتكامها:

ا" - سنها: لا يجزى، في الأضحية من الضأن أقل من الجذع ، وهو ماأوفى سنة أو قاربها . وفي غير الضأن من المعز والإبل والبقر لا يجزى، أقل من الثنتى وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية . وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات ودخل في الخامسة . وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الشنة من الأنعام هي الثنية »(٥) .

٣ – سلامتها: لا يجزى، في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزى، العورا، ولا العرجا، ولا العضبا، (أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها) ولا المريضة ولا العجفا، (وهي الهازل التي لا منح فيها)، وذلك لقوله عليه وأربع لا تجوز في الأضاحي: العورا، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا 'تنقي – يعني لا نقى فيها – أي لا منح في عظامها وهي الهازل العجفا، ع (١).

<sup>(</sup>١) الأنعام . (٢) الصافات . (٣) الحج . (١٠٤) مسلم .

<sup>(</sup>٦) الترمذي وصححه .

٣ - أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشا أقرن فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه ، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الشعلية وضحى به قالت عائشة رضي الله عنها: « إن النبي ﷺ ضحى بكبش أقرن يطأ في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد » (١١).

2 - وقت ذبحها: وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة ، أي صلاة العيد فلا تجزى، قبله أبداً ، لقوله على الله على الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنئة المسلمين ه(٢٠) . أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لليوم الثاني والثالث بعد العيد لما روي «كل أيام التشريق ذبح » ٢٠) .

ما يستحب عند ذبحها: يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول: « إني وجهت وجهت وجهي الذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين.
 إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين الاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ». وإذا باشر الذبح أن يقول: « بسم الله أكبر والله أكبر واللهم منك ولك ».

٣ -- صحة الوكالة فيها: يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه وإنأناب
 غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ولا خلاف بين أهل العلم في هذا.

٧ - قسمتها المستحبة: يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثاً ، يأكل أهل البيت ثلثاً ويتصدقون بثلث ، ويهدون لأصدقائهم الثلث الآخر ، لقوله عليات : «كلوا وادخروا وتصدقوا » (٥) ويجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كا يجوز أن لا يهدوا منها شدئاً.

<sup>(</sup>١) الترمذي وصححه . (٢) البخاري .

<sup>(</sup>٣) أحمد رقيسنده مقال وهناكآ ثار عن على وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم تشهد له . وقال مالك و آبو حنيفة وهو مروي عن عمر وولده رضي الله عنهما «لاتؤخر الأضمعية عن ثالث المميد». (٤) التسمية و اجبة بالكتاب الكريم ،قال تعالى: «وَلا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه »الانعام.

<sup>(</sup>ه) متمفق علمه .

٨- أجرة جازرها من غيرها . لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول على رضي الله عنه : « أمرني رسول الله على أن أقوم على أبدنه : وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً . وقال : نحن نعطمه من عندنا » (١) .

عن أهل البيت ؟ : تجزىء الشاة الواحدة عن أهل البيت ؟ : تجزىء الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة و إن كانوا أنفاراً عديدين لقول أبي أيوب رضي الله عنه : « كان الرجل في عهد رسول الله عليه يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته » (٢) .

10 ـ ما يتجنبه من عزم على الأضحية : يكره كراهة شديدة لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً وذلك إذا أهل هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي لقوله عليه عليه : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأرأد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي » (").

11 - تضحية الرسول على عن جميع الأمة: من عجز عن الأضعية من المسلمين ناله أجر المضحين ، وذلك لأن النبي على عند ذبحه لأحد كبشين قال: د اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ه (؛).

#### المادة الثانية في العقيقة:

١ - تعريفها : العقيقة هي الشاة تذبح للمولود يوم سابع ولادته .

٢ - حكمها ، العقيقة سنة متأكدة للقادر عليها من أولياء المولود ، وذلك لقوله عليها ، وكل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى ويحلق رأسه » (٥) .

٣ ـ حكمتها : من الحكمة في العقيقة شكر الله تعالى على نعمة الولد ، والوسيلة لله عز وجل في حفظ المولود ورعايته .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٣) تقدم . (٣) مسلم . (٤) أحمد وأبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>ه ) أبو دارد والنسائي وصححه غير واحد .

٤ - أحكامها : من أحكام العقيقة :

إ ـ سلامتها وسنها : ما يجزىء في الأضحية من السن والسلامة من النقص
 يجزىء في العقيقة ، وما لا يجزىء في الأضحية لا يجزىء في العقيقة .

٢ \_طعمها و إطعامها: يستحبأن تقسم كماتقسم الأضحية فيا كل منها أهل البيت ويتصد قون و يهدون .

٣ - ما يستحب يوم العقيقة : يستحب أن يعق على الذكر بشاتين : « إذ ذبح الرسول عليه عن الحسن كبشين ، ١١٠ .

كا يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه ، وأن يختار له من الأسماء أحسنها ، وأن يحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامها من العملة ، لقوله على : «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى ويحلق رأسه » (٢١) .

٤ ــ الأذان والاقامة في أذني المولود: استحب أهل العلم إذا وضع المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقام في أذنه اليسرى ، رجاء أن يحفظه الله من أم الصبيان وهي تابعة الجان . لما روي: « من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان » (٣) .

ه -- اذا فات السابع ولم يذبح فيه: صح أن يذبح يوم الرابع عشر ، أو
 يوم الواحد والعشرين ، وإن مات المولود قبل السابع لم يعق عنه .

البَابُ الخامِسُ فِيتُ لِلْعَامَلاتِ ..!

## لفصن لالأول

## في الجهاد

وفيه إحدى عشرة مادة :

المادة الأولى: في حكم الجهاد ؛ وبيان أنواعه ؛ والحكمة فيه :

## أ -- حكم الجهـاد:

حكم الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربين فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (١) . غير أنب يتعين على من عينه الإمام فيصبح فرض عين في حقه ، لقوله عليه : « وإذا استنفرتم فانفروا » (١) . وكذا إذا داهم المدو بلداً فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعته وقتاله.

#### ب - أنواع الجهاد:

١ - جهاد الكفار والمحاربين ، ويكون باليد ، والمال ، واللسان ، والقلب لقوله عليه : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » (٣) .

٢ ــ جهـاد الفساق ، ويكون باليد واللسان والقلب ، لقوله على : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » .

٣ \_ جهاد الشيطان، ويكون بدفع ما يأتي به من الشبهات ، وترك ما يزينه

<sup>(</sup>١) التوبة . (٧) متفق عليه . (٣) احمد رابو داود والنسائي وإسناده صحيح .

من الشهوات ، لقوله تعسالى : ﴿ وَلَا يَعْرَنَكُمْ اللهُ الْعُرُورَ ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿ إِنْ الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخَذُوهُ عَدُواً ﴾ (١) .

إ ــ جهاد النفس ، ويكون مجملها على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بهـــا وتُعلمها ، وبصر فها عن هواها ومقاومة رعوناتها .

وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد حتى قيل فيه : الجهاد الأكبر (٢) .

#### حــ حكة الجهـاد:

ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه: أن يُسعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر ، وحفظ الأنفس والأموال ، ورعاية الحق وصيانة العدل ، وتعميم الخير ونشر الفضيلة، قال تعالى: ﴿ وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدن كله لله ﴾ (٣).

#### المادة الثانية : في فضل الجهاد :

ورد في فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى من الأخبار الإلهية الصادقة والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة ما يجعل الجهاد من أعظم القرب وأفضل العبادات ، ومن تلك الأخبار الإلهية والأحاديث النبوية قول الله تعالى: ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيكتلون و يقتلون ، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن . وفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هوالفوز العظيم ﴾ (١) . وقوله تعالى : ﴿ إِن الله يجب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ (٥) . وقوله عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجساهدون في سبيل الله تجارة تنجيكم من عذاب ألم ؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجساهدون في سبيل الله

<sup>(</sup>١) فاطر. (٢) حديث ضعيف رواه البيهةي والخطيب في تاريخه عن جابر رضي الله عنه بلفظ: قدم النبي «٤٥» من غزاة فقال عليه الصلاة والسلام: قدمتم خير مقدم ، وقدمتم من الجهاد الأكبر؟ قال: « مجاهدة العبد هواه » . (٣) الأنفال . (٤) التربة . (٥) الصف .

باموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ﴾ (١) . وقوله سبحانه في فضل الجساهدين المستشهدين : ﴿ ولا تحسبنَ الذين 'قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ (٢) .

وقول الرسول ﷺ وقد سئل عن أفضل الناس ؟ فقال : « مؤمن يجــــاهـد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى ، ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره » (" . وقوله عَلِيُّهِ : « مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ، كمثل الصائم القائم ، وتوكل الله المجاهد في سبيله إن توفاه ، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة »(٤) . وقوله عَلِيَّاتُهِ ، وقد سأله رجل قائلاً : دلني على عمل يعدل الجهاد ، فقال : لا أجد ، ثم قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتروتصوم ولا تفطر ؟ قال : ومن يستطيع ذلك (٥). وقوله ﷺ : « والذي نفسي بيده لا يكلم – أي لا يجرح – أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك » (٦) . وقوله ﷺ : « من مـــات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » (٧) . وقوله عليه : « والذي نفسي بيده لولا أن رجالًا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله ، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ، ثم أحيا ثم أقتل ، ثم أحيا ثم أقتل » (^) . وقوله عِلَيْنِي : « مسا أَعْبَرِّت قدماعبد في سبيل الله فمسته النار » (٩) . وقوله عَلِيلَةٍ : « ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء ، إلا الشهيديتمني أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ، (١٠).

 <sup>(</sup>١) الصف . (٢) آل عمران . (٣) (١٠) متفق عليه . (٤) ابن ماجه، وهو في الصحيحين بأتم من هذا اللفظ . (٥) النسائي وهو في الصحيحين بمناه. (٦)(٨)(٩) البخاري.
 (٧) مسلم .

## المادة الثالثة : في الرباط ؛ وحكمه وبيان فضله :

١ - تعريفه: الرباط هو مرابطة الجيوش الإسلامية بسلاحها وعتادها الحربي في أماكن الخطر والثغور التي يمكن للعدو أن يدخلها ، أو يهاجم المسلمين وبلادهم منها.

٢ - حكمه: الرباط واجب كفائي كالجهاد ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقد أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ (١) .

" فضله: الرباط من أفضل الأعمال وأعظم القرب ، قال فيه رسول الله و رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » (٢) . وقال عليها ، وورمن «كل الميت يختم على عمله ، إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ، ويؤمن من فتان القبر » (٣) . فتان القبر المراد بها منكر ونكير . وقال عليه : « حرس لميلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها » (١) . وقال عليه : « من حرس وراء المسلمين متطوعاً لم ير النار بعينه إلا تحسلة القسم » (١) وقال عليه لأنس بن أبي مرثد الغنوي وقد أمره أن يحرس المعسكر ليلا ، فلما أصبح جاءه فقال له على نزلت الليلة ؟ فقال أنس : لا ، إلا مصلياً أو قاضياً حاجة ، فقال له عليه : « قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل عملا بعدها » (٧) .

## المادة الرابعة : ﴿ فِي وجوبِ الاعداد للجهاد :

الإعداد للجهاد يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربي بكافة أنواعه وهوفرض كالجهاد نفسه ، غير أنه مقدم عليه وسابق له ، قال تعالى: ﴿وَاعدُوا لَهُمْ مَـــا اسْتَطْعَتُمْ مَنْ قُوةُ وَمَنْ رَبَاطُ الْحَيْلُ تَرْهِبُونَ بِهُ عَدُو اللهُ وَعَدُوكُمْ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) آل عمران . (٢) متفق عليه (٣) . ابو دارد والترمذي وصححه .

 <sup>(</sup>٤) الطبراني والحاكم وهو حسن . (٥) الطبراني والحساكم وهو صحيح. (٦) احمد وهو صحيح الاسناد . (٧) النسائي وابو داود . (٨) الأنفال .

وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه : « سمعت رسول الله على المنبر يقول : وأعدوا لهم مسا استطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمي ، " . وقال على الله عن وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامي به ، ومنبله ، وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي مسن أن تركبوا ، ليس من اللهو إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه بقوسه أو نبله » (٢) .

وبناءً على هذا وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة أو دولاً شتى أن يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحربي ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يكنهم لا من رد هجهات العدو فحسب ، بل في الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الأرض.

كا وجب أيضاً على المسلمين أن يكون التجنيد إجباريا بينهم . فما من شاب يبلغ الثامنة عشرة من عمره إلا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف عصن خلالها سائر فنون الحرب والقتال ، ويسجل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام ، ويكون بذلك مستعداً لداعي الجهساد في أية لحظة يدعوه فيها ، ومع صلاح نيته قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله ، ما دام اسمه في ذلك الديوان العسام .

كا يجب على المسلمين أن يمدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في المالم ، أو يجد فيه ، ولو أدى ذلك بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من المأكل والمشرب والملبس والمسكن . الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضته على أحسن الوجوه وأكملها . وإلا فهم آثمون وعرضة لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة .

#### المادة الخامسة : في أركان الجهساد :

الجهاد الشرعي المحقق الإحدي الحسنيين؛ السيادة أو الشهادة ، أركان هي :

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) أصحاب السنن كافة .

١ — النية الصالحة ، إذ الأعمال بالنيات ، والنية في الجهاد أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله تعالى لا غير ، فقد سئل رسول الله على عن الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : • من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » (١١) .

٢ — أن يكون وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه ، فكما لا يجوز للسلمين وإن قل عددهم ... أن يعيشوا بدون إمام ، لا يجوز لهم أن يقاتلوا بغير إمام ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيْهِ ... الذَين آمنوا أَطْيعوا الله وأَطْيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (٢). وبناء على هذا فإنه يجب على أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى ، أو تتحرر وتتخلص من قبضة الكافر أن تبايع أولا رجلا منها تتوفر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية ، ثم تنظم صفوفها ، وتجمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديه ... حتى يكتب الله له النصر .

٣ -- إعداد العدة ، وإحضار ما يازم للجهاد من سلاح وعتاد ورجال في حدود الإمكان ، مع بذل كامل للإستطاعة ، واستفراغ الجهد في ذلك ، لقوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ (٣) .

٤ ـــ رضا الأبوين، وإذنها لمن كان له أبوان أو أحدهما ، لقوله على الرجل الذي استأذنه في الجهـــاد : أحي والدك ؟ قال : نعم ، قال : « ففيها فجاهد » (٤) . إلا إذا داهم العدو القرية ، أو عين الإمام الرجل ، فإنه يسقط إذن الأبوين .

<sup>( ، ،</sup> ه ) متفق عليه . ( ٣ ) النساء . ( ٣ ) الأنفال . ( £ ) البخاري .

#### المادة السادسة : فيما يلزم لخوض المعركة :

لا بد المحاهد عند خوض المعركة من توفر الأحوال الآتمة :

1 - الثبات والاستانة حال الزحف ؛ إذ حرم الله عز وجل الإنهزام أمام العدو حال الزحف ؛ بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ﴾(١) . وهذا فيا إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين ، فإن زاد بأن قاتل رجل من المسلمين ثلاثة من الكفار فأكثر مثلاً فلا يحرم الإنهزام . كما أن من انهزم قصد مخادعة الكفار لينقض عليهم ، أو انهزم لينحاز إلى فئة المسلمين لا يعد منهزماً ولا إثم عليه ، لقوله تعالى : ﴿ إلا متحر فا لقتال أو متحيزاً إلى فئة ﴾(١).

٢ ــ ذكر الله بالقلب واللسان استمداداً للقوة من الله تعـــالى بذكر وعده
 ووعيده وولايته ونصرته لأوليائه ، فيثبت بذلك القلب ويربط الجأش .

٣ ــ طاعة الله وطاعة رسوله ، بعدم مخالفة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما .

إ ــ ترك النزاع والحلاف، لدخول المعركة صفاً واحداً لا ثلمة فيه ولا ثغرة ،
 قلوب مترابطة وأجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً .

٥ – الصبر والمصابرة ، والاستاتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صفوفه . قال الله تعدالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّن آمنُوا إِذَا لَقَيْمَ فَئَةَ فَاتْبَتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ (٣) .

#### المادة السابعة: في آداب الجهاد:

للجهاد آداب تجب مراعاتها ، فإنها عوامل النصر فيه ،وهي :

١ - عدم إفشاء سر الجيش وخططه الحربية ، فقد كان رسول الله علي إذا

<sup>(</sup>١، ٢، ٣) الأنفال.

أراد الخروج إلى غزوة ما ور"ى بغيرها (كما ورد في الصحيح ).

٢ -- استعمال الرموز والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش ، ليعرف بها بعضهم بعضاً في حال اختلاطهم بالعدو أو قربهم من مكانه . فقد قال عليه :
 « إن بيتكم العدو فقولوا : حم لا ينصرون . وكان شعار سرية غزت مع أبي بكر ، أميت أميت » ١١٠ .

٣ - الصمت عند خوض المعركة ، إذ اللغط والصراخ يسببان الفشل بتبديد القوى وتشتت الفكر ، لما روى أبو داود أن أصحاب رسول الله عليه كانوا مكرهون الصوت عند القتال .

إ - اختيار الأماكن الصالحة للقتال وترتيب المقاتلين واختيار الزمن المناسب لشن الهجوم على العدو ، إذ كان عَيْلِيَّةٍ من هديه في الحروب اختيار المكان والزمان لشن المعارك (٢).

ه - دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسسلام أو الإستسلام بدفع الجزية ، فإن أبوا فالقتال ، إذ كان على إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه و بمن معه من المسلمين خيراً ، وقال على إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم ، أدعهم الى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطال الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » (").

٣ ــ عدم السرقة من الغنائم وعدم قبل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إن لم يشاركوا في القبال ، فإن قاتلوا قُنتلوا . لقوله الله الأمرائه : « انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تتنلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ،إن الله يحب المحسنين » (٤).

<sup>(</sup>١) الترمذي وغيره وهو صحيح . وأمت فعل أمر من مات يموت . (٣) الترمذي .

<sup>(</sup>٣) مسلم . (٤) أبو داود ومعنا، في الصحيح .

٧ – عدم الفدر بمن أجاره مسلم وأمّنه على حياته ، لقوله مُنْكُمّ : « لا تفدروا »(١). وقوله : « إن الغادر ينصب له لواءيوم القيامة ، فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان » (٢) .

٨ ــ عدم احراق العدو بالنار ، لقوله عليه : « إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار » (٣).

ه عدم المثلة بالقتلى ، لقول عمران بن حصين : «كان رسول الله عَلَيْتُ بحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة » (3) . ولقوله عَلَيْتُهِ : « اعف الناس قتلة أهـــل الإعان » (0) .

ر - الدعاء بالنصر على الأعداء ، إذ كان على يقول بعد التعبئة للمعركة واللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ، أهزمهم وانصرنا عليهم » (٦) . وقوله على : « ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عندالنداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً » (٧) .

المادة الثامنة : في عقد الذمة ، وأحكامهــــا :

#### أ \_ عقد الذمــة:

عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار ، وتعبَّد المسلمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض .

## ب - من يتولى عقد اللمة:

يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أمراء الأجناد فقط ، أما غيرهما فليس له حق في ذلك ، بخلاف الإجارة والتأمين، فإنه لكل مسلم ذكراً أو أنثى أن يجير ويؤمن، إذ قد أجارت أم هانى، بنت أبي طالب رجلاً من المشركين يوم الفتح فأتت الرسول علي فذكرت له ذلك ، فقال : « قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانى، » (٨).

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) متفق عليه . (٣) البخاري . (٤) أبو داود بسند صحبح .

<sup>(</sup>ه) أبو داود بسند جيد . (٦) متفق عليه .(٧) أبو داود بسند صحيح . (٨) البخاري.

#### ج ـ تيمز أهل الذمة عن المسلمين:

يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه ليعرفوا ، وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين، كما لا يجوز أن يقام لهم ، ولا أن يُبتدؤوا بالسلام ، ولا أن يتصدروا في المجالس ، لقوله عليه الله عليه الله عليه السلام ، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه » (١):

## د \_ م\_ا عنع منه أهل الذمة :

ينع أهل الذمة من أمور ، منها :

١ - بناء الكنائس أو البيع ، أو تجديد مـــــا انهدم منها ، لقوله عليه : « لا تبنى الكنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب منها » (٢) .

٢ - تعلية بناء منزله على منازل المسلمين ، لقوله عليه ، « الإسلام يعلو ولا يعلى علمه » (٣) .

٣ - التظاهر أمام المسلمين بشرب الحمر وأكل الحنزير ، أو الأكل والشرب في نهار رمضان ، بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين .

ه - ما ينتقض به عقد النمة : ينتقض عقد الذمة بأمور ، منها :

١ - الامتناع من بذل الجزية .

٢ ــ عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطاً في العقد .

٣ - تعديهم على المسلمين بقتـــل ، أو قطع طريق ، أو تجسس ، أو إيواء جاسوس للعدو ، أو زنى " بمسلمة .

٤ ــ أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء .

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) أورده صاحب المغني وفيل الأوطار ، ولم يعسلاه . (٣) البيهقي وهو حسن .

## و - مسا لأهل النمة :

لأهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعدم أذيتهم ما وفوا بعدهم فسلم ينكثوه ، لقوله عليه : « من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة » (١) . فإن هم نكثوا عهدهم ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقض العهد حلت دماؤهم وأموالهم، دون نسائهم وأولادهم، إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره.

## المادة التاسعة : في الهدنة ، والمعــــاهدة ، والصلح :

#### أ - الهـدنة:

يجوز عند الهدنة مع الحساربين ، إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين . فقد هادن عليه في حروبه كثيراً من المحاربين ، ومن ذلك مهادنته ليهود المدينة عند نزوله بها ، حتى نقضوها وغدروا به عليه في فقاتلهم وأجلاهم عنها .

#### ب - المعساهدة :

يجوز عقد معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم ، إذا كان ذلك محققاً لمصلحة راجحة للمسلمين ، فقد عقد رسول الله عليه المعاهدات وكان يقول : « نفي لهم بعهدهم ، ونستمين الله عليهم » (٢) . قال تعالى : ﴿ إِلاَ الذِّينِ عاهدتم عند المسجد الحرام في استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يجب المتقين ﴾ (٣) . وحرم رسول الله عليه قتل المعاهد فقال : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » (٤) . وقال عليه : « إني لا أخيس بالعهد ولا أحيس البرد » (٥) .

## ج - الصلح :

يجوز للمسلمين أن يصالحوا من أعدائهم من شاؤا ، إذا اضطروا إلى ذلك ،

<sup>(</sup>١) الخطيب في تاريخه عن ابن مسمود بإسناد حسن. (٧) مسكم . (٣) التوبة . (٤) البخاري.

<sup>(</sup>ه) ابر داود والنسائي ، وصححه ابن حبان . ومعنى لا أخيس : أي لا أنقض العهـــد. والبرد : الرسل .

وكان الصلح يحقق لهم فوائد لم يحصلوا عليها بدونه ؛ فقد صالح النبي عَلِيلِكُمُ أَمَلَ مَكَةَ صَلَحَ الحديبية ، كما صالح أهل نجران على أموال يؤدونها ، وصالح أهل البحرين على أن يدفعوا له جزية معينة ، وصالح أكيدر دومة (١١) فحقن دمه على أن يدفع الجزية .

## المادة العاشرة : في قسمة الفنانم ، والغيء ، والحراج، والجزية، والنفل: أ – قسمة الفنانم :

الغنيمة هي المال الذي يملك في دار الحرب. وحكه: أن يخمس فيسأخذ الإمام خمسه فيتصرف (٢) فيه بالمصلحة للمسلمين . ويقسم الأربعة الأخماس الباقية على أفراد الجيش الذين حضروا المعركة ، سواء من قاتل أو لم يقاتل ، لقول عمر رضي الله عنه : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » (٣) . فيعطى الفارس ثلاثة أسهم ، والراجل سهما واحداً ، قال تعالى : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ﴾ (١) .

[ تنبيه ] : يشارك الجيش سراياه في الغنيمة ، وإذا أرسل الإمام سرية من الجيش فغنمت شيئًا ، فإنه يقسم على سائر أفراد الجيش ، ولا تختص به السرية وحدها.

## ب – الفيء :

الفي، ، هو ما تركه الكفار والمحاربون من أموال وهربوا عليه قبل أرب يداهموا و يقاتلوا . وحكمه : أن الإمام يتصرف فيه بالمصلحة الخاصة والعامسة للمسلمين كالخس من الغنائم ، قال تعالى : ﴿ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله خسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أكيدر عربي غساني ، وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب كا هو منهب مالك رحمه الله . (٢) كون الامام يتصرف في الحس هو ملهب مسالك ورجعه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذا الشيخ ابن كثير رحمهم الله تعالى . (٣) البخاري . (٤) الآنفال . (،) الحشر .

#### ج- الخسراج:

الخراج هو ما يضرب على الأراضي التي احتلها المسلمون عنوة ؟ فإن الإمام غير عند احتلاله أرضاً بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين ، ويضرب على من هي تحت يده من مسلم وذمي خراجاً سنوياً مستمراً ينفق بعد جبايته في صالح المسلمين العام ، كما فعل عمر رضي الله عنه فيا فتحه من أرض الشام ، والعراق ومصر ( في الصحيح ) .

[تنبيه] لو صالح الإمــام العدو على خراج معين من أرضهم ، ثم أسلم أهل تلك الأرض ، فإن الحراج يسقط عنهم لمجرد إسلامهم بخلاف ما فتح عنوة (١١ ، فإنه وإن أسلم أهله فيا بعد ، يستمر مضروباً على تلك الأرض .

#### ۵ - الجزيـــة :

الجزية: ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة نهاية الحول وقدرها بمن فتحت بلادهم عنوة أربعة (٢) دنانير ذهبا ، أو أربعون درهما فضة . تؤخذ من الرجال البالغين دون الأطفال والنساء ، وتسقط عن الفقير المعدم والعاجز عن الكسبمن مريض وشيخ هرم ، أما أهل الصلح فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه ، وبإسلامهم تسقط عنهم كافة . وحكم الجزية أنها تصرف في المصالح العامة . والأصل فيها قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحر مون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد (٣) وهم صاغرون ﴿ (٤) .

#### و\_النفل:

النفل: ما يجعله الإمام لمن طلب إليه القيام بمهمة حربية، فيعطيهم زيادة على سهامهم شيئًا من الغنيمة بعد إخراج خمسها على أن لا يزيد هذا النفل على الربع،

<sup>(</sup>١) عنوة : بالحرب والقثال ، لا بصلح ومهادنة .

<sup>(</sup>٧) ويجوز تقصها إلى دينار ، أو عشرة دراهم بحسب الحال غنى وفقراً ، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن ديناراً ، وأخذ من أهل الشام أربعة دنانير .

 <sup>(</sup>٣) يسلمونها بأيديهم وهم أغنياء منقادون أذلاء . (١) التوبة .

إذا كان إرسالهم عند دخول أرض العدو ، ولا على الثلث إن كان بعد رجوعهم منها لقول حبيب بن مسلمة : « شهدت رسول الله ﷺ نفل الربسع في البداية ، والثلث في الرجعة ،(١).

# المادة الحادية عشرة: في أسرى الحرب:

اختلف أهل العلم من المسلمين في حسكم أسرى الحرب من السكافرين هل يقتلون ، أو يفادون ، أو يمن عليهم ، أو يسترقون ؟ وسبب خلافهم ورود الآيات بحملة في هذا الباب، من ذلك قوله تعالى: ﴿ فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الرثاق فإماً منا بعد ، وإما فداء ﴾ (٢). فهذه الآية الكريمة تخيس الإمام بين أن يمن على الاسرى فيطلق سراحهم بدون فداء ، أو يفاديهم بما يشاء من مال أو سلاح أو رجال . وقوله تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ قاضية بقتل المشركين دون أسرهم ليمن عليهم أو يفادوا .

غير أن الجمهور يرى أن الإمام مخيتر بين القتل والمفاداة ، والمن والاسترقاق بما يراه في صالح المسلمين ، إذ ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه قتل بمض الأسرى ، وفادى آخرين ، ومن على بعض آخر تصرفاً بما يحقق المصلحة العامة للمسلمين . اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) أحمد وأبو داود وصحعه الحاكم وغيره .(٢) سورة محمد .

# *لفصن لهث*اني في البيسوع

وفيه تسع مواد :

المادة الأولى: في حكم البيع، وحكمته، وأركانه:

أ - حكم البيع:

البيع مشروع بالكتاب العزيز ، قال تعالى : ﴿ وَأَحَلُ اللهُ البيع وحرّم الربا ﴾ (١) . وبالسنة القولية والعملية معا ، فقد باع النبي علي والشرى وقال : « لا يسع حاضر لباد . وقال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، (٢) .

### ب - حكته:

الحكمة في مشروعية البيع : هي بلوغ الإنسان حاجته بما في يد أخيه بغير حَرَجَ ولا مضرة .

ج – أركانه : أركان البيع خمسة ، وهي :

١ ــ البائع ، ولا بد أن يكون مالكاً لما يبيع ، أو مأذونا له في بيعـــه ،
 رشيداً غير سفيه .

٢ ــ المشتري ، ولا بد أن يكون جائز التصرف بأن لا يكون سفيها ، ولا صبياً لم يؤذن له .

۳ المبيع ـ المثمن ـ ولا بد من أن يكون مباحاطاهراً مقدوراً على تسليمه ، معلوماً لدى المشترى ولو بوصفه .

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) متفق عليه .

٤ - صيغة العقد ، وهي الإيجاب والقبول بالقول نحو : بعني كذا ، فيقول البائع : بعتك ، أو بالفعل كأن يقول : بعني ثوباً مثلا ، فيناوله إياه .

ه \_ التراضي ، فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين ، لقوله علي : « إنما البيع عن تراض ، (١١) .

# المادة الثانية: فيا يضح من الشروط في البيسع ، وما لا يصبح:

### أ ــ ما يصبح من الشروط :

يصح اشتراط وصف في البيع ، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع وإلا بطل ، وذلك كأن يشترط مشتر في كتاب أن يكون ورقه أصفر ، أو في منزل أن يكون بابه من حديد مثلاً .

#### ب \_ ما لا يصبح من الشروط:

١ ــ الجمع بين شرطين في بيمواحد ، كأن يشترط مشتر الحطب كسره وحمله، لقوله ﷺ : « لا يحل سلف وبيم ، ولا شرطان في بيم » (٢) .

٢ - أن يشترط ما يخل بأصل البيع كأن يشترط بائع الدابة أن لا يبيعها المشتري ، أو أن لا يبيعها زيداً ، أو يهبها عمراً مثلاً ، أو يشترط عليه أن يقرضه ، أو يبيعه شيئاً ، لقوله عليه إلا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ولا بيسع ما ليس عندك (٣) .

٣ ــ الشرط الباطل الذي يصح معه العقد ، ويبطل هو : وذلك كأن يشترط أن لا يخسر عند بيع المشتري ، أو أن يشترط بائم العبد أن الولاء له ، فالشرط

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه بسند حسن ٠

<sup>(</sup>٢) أبو داود والترمذي وصححه غير واحد . (٣) تقدم .

في مثل هذين باطل والبيع صحيح ، لقوله عَلِيلِيُّم : « من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط » (١١).

المادة التالثة: في حكم الخيار في البيع:

شرع الخيار في البيع في عدة مسائل ، وهي :

١ ــ ما دام البائع والمشتري في المجلس قبل أن يتفرّقا فلكل منها الخيار في إمضاء البيم أو فسخه القوله عَلِيليم : « البيّمان بالخيار ، فإن صدقا وبيّنا بورك لها في بعها ، وإن كمّا وكذبا محمّت بركمة بعهم ) ، وإن كمّا وكذبا محمّت بركمة بعهم ) ، وإن كمّا وكذبا محمّت بركمة بعهم ) .

٢ ــ إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار فاتفقا على ذلك ، فهما إذا بالخيار حتى تنقضي المدة ، ثم يمضي البيع ، لقوله بيني : « المسلمون على شروطهم » (٢) .

٣ ـ إذا غبن أحدهما الاخر غبنا فاحشا ، بأن بلغ الغبن الثلث فأكثر بأن باعه ما يساوي عشرة بخمسة عشرة ، أو بعشرين مثلا فإن للمشتري الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة ، لقوله على للذي كان يغبن في الشراء لضعف عقله : « من بايعت فقل لا خلابة » أي لا خديعة (٤) ، فإنه متى ظهر أنه غبن رجع على من غبنه برد الزائد إليه ، أو بفسخ البيع .

٤ - إذا دلس البائع في المبيع بأن أظهر الحسن وأخفى القبيح ، أو أظهر الصالح وأبطل الفاسد أو جمع اللبن في ضرع الشاة فإن المشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء ، لقوله عليه عليه : « لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تم » (°).

هـ إذا وجد بالمبيع عيب ينقص قيمته ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة فإن للمشتري الخييار في الإمضاء أو الفسخ ، لقوله عليه .
 « لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه في في المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه في المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه في المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه في المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه في المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه في المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه في المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه المسلم باع من أخيه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه له » (٦) ، ولقوله عليه بيعاً فنه عيب إلا بيتنه بيعاً فنه فنه بيعاً فنه بيعاً فنه بيعاً فنه بيعاً فنه بيعاً فنه ب

<sup>(</sup>١) و (٢) (٣) أبو دارد والحاكم وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري . (٥) متفق عليه .(٦) احمد وابن ماجه وهو حسن.

الصحيح : « من غشنا فليس منا » .

٣ - إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصف السلعة حلف كل منها
 للآخر ثم هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه ، لما روي : « إذا اختلف المتبايعان
 والسلعة قائة ولا بيّنة لأحدها تحالفا » (١) .

### المادة الرابعة : في بيان أنواع من البيوع ممنوعة :

منع رسول الله على أنواعاً من البيع لما فيها من الفرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين من ذلك :

١ -- بيع السلعة قبل قبضها: لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها من اشتراها منه ؛ لقوله على القبضة على الشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه (٢٠). وقوله: « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » . قال ابن عباس: « ولا أحسب كل شيء إلا مثله »(٣).

٢ - بيع المسلم على المسلم : لا يجوز المسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلا ، فيقول له ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة ، كا لا يجوز أن يقول لصاحب السلمة إفسخ البيع وأنا أشتريها منك بستة ، وذلك لقوله على بيم بعض » (٤).

٣- بيع النجش<sup>(٥)</sup>: لا يجوز للمسلم أن يعطي في سلمة شيئاً وهو لا يريد شراءها ، وإنما من أجل أن يقتدي به السوام فيغرر بالمشتري . كا لا يجوز أن يقول لمن يريد شراءها : إنها مشتراة بكذا وكذا كاذباً ليغرر بالمشتري وسواء تواطأ مع صاحبها أم لا ، لقول ابن عمر رضي الله عنها : « نهى رسول الله ميالية عن النجش» . وقوله عالية : « ولا تناجشوا » (٢) .

<sup>(</sup>١) أصحاب السنن كافة والحاكم وصححه ،

<sup>(</sup>٢) احمد والطبراني وفي إسناده مقال وهو صالح . (٣) البخاري . (٤، ٦ ) متفق عليه .

<sup>(•)</sup> النجش لغة : تنفير الصيد من مكانه ليصاد ، وفي الشرع : الزيادة في السلمة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع السوام عليها فيشتروها .

3 - بيسع المحرم والنجس: لا يجوز للمسلم أن يبيع عرما ، ولا نجسا ، ولا مفضياً إلى حرام ، فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير ، ولا صورة ، ولا ميتة ، ولا صنم ، ولا عنب لمن يتخده خمراً ، لقوله على الله عن الله حرّم بيع الحر والميتة والحنزير والأصنام ». وقوله: « لعن الله المصورين » . وقوله: « من حبس العنب أيام القطع حتى يبيعها من يهودي أو نصراني ، أو ممن يتخذها خمراً فقد تقحم النار على بصيرة » (١١) .

٥- بيع الغرر: لا يجوز بيع ما فيه غرر ، فلا يباع سمك في الماء ، ولا صوف على ظهر شاة ، ولا جنين في بطن . ولا لبن في ضرع ، ولا ثمرة قبل بدو صلاحها ، ولا حبقبل اشتداده ، ولا سلعة بدون النظر إليها أو تقليبهاو فحصها إن كانت جاضرة ، أو بدون وصفها ومعرفة نوعها وكميتها إن كانت غائبة ، وذلك لقوله على يرسول الله على الماء فإنه غرر » (٢) . وقول ابن عمر رضي الله عنه : « نهى رسول الله على أن يباع تمر حتى يطعم ، أو صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن » (٣) . وقوله : « نهى رسول الله على عن بيع الشعرة حتى ترقيل على عن بيع الشعرة حتى ترقيل الله عنه الله وقوله : « نهى رسول الله عنه بيع المنابذة في البيع . والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده على أو النهار ولا يقلبه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، والمنابذ النهار ولا يقلبه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ، ولا فحص ، ولا تقليب » (٥) .

٣- بيع بيعتين في بيعة : لا يجوز للمدلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة ، بل يعقد كل صفقة على حدة ، لما في ذلك من الإبهام المؤدي إلى أذية المسلم ، أو أكل ماله بدون حق ، ولعقد بيعتين في بيعة صور ، منها أن يقول له : بعتك الشيء بعشرة حالاً ، أو بخمسة عشر إلى أجل ويمضي البيع ، ولم يبين له أي البيعتين أمضاها . ومنها أن يقول له : بعتك هذا المنزل مثلا بكذا ، على أن

<sup>(</sup> ١٠٤٠١) الأحاديث الآنفة متفق عليها .

<sup>(</sup>٢) احمد وفي سنده مقال وله شاهد يصلح به .(٣) البيهقي والدار قطني وهو صالح ٠

تبيعني كذا بكذا . ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلاً ويمضي العقد ، ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى ، لما روي عنه عليه الله الله عن بيعتين في بيعة » (١) .

' ٧ - بيم العربون: لا يجوز للمسلم أن يبيع بيم عربون ، أو يأخذ العربون بحال ، لما روي عنه عليه الله في بعد عن بيم العربون » (٢) . قال مالك في بيانه هو أن يشتري الرجل الشيء ، أو يكتري الدابة ، ثم يقول : « أعطيتك ديناراً على أني إن تركت السلمة أو الكراء فما أعطيتك لك » .

٨- بيع ما ليس عنده: لا يجوز المسلم أن يبيع سلعة ليست عنده ، أو شيئاً قبل أن يلكه لما قد يؤدي إليه ذلك من أذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة ، ولذا قال عليلي : « لا تبع ما ليس عندك » (٣). ونهى عن بيع الشيء قبل قبضه (٤).

ه - بيع الدين بالدين: لا يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين ، إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم ، والإسلام لا يجيز هذا . ومثال بيسع الدين بالدين : أن يكون لك على رجل قنطار بن إلى أجل فتبيعه إلى آخر بائة ريال إلى أجل . ومثال آخر : أن يكون لك على رجل شاة إلى أجل فلما يحل الأجل يعجز المدين عن أدائها لك ، فيقول لك: بعنيها بخمسين ريالاً إلى أجل آخر ، فتكون قد بعته ديناً بدين ، وقد نهى رسول الله على عن بيع الكالىء بالكالىء بالكالىء ، (٥٠) ،

• ١٠ - بيع العينة : لا يجوز المسلم أن يبيع شيئاً إلى أجل ، ثم يشتريه بمن باعه له بثمن أقل بما باعه به ، لأنه إذا باعه إياه بعشرة ، ثم اشتراه منه بخمسة يكون كمن أعطى خمسة إلى أجل بعشرة ، وهذا عين ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنـــة والإجماع ، وذلك لقوله عَيِّلِيَّةٍ : « إذا ضن "الناس بالدينــــار والدرهم

<sup>(</sup> ٢ ) احمد والترمذي وصعحه . ( ٢ )مالك في الموطأ رغيره . ( ٣ )أصحاب السنن وصعحه الترمذي . ( ٤ ) البخاري . ( ه ) البيهةي والحاكم وهو صحيح .

وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاً فلا يرفعك حتى يراجعوا دينهم » (١) . وقالت امرأة لعائشة : إني بعت غلاماً من زيد بن الأرقم بثاغائة درهم نسيئة إلى أجل وإني اشتريته منه بستائة درهم نقداً . فقالت لها عائشة رضي الله عنها : بئس ما اشتريت وبئس ما بعت ، إن جهاده مع رسول الله على إلا أن يتوب » (١) .

17 - الشراء من الركبان: لا يجوز للمسلم أن يسمع بالسلمة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك، ثم يدخلها فيبيعها كا شاء ، لما في ذلك من التغرير بأصحاب السلمة ، والإضرار بأهل البلد من تجار وغيرهم ، ولذا قال رسول عليه : ولا تلقشوا الركبان ، ولا يبسم حاضر لباده (٤٠).

سلام بيم المصرّاة: لا يجوز للمسلم أن يصري الشاة ، أو البقرة ، أو الناقة ، بعنى يجمع لبنها في ضرعها أياماً لترى وكأنها حلوب ، فيرغب الناس في شرائها فيبيعها ، لما في ذلك من الغش والحديعة ، قال على الله تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين ، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر » (٥).

15 — البيرم عند النداء الأخير لصلاة الجمعة : لا يجوز للمسلم أن يبيسم شيئا ، أو يشتري ، وقد نودي لصلاة الجمعة النداء الأخير الذي يكون ممه الإمام على المنبر ، لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمَنُوا إِذَا نُودِي الصلاة من يوم الجمعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البسم ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) احمد وأبو داود وصححه ابن القطان . (٢) الدار قطني وفي سنده ضعف .

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) متفق عايه (٦) سورة الجمعة .

10 - بيع المزابنة أو المحاقلة ؛ لا يجوز للمسلم أن يبيع عنبا في المسحر خرصا بزبيب كيلا ، ولا زرعا في سنبله بحب كيلا ، ولا رطبا في النخل بتمر كيلا إلا بيع المرايا فقد رخص فيه النبي عليه ، وهو أن يهب المسلم لأخيه المسلم نخلة أو نخلات لا يتجاوز تمرهن خمسة أوسق ، ثم يتضرر بدخوله عليه كلما أراد أن يجني من رطبه ، فيشتريها منه بخرصها تمراً . ودليل الأول قول ابن عمر رضي الله عنها : « نهى رسول الله عليه عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه (١) إن كان نزعا أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بطعام (٣) كيلا ، نهى عن ذلك كله ، (٣) . ودليل الثاني: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه : « رخص لصاحب العربة أن يبيعها بخرصها ، (١) .

١٦ - بيع الشنايا: لا يجوز المسلم أن يبيع شيئا ويستثني بعضه إلا أن يكون ما يستثنيه معلوماً ، فإذا باع بستانا مثلاً لا يصح أن يستثني منه نخلة أو شجرة غير معلومة ، لما في ذلك من الغرر المحرم ، وذلك لقول جابر: « نهى رسول الله عليه عن المحاقلة والمزابنة ، والثنيا إلا أن تعلم » (٥٠).

# المادة الخامسة : في بيسع أصول الثار :

إذا باع المسلم نخلاً أو شجراً ، فإن كان النخل قد أبر ، والشجر قد ظهر ثمره فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري ، وإلا فهي للبائع ، لقوله عليه الله عنه على د من باع نخلاً قد أبر ت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، (٦) .

المادة السادسة: في الربا والصرف:

ا - الربا :

١ - تعريفه : هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة ، وهو نوعان : ربافضل ، وربا نسيئة .

<sup>(</sup>١) الحائط : البستان والحديقة . (٢) الكوم : العنب .(٣) الموادبالطعام هنا : الحب .

<sup>(</sup>٣)البخاري . (٤)د (٦) البخارى.(ﻫ) رواه الترمذي وصععه .

فريا الفضل: هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه نزيد نجنسه متفاصلاً ، وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلاً ، أو بيسع صاع تمر بصاع ونصف من التمر مثلاً ، أو بيسع أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة مثلاً .

وربا النسيئة قسمان: ربا الجاهلية ، وهو الدي قال تعالى في تحريه: ﴿يَا أَيَّا الدُّنِ آمنُوا لا تَأْكُلُوا الربا أَضَعَافًا مَضَاعَفَة ﴾ `` وحقيقته : أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل ، ولما يحل أجله يقول له : إما أن تقضيني أو أزيد عليك فإذا لم يقضه زاد عليب نسبة من المال وانتظره مدة أخرى ، وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف ، ومن ربا الجاهلية أيضاً : أن يعطيه عشرة دنانير مثلا مجمسة عشر إلى أجل قريب أو بعد .

وربا النسيئة ،وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين ،أو البر أو البر أو النمير ، أو التمر بآخر بما يدخله الربا نسيئة ، وذلك كأن يبيع الرجل قنطاراً قراً بقنطار قمحاً إلى أجل مثلاً،أو يبيع عشرة دنانير ذهباً بمائة وعشرين درهما فضة إلى أجل مثلاً.

٧ - حكمه: الربا عرم بقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلُ الله البيع وحرِ مُ الربا ﴾ (٢). وبقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيّهَا الذّين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ . وبقول الرسول على : ﴿ لعن الله آكل الربا ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه » (٣) . وقوله : ﴿ ورم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية » (١) . وقوله على : ﴿ الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجال المسلم » (٥) . وقوله على : ﴿ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله ما هي ؟ . قال : ﴿ الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المحافلات » (١) .

<sup>(</sup>١) ٢ ل عمر ان . (٢) البقرة . (٣) رواه أصحاب السنن وصعحه الترمذي .

<sup>(</sup>٤) احمد بسند صعبح . (٥) رواه الحاكم رصعحه . (١) متفق عليه .

٣ - حكمة تحريمه: من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية وهي امتحان إيمان العبيد بالطاعة فعلا وتركا فإنها:

١ - الحافظة على مال المسلم ، لئلا يؤكل بالباطل .

٢ - توجيه المسلم إلى استثار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال والحديمة ، والبعيدة عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء ، وذلك كالفلاحة والصناعة والتجارة الصحيحة النظيفة .

٣ -- سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقئته ، والمسببة له بغضته وكراهيته .

٤ - تجنيب المسلم ما يؤدي به إلى هلاكه ، إذ آكل الربا باغ ظالم، وعاقبة البغي والظلم وخيمة ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا النَّاسَ إِمَا بغيكُم عَلَى أَنفُسُكُم ﴾ (١) . وقال رسول الله عليه : ﴿ اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشم فإن م أملك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا عارمهم » (٢) .

٥ -- فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزود لآخرته فيقرض أخاه المسلم بلا فائدة ، ويداينه ، وينتظر ميسرته ، وييسر عليه ويرحمه ابتغاء مرضاة الله ، وفي هذا ما يشيع المودة بين المسلمين ، ويوجد روح الإخاء والتصافي بينهم .

#### : - احكامه :

١ – أصول الربويات ، أصول الربويات سنة ، وهي :

الذهب ، والفضة ، والقمح ، والشعير ، والتمر ، والملح ، لقوله عليه :

« الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالنام ، والنام ، والتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء برواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هــــذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » (٣).

<sup>(</sup>١) يونس . (٢) و (٣) مسلم .

وقاس أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئة ، رحمة الله عليهم ، كلما اتفق مع هذه الستة في المعنى والعلة من كل مكيل أو موزون مطعوم مدخر ، وذلك كسائر الحبوب ، والزيوت ، والعسل ، واللحوم . قال سعيد بن المسيب ، رحمه الله تعالى : « لا رباً إلا فيا كيل أو وزن بما يؤكل ، أو يشرب ، .

### ٧ - الربا في جميع الربويات يكون من ثلاثة أوجه:

الأول : أن يباع الجنس الواحد بجنسه كالذهب بالذهب ، أو البر بالبر ، أو التمر بالتمر ، متفاضلا ، لما روى الشيخان أن و بلالا ، جاء إلى النبي عليه بتمر برني فقال له النبي عليه : و من أين هـذا يا بلال ؟ . قال : كان عندنا تمر ردي، فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي عليه كان تشتري فبع النبي عليه أو ه إ. عين الربا. عين الربا. . لا تفعل ، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمربيع آخرتم اشتر به » .

الثاني: أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة ، أو البر والتمر ببعضها بعضاء أحدهما حاضر وثانيهما غائب ، وذلك لقوله على التبيعوا منها غائباً بناجز ، وقوله: «الذهب بالفضة يداً يد ، وقوله: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » (1) .

الثالث: أن يباع الجنس بجنسه متساوياً ، ولكن أحدهما غائب نسيئة كأن يباع الذهب بالذهب، أو التمر بالتمر مثلاً بمثل متساوياً ، غير أن أحدهما غائب لقوله على : د البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، (٢) ( معنى هاء وهاء : يدا بيد ، أى مناجزة ) .

# ٣ - لا ربا مع الحلول واختلاف الأجناس:

لا يدخل الربا بيما اختلف فيه الثمن والمثمن إلاأن يكون أحدهما نسيئة ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) و (٢) الأحاديث متفق عليها .

<sup>(</sup>٣) اختُلف أهل العلم في حكم بيسع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وذلك لتمارض الأدلة ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، وذلك عند الحاجة كا ورد أنه (ص) نهى عن بيسع الحيوان بالحيوان نسيئة . والأترب إلى الصواب والله أعلم أن بيسع الحيوان بالحيوان نسيئة عنوع ما لم تكن ضرورة داعية إلى ذلك ، أما كونه مناجزة فجائز مع التفاضل وعدمه ، كما ورد في الصحيح .

وهو غير النقدين. فيجوز بيم الذهب بالفضة متفاضلا ، وبيم البر بالتمر أو الملح بالشعير متفاضلاً إذا كان يداً بيد ، أي لم يكن أحدهما نسيئة ، لقوله عَيْلِيْنَمْ : « إذا اختلفت هذه الأشياء فبيموا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » (١).

كا لا ربا فيما بيع من الربويات بنقد حاضر أو غائب ، وسواء غاب الثمن أو السلعة ، فقد اشترى رسول الله على جمل جابر بن عبد الله في السفر ولم يسدد له ثمنه إلا بالمدينة ، كما أن السكم أجازه الرسول على بقوله : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجسل معلوم » (٢) . والسلم يقدم فيه الثمن نقداً ، ويتأخر المثمن إلى أجل بعيد .

### ٤ - بيان أجناس الربويات :

الربويات أجناس ، والذي عليه الجمهور من الصحابة والأغة هو أن الذهب جنس ، والفضة جنس ، والقمح جنس ، والشعير جنس ، وأنواع التمر كلها جنس ، والقطاني أجناس مختلفة ، فالفول جنس ، والحمص جنس ، واللحوم أجناس ، فلحم جنس ، وأنواع الزيوت كلها جنس ، والعسل جنس ، واللحوم أجناس ، فلحم الإبل جنس " و لحم البقر جنس ، و لحم الضأن جنس ، ولحوم الطيور جنس ، ولحوم الأسماك المختلفة جنس .

# ه - ما لا يجري فيه الربا من الأطعمة :

لا يجري الربا في مثل الفواكه والخضراوات لأنها لا تدخر من جهة ، ولم تكن في الزمن الأول مما يكال أو يوزن من جهة أخرى ، كما أنهــــا ليست من الأغذية الأساسية كالحبوب والثمار واللحوم ، الوارد فيها النص الصريح الصحيح عن النبي عليها .

<sup>(</sup>١) تقدم . (٢) متفق عليها .

<sup>(</sup>٣) يرى مالك ، رحمه الله تعالى ، أن لحوم الإبل والبةر والفتم جنس واحد فلا يجوز بيسع بعضها ببعض متفاضلا ولا نسيئة .

# [تنبيهان]،

### الأول: في البنوك :(١)

البنوك الحالية في سائر بلاد العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا ، بل ما وضع إلا على أساس ربوي خالص ، فلا يجوز التعامل معها إلا فيا ألجأت إليه الضرورة كالتحويل من بلد إلى آخر . وبناء على هسندا فقد وجب على الإخوة الصالحين من المسلمين أن ينشئوا لهم بنوكا إسلامية بعيدة عن الربا خالية من سائر معاملاته .

وهما هي صورة تقريبية للبنك الإسلامي المقترح إنشاؤه : يجتمع الإخوة المسلمون من أهل البلد ، ويتفقون على إنشاء دار يسمونها (خزانة الجماعة ) يختارون لها من بينهم من هو حفيظ علم ، يتولى إدارتها ، وتسيير عملها .

وتكون مهمة هذه الخزانة مقصورة على ما يلي :

١ -- قبول الإيداعات ( حفظ أمانات الإخوان ) بدون مقابل .

٢ ــ الإقراض ، فنقرض الإخوة المسلمين قروضاً تتناسب وإيراداتهم أو
 مكاسبهم بلا فائدة .

٣ ــ المشاركة في ميادين الفلاحة ، والتجارة ، والبناء ، والصناعة ، فتساهم
 الحزانة في كل ميدان برى أنه يحقق مكاسب وأرباحاً للخزانة .

إذا كان لها المساعدة على تحويل عملة الإخوان من بلد إلى بلد بلا أجر إذا كان لها فرع في البلد المراد التحويل إليه .

ه ــ على رأس كل سنة تصفى حسابات الخزانة ، وتوزع الأرباح على المساهمين بحسب سهومهم في الخزانة .

# الثاني: في التأمين:

لا بأسأن يكو"ن أهل البلدمن الإخوة المسلمين الصالحين صندوقاً يساهمون فيه

<sup>(</sup>١) البنوك ؛ جمع بنك وهي عجمية وعربيها : مصرف ، والجمع مضارف .

بنسبة إيراداتهم الشهرية ، أو حسما يتفقون عليه ، من مساهمة كل فرد بنصيب معين يكونون فيه سواء ، على أن يكون هــــذا الصندوق وقفا خاصاً بالإخوة المشتركين ، فمن نزل به حادث دهر ، كحريق ، أو ضياع مال ، أو إصابة في بدن أعطى منه ما يخفف به عنه مصابه .

### غير أنه ينبغي ملاحظة ما يـلي :

- ١ أن ينوي المساهم بمساهمته وجه الله تعالى ، ليثاب على ذلك .
- ٢ أن تحدد فيه المقادير التي تمنح للمصابين ، كما حددت أنصبة المساهمين
   ٢ كنث بكون قائمًا على المساواة التامة .
- ٣ ــ لا مانع من تنمية أموال الصندوق بالمضاربات التجارية والمقاولات العمرانية، والأعمال الصناعية المباحة .

#### ب-الصرف:

- ١ تعريفه : الصرف هو بيع النقدين ببعضها بعضاً كبيع دنانير الذهب بدراهم الفضة .
- ٢ حكمه : الصرف جائز ، إذ هو من البيسم ، والبيسم جائز بالكتاب والسنة ، قال تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ اللهُ البيسم ﴾. وقال رسول الله عليه : « بمعوا الذهب بالفضة كنف شئم يدا بد » (١)
- حكته: حكة مشروعية الصرف الارفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى
   عملة أخرى هو في حاجة إليها .
- ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

<sup>(</sup>١) تعنى يدأ بيد: مناجزة .

منه ، قال رسول الله على و الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، . قاله عمر لطلحة ابن عبيد الله لما اصطرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير ، وقال له : دحق يأتي خازني من الغابة ، (١) يعني فيعطيه حينئذ الدراهم .

# هي : الصرف أحكام ، هي :

١ - يجوز صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، إذا اتحدا في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ، لقوله بالله : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضا على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضا على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ، (٢) . وكان ذلك في المجلس ، لقوله بالله الذهب بالذهب ربا إلا ها، وها، ، والفضة بالفضة ربا إلا ها، وها، ، والفضة بالفضة ربا إلا ها، وها، ، والفضة بالفضة ربا

٢ \_ يجور التفاضل مع اختلاف الجنس كذهب بفضة ، إذ كان في المجلس ، لقوله على إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئم إذا كانبداً بيده (٤٠).
 ٣ \_ إذا افترق المتصارفان قبل التقابض بطل الصرف ، لقوله على إذا المرف ، لقوله على إلا هاء بهاء » . وقوله : « إذا كان يداً بيد » (٥٠).

### المادة السابعة : في السُّلم :

ا ستعويفه: السلم أو السلف ، هو بيع موصوف في الذمة. وذلك بأن يشتري المسلم السلعة المضبوطة بالوصف من طعام ، أو حيوان أو غير مسا إلى أجل معين ، فيدفع الثمن وينتظر الأجل المحدد ليستلم السلعة ، فإذا حل الأجل قدم له البائع السلعة.

<sup>(</sup>١) المخاري . (٢) ر (٣) ر (٥) ر (١)متفق عليه . (١) تقدم .

المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين والثلاث ، (١) .

٣ - شروطه : يشترط لصحة السُّلم ما يلي :

١ \_ أن يكون الثمن نقداً من ذهب أو فضة ، أو ما ناب عنهما من عملة ، كي لا يماع ربوى بمثله نسيئة .

٢ ــ أن ينضبط المبيع بوصف تأم يشخصه ، وذلك بذكر جنسه ونوعـــه
 وقدره ، حتى لا يقع بين المسلم وأخيه خلاف يقضي بهما إلى المشاحنة والعداوة.

٣ ــ أن يكون أجله معلومًا محددًا ، وبعيدًا كنصف شهر فأكثر .
 ٤ ــ أن يقبض الثمن في المجلسحتى لا يصبح من باب بيم الدين بالدين المحرم .

والأصل في هذه الشروط قوله عَلَيْكُم : « من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ، (٢٠) .

#### أحكامه:

١ – أن يكون الأجل بما تتغير الأسواق فيه وذلك كالشهر ونحوه لأن السلم
 في الأجل القريب حكمه حكم البيع ، والبيع يشترط فيه رؤية المبيع وفحصه .

٢ – أن يكون الأجل زمناً يوجد فيه غالباً المسلم فيه فلا يصح أن يسلم
 في رطب في الربيع، أو عنب في الشتاء مثلا ، لأنه مدعاة للشقاق بين المسلمين.

٣ ــ إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة وجب تسليمها في محل العقد ،
 وإن ذكر ذلك وعين له محل خاص فهو كما عين في العقد ، فحيث اتفقا على محل التسلم وجب تسلم السلعة فيه ، إذ المسلمون على شروطهم .

### صورة اكتابة البيـــع:

بعد البسملة الشريفة يقول:

« وبعد : فقد اشترى فلان الفلاني. . لنفسه من فلان الفلاني عن نفسه ، وهما في حال صحتها ، وكمال عقلها ، وجواز أمرها، اشترى منه عن طواعية واختيار جميع الدار الكائنة بمحلة كذا من مدينة أو قرية كذا أرضاً وبناء علواً وسفلاً ، والتي صفتها على ما دلت عليه المشاهدة ، وتصادق عليه الطرفان المتبايعان

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) تقدم .

من كونها تشتمل على كذا وكذا .. ( توصف وصفا كاملا ) والتي يحدها شرقا المنزل الفلاني الذي يعرف بفلان ، وغربا كذا . وشمالاً وجنوبا كذا وكذا .. يحميه منافعها ومرافقها وطرقها وعلوها وسفلها وأحجارها وأخشابها وأبوابها ونوافذها ، ومجاري مياها ، وكافة منافعها الداخلة فيها والخارجة عنها شراء شرعيا خالياً من الثنيا ومن كل شرط مفسد البيه عمل به ، وذلك بثمن مبلغه كذا .. دفع المشتري المذكور أعلاه إلى البائع المذكور أعلاه جميه المبيع الموصوف ، أعلاه ، فقبضه قبضا شرعيا ، وسلم البائع المذكور جميع المبيع الموصوف ، والمحدود أعلاه فتسلمه منه المشتري تسلماً شرعياً كتسلم مثله لمثل ذلك . وقد خير كل من المتبايعين صاحبه فاختارا عن طواعية واختيار إمضاء العقدر إبرامه وتفرقا عليه بعد أن أشهدا عليهما من يعرفهما وهما فلان وفلان .. تم ذلك بتاريخ كذا » . .

### صورة لكتابة السلم :

بعد الحد لله تعالى :

و أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا .. سلما في كذا وكذا .. من القمح مثلا ( ويذكر نوعه ) وذلك بمكيل مدينة كذا . يقدم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين من تاريخه محمولاً إلى المكان الفلاني . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ، وقبض رأس مال السلم الشرعي في مجلس العقد وهو مبلغ كذا .. وتم بتاريخ كذا » ..

### المادة الثَّامنة : ﴿ فِي الشَّفعة ، وأحكامها :

تعريفها : الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باعها به .

### وأحكامها هي :

١ -- ثبوتها شرعاً ، تثبت الشفعة بقضاء رسول الله عَلَيْنَ بها ، فقد روي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله : ( قضى رسول الله عَلَيْنَةِ بالشفعة في كل ما ينقسم ، فإذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١١) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

٢ --- لا تثبت الشفعة إلا فيا هو قابل للقسمة ، فإن كان غير قابل للقسمة
 كالحامات والأرحية والدور الضيقة ، فلا شفعة ، لقوله عليه في ينقسم .

إ ـ لا شفعة في المنقول كالثياب والحيوان ، وإنما هي في المشاع من أرض ، وما يتصل بها من بناء وغرس ، إذ لا ضرر يتصوّر مع غير الأرض وما يتصل بها فيرفع بالشفعة .

٥ - يسقط حتى الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيسع ولم يطالب بالشفعة حتى مضتمدة ، لحديث : « الشفعة كحل حتى مضتمدة ، لحديث : « الشفعة كحل العقال » (٢) . إلا أن يكون غائباً فإن له الحق في المطالبة بها ولو بعد سنين طويلة . ٢ - تسقط الشفعة فيا إذا أوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به ، إذ ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب ، وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون .

٧ ــ المشتري الغلة والناء المنفصل ، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته ،
 أو قلعه مع غرم النقص ، إذ لا ضرر ولا ضرار .

٨ - عهدة الشفي على المشتري ؛ وعهدة المشتري على البائع ، فالشفي على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت في الشفعة .

٩ ـ حق الشفعة لا يباع ولا يوهب ، فليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه فيها ، أو يهبه لآخر ، إذ بيعها أو هبتها مناقضة للفرض الذي شرعت له الشفعة ، وهو دفع الضرر عن الشريك .

المادة التاسعة : في الاقالة :

١ - تعريفها : الإقالة هي فسخ البيسع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة
 إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق من قول ابن شريح ، ومعنى واثبها : بادرها .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ، رفیه ضعف .

٢ -- حكمها: تستحب الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله مِنْفِئْةِ:
 د من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ، (١١) . وقوله مِنْفِئْةٍ: « من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة ، (٢).

# ٣ - أحكامها : أحكام الإقالة هي :

١- اختلف ، هل الإقالة تعتبر فسخاً للبياع الأول،أوهي بياع جديد ؟ .
 ذهب إلى الأول احمد والشافعي وأبو حنيفة ، وإلى الثاني مالك ، رحمهم الله .

٢ - تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيسع في البعض الباقي .

٣ - لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد وإلا فلا إقالة ، وأصبحت حينئذ بيماً جديداً تجري عليه أحكام البيع بكاملها من استحقاق الشفعة ، واشتراط القبض في الطعام ، وما إلى ذلك من صيغة البيع وغيرها .

<sup>(</sup>١) أبو داود وابن ماجه والحاكم وصعحه . (٣) البيهقي بسند صحيح .

# لفض لا للهالث

### في جملـة عقود

وفيه ثماني مواد :

المادة الأولى: في الشركة:

أ - مشروعيتها : الشركة مشروعة بقول الله تعالى : ﴿ فَهُم شُرَكَا فَيُ اللّٰمَاتُ ﴾ (١٠) . وقوله : ﴿ وَإِن " كثيراً مِن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ﴾ (٢٠) . ومعنى الخلطاء الشركاء ، وبقول الرسول عَلَيْنَ : « يقول الله تعالى : ( أنا ثالت الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ) (٣) . وقوله عَلَيْنَ : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » (٤) .

ب - تعريفها: الشركة هي أن يشترك إثنان فأكثر في مال استحقوه بوراثة ونحوها أو جمعوه من بينهم أقساطاً ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة ، وهي أنواع:

النوع الأول ، شركة العنان :

وهي أن يشترك شخصان فأكثر بمن يجوز تصرفهم في جمع قدر من المسال موزعاً عليهم أقساطاً معلومة ، أو أسهماً معينة محددة ، يعملون فيه معا لتنميته ويكون الربح بينهم بحسب أسهمهم في رأس المال ، كا تكون الوضيعة (الحسارة) بحسب الأسهم كذلك ، ولكل واحد منهم الحق في التصرف في الشركة بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه ، فيبيع ويشتري ويقبض ويدفع ، ويطالب بالدين

<sup>(</sup>١)النساء.(٢)سورةص.(٣)أبو داودرسكتعنهوأعلهابنالقطانوصححهالحاكم وتماماللفظ:« فإذا خانه خرجت من بينهما » يعني ينزع البركة من مالهما . (٤) الدار قطني وسكتعنه المنذري وهو بلفظ : « ما لم يخن أحدهما صاحبه » .

ويخاصم ويرد بالعيب ، وباختصار:يفعل كل ما هو في مصلحة الشركة .

#### ولصنحة هذه الشركة شروط ، وهي :

١ -- أن تكون بين مسلمين ، إذ لا يؤمن غير المسلم أن يتعامل بالربا ، أو يدخل فيها مالاً حراماً ، إلا أن يكون التصرف من بيسم وشراء بيد المسلم فإنه لا مانع إذاً لعدم الخوف من إدخال مال حرام على الشركة .

٢ - أن يكون رأس المال معلوماً وقسط كل واحد من الشركاء معروفاً لأن الربح والوضيعة مترتبان على معرفة رأس المال والسهوم فيه . والجهل برأس المال أو أسهم الشركاء يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل وهو حرام لقوله تعالى :
﴿ ولا تأكلوا أمواله بينكم بالباطل ﴾ (١١) .

٣ – ان يكون الربح مشاعاً يوزع بحسب السهوم فلا يجوز أن يقول أن ما ربحناه من الضأن فهو لفلان ، وما ربحناه من الكتان مثلًا فهو لفلان لما في ذلك من القرر وهو محرم .

إن يكون رأس المال نقوداً ومن كان لديه عرض وأراد الاشتراك قوتم
 عرضه بنقد بسعر يومه ودخل في الشركة ، لأن العروض مجهولة القيمة والمعاملة
 بالجهول ممنوعة شرعاً لما تؤدي إليه من تضييع الجقوق وأكل مال الناس بالباطل.

ه – أن يكون العمل بحسب السهام كالربح والوضيعة ، فمن كان نصيبه في في الشركة الربع فإن عليه عمل يوممنأربعة أيام مثلاً وهكذا . . وإن استأجروا عاملاً فأجرته من رأس المال بحسب سهوم الشركاء .

٣ - وإن مات أخد الشريكين بطلت الشركة ، وكذا إن جن مثلاً، ولورثة الميت وأولياء المجنون حل الشركة أو إمضاؤها بعقدها الأول.

النوع الثاني ، شركة الأبدان (٢) :

وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيا يكتسبانه بأبدانهم كأن يشتركا في صناعة شيء ، أو خياطة أو غسل ثياب ونحو ذلك ، وما يحصلان عليب فهو بينهما

<sup>(</sup>١)البقرة. (٢) جمع بدن ، أيّ النوات والأجسام .

أنصافاً أو على ما اتفقا عليه .

والأصل في جوازها ما رواه أبو داود من أن عبدالله وسعداً وعماراً اشتركوا يوم ( بدر ) فيما يحصلون عليه من أموال المشركين فلم يجيء عمار وعبد اللهبشيء وجاء سعد بأسيرين فأشرك بينهما النبي عَيِّلِيَّةٍ . وكان ذلك قبل مشروعية قسمة الغنائم (١) .

# وأحكام هذه الشركة ، هي :

١ – أن لكل منهما طلب الأجرة وأخذها من المستأجر لهما .

٢ - إن مرض أحدهما، أو غاب لعذر فإن ما حصل عليه أحدهما هو بينهما.
 ٣ - إن طالت غيبة أحدهما أو طالت مدة مرضه فإن للصحيح أن يقيم
 مقامه أحداً ، وأجرته من نصيب المريض ، أو الغائب .

إن تعذر حضور أحدهما فإن للآخر فسخ الشركة .

النوع الثالث : شركة الوجوه(٢) .

شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر في شراء سلمة بجاههما ويبيعانها وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما . والحسارة إن كانت فعليهما بالسوية كالربح.

# النوع الرابع: شركة المفاوضة:

وهي أوسع من شركة العنان والوجوه والأبدان ، إذ هي تشملهما وتشمل المضاربة أيضاً ، وهي أن يفوض كل من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ، فيبيع ويشتري ويضارب ويوكل ويخاصم ويرتهن ، ويسافر بالمال ، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه ، والحسارة بحسب نصيب كل منهما المالي .

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح وبه عمل احمد ومالك وابو حنيفة ، رحمة الله تعالى عليهم .

<sup>(</sup>٢) الوجوه : جمع وجه ، والمراد هنا الجاه والعرض .

#### المادة الثانية: في المضاربة:

١ - تعريفها : المضاربة أو القراض هي أن يعطي أحد لآخر مالاً معلوماً يتشجر فيه ، وأن يكون الربح بينها على ما اشترطاه . والخسارة إن كانت فمن رأس المال فقط ، إذ العامل يكفيه خسارة جهده فلم يكلف خسارة أخرى .

٢ - مشروعيتها: المضاربة مشروعـــة بإجماع الصحابة ، والأنمة (١١ على عبد رسول الله ميلية فأقرّها.

### ٣ - أحكامها ، أحكام المضاربة ، هي :

١ - أن تكون بين مسلمين جائزي التصرف ، ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من السكافر ، والعمل من المسلم ، إذ المسلم لا يخشى معه الربا ، ولا المال الحرام .

٢ ــ أن يكون رأس المال معاوماً .

٣ ـــ أن يعين نصيب العامل من الربح ، فإن لم يعيناه فللعامل أجرة عمله ،
 ولرب المال الربح كله . أما إن قالا : الربح بيننا فهو مناصفة بينهما .

إن اختلفا في الجزء المشروط هل هو الربع أو النصف مثلاً عقبل
 قول رب المال مع يمينه .

ه - ليس العامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضر بمال الأول
 إلا إذا أذن له صاحبه الأول في ذلك ، لتحريم الضرر بين المسلمين .

ب لا يقسم الربح ما دام العقد باقياً إلا إذا رضي الطرفان بالقسمة واتفقا علمها .

<sup>(</sup>١) من ذلك ما ورى مالك في الموطأ أن ابني عمر بن الخطاب وهما عبد الله ، وعبيد انت كانا قد موا بأبي موسى الأشعري بالبصرة فأعطاها مالاً ليوصلاه إلى عمر رضي الله عنه ، ثم أشار عليها بأن يأخذا به بضاعة يتجوان فيها ، ثم إذا باعاها دفعا رأس المال إلى عمر فقعلا ، لكن عمر منعها من الربح ، فقال له عبيد الله : لو جملته قراضاً ، بعد أن قال له : لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه ، فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح وأعطاها نصف الربح الباقي ، فجعله قراضاً .

٧ ــ رأس المال يجبر داغاً من الربح فلا يستحق العامل من الربح شيئا إلا بعد جبر رأس المال ، هذا ما لم يتسم الربح ، فإن اتجرا في غنم فربحا وأخذ كل منها نصيبه من الربح ثم اتجرا في حب أو كتان مثلاً فخسرا من رأس المال شيئا فالحسارة من رأس المال وليس على العامل جبره مما ربح في تجارة سبقت .

٨ -- إن انفسخت المضاربة وبقي بعض المال عرضا ، أي بضاعة ، أو دينا عند أحد فطلب رب المال تنضيضه ، أي بيسع العرض ليصير نقداً أو طلب ارتجاع الدين فإن على العامل القيام بذلك .

٩ ــ يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك المال أو خسرانه إن لم تقم بيئنة
 تكذبه فيما ادعاه ، وإن ادعى الهلاك وأقام بينة على ذلك حلف وصدقت دعواه.

المادة الثانية: في المساقاة والمزارعة: (١)

أ - المساقاة:

١ ــ تعريفها : المساقاة هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم
 بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معاوم من ثمره مشاعاً فيه .

٢ - حكمها: المساقاة جائزة ، والأصل في جوازها عمله عَلَيْكُ وعمل خلفائه الراشدين من بعده ، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي علمين أهل ( خيبر ) بشطر ما يخرج منها ( أي من أرض خيبر ) من زرع وثمر ، كما أمضى هذه المعاملة من بعده أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

٣ ـ أحكامها: أحكام المساقاة هي :

 ١ ــ أن يكون النخل أو الشجر معلوماً عند إبرام العقد، فلا تجري المساقاة في مجهول خشية الغرر وهو حرام .

٢ ـ أن يكون الجزء المعطى العامل معلوما كربع أو خمس مثلاً ، وأرب

<sup>(</sup>١) الساقاة والمزارعة مصدران من ساقاه وزارعه .

يكون مشاعاً في جميع النخل أو الشجر ، إذ لو حصر في نخل أو شجر حاص قد يثمر وقد لا يثمر ، وفي ذلك غرر يحرمه الإسلام .

٣ ـ على العامل أن يقوم بكل ما يلزم لإصلاح النخل أو انشجر مما جوى العرف أن يقوم به العامل في المساقاة .

إن كان على الأرض المعطاة مساقاة خراج أو ضريبة فهي على المالك دون العامل إذ الخراج أو الضريبة متعلق بالأصل بدليل أن الضريبة مدفوعة ، ولو لم تغرس الأرض أو تزرع . أمـــا الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصاباً : سواء كان العامل أو رب الأرض ، إذ الزكاة متعلقة بالثعرة نقسها .

٣ ــ العامل إن عجز عن العمل بنفسه أن ينيب غيره ، وله الثمرة المستحقة بالعقيد .

٧ ــ إن هرب العامل قبل بدو الثمرة فارب الأرض الفسخ ، وإن هرب بعد بدو الثمر أقام من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل .

٨ ــ إن مات العامل فاورثته أن ينيبوا غيره من طرفهم ، وإن اتفق الطرفان
 على الفسخ فسخت المساقاة .

#### ب\_المزارعة:

١ ــ تعریفها : المزارعة هي أن يدفع رجل لآخر أرضاً يزرعها على جزء
 معين مشاع فيها .

٢ ــ حكمها : أجاز المزارعة جمهورالصحابة والتابعينوالأثمة ومنعها آخرون. ودليل المجيزين معاملته ﷺ أهل (خيبر ) بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر . وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ عامل أهل (خيبر)

بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ( ثمانون وسقا تمراً وعشرون وسقا شعيراً ) ، وحملوا ما روى من النهي عن المزارعة إما على أنها كانت بشيء بجهول محتجين بجديث رافع بن خديج رضي الشعنه إذ قال: « كنا من أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك » (۱۱) . أو أنها للكراهة التنزيهية بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما : « ان النبي السيليم لم ينه عنه ، ولكن قال : ان بمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجامعلوما » (۱۲).

### س \_ أحكامها : أحكام المزارعة هي :

١ ـــ أن تكون المدة محدودة معينة كسنة مثلًا .

٧ - أن يكون الجزء المتفق عليه معلوم القدر كالنصف أو الثلث أو الربع مثلاً ، وأن يكون مشاعاً في جميع ما يخرج من الأرض ، فلو قيل : لكما ينبت في كذا لم تصح .

٣ ــ أن يكون البذر من صاحب الأرض · أما إذا كان البذر من العامل فهي المخابرة . والخلاف في جوازها أشد من الخسلاف في المزارعة لقول جابر رضي الله عنه : « نهى رسول الله عليه عن المخابرة » (٣) .

إ ـــ لو اشترط رب الأرض أخذ بذره من المحصول قبل قسمته وما بقي فهو
 له وللعامل بحسب ما اشترطاه لم تصح المزارعة .

ه - كراء الأرض بثمن نقداً أولى من المزارعة لقول رافع بن خديج «..أما
 بالذهب أو الورق فلم ينهنا ».

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) البخاري .

<sup>(</sup>٣) احمد بسند صحيح ، والخابرة : قال في الفتح هي أن يكون البذر من العامل ، وتخالف المزارعة في كون المزارعة البذر فيها من صاحب الأرض . (٤) في الصحيح .

٧ - الجمهور على منع تأحد الأرض بالطعام ، إذ فيه معنى بيسع الطعام بالطعام فسيئة ومتفاضلاً وهو ممنوع ، وأما ما روي عن أحمد من جوازه فهو محمول على المزارعة لا على تأجير الأرض بالطعام .

# المادة الرابعة: في الاجارة:

١ - تعريفها: الإجارة هي عقد لازم على منفعة مدة معلومة بثمن معلوم .

٧ - حكمها: الإجارة جائزة ، لقوله تعالى: ﴿ لو شُت لاتخسندت عليه أجراً ﴾ (١) . وقوله: ﴿ إِنَّ خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ (١) . وقوله: ﴿ على أن تأجرني ثمساني حجج ﴾ (١) . وقول الرسول على إلى الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره (١) ولاستنجاره على الدينة ومسالكها ألى دروب المدينة ومسالكها (١٠) .

#### ٣ - شروطها:

١ - معرفة المنفعة كسكنى الدار ، أو خياطة الثوب مثلاً ، إذ هي كالبيع،
 والسم لا بد فيه من معرفة المبيع .

٢ - إباحة المنفعة ، فلا يجوز استئجار أمة للوطء أو امرأة للفناء أو النوح
 مثلا ، أو أرضاً لتمنى كندسة أو مخرة .

٣ - معرفة الأجرة لقول أبي سعيد : « نهى رسول الله عَلَيْنَ عن استئجار الأجير حتى يبيّن له أجره »(٦)

#### ٤ -- أحكامها :

١ -- جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة ، لمفاداة(٧) النبي عَلِيْتُم بعض

<sup>(</sup>١) الكهف . (٣) و (٣) القصص . (٤) البخاري . (ه) في الصحيح . (٦) رواه احمد ورجاله رجالالصحيح . (٧) يروي هذا أصحاب المنازي والسير كمحمد بن اسحق .

أسرى ( بدر ) بتعليمهم عدداً من صبيان المدينة الكتابة .

٢ -- جواز استئجار الشخص بطعامه و كسوته ، لقوله ﷺ وقد قرأ (طسم)
 حتى بلغقصة موسى : « إن موسى آجر نفسه ثماني حجج أو عشراً علىعفة فرجه
 وطعام بطنه » (١١) .

٣ ـ صحة استئجار دار معينة يغلب على الظن بقاؤها إليها .

إذا آجره ثيئاً ثم منعه من الانتفاع به مدة سقط من الأجرة بقدم
 مدة المنع وإن ترك المستأجر الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة كاملة .

تفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كسقوط الدار أو موت الدابة مثلاً وعلى المستأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة .

٣ ــ من استأجر شيئاً فوجده معيباً فإن له الفسخ ما لم يكن قد علم بالعيب
 ورضي به ابتداء ٬ وإن انتفع بالمؤجر مدة فعليه أجرتها .

٧ -- الأجير المشترك كالخياط والحداد يضمن ما أتلفه بفعله لا ما ضاع من دكانه ، لأنه حيننذ يكون كالوديعة ، والودائع لا تضمن ما لم يفرط صاحبها ، والأجير الخاص كمن استأجر شخصاً يعمل عنده خاصة ، لا ضمان عليه فيما أتلفه ما لم يثبت أنه فرَّط أو تعدَّى .

٨ -- تلزم الأجرة بالعقد ، ويتمين دفعها بعد استيفاء المنفعة أو تمام العمل ، إلا أن يكون قد اشترط دفعها عند العقد لحديث النبي عَلَيْكِيْم : « لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله »(٢٠) .

ه - للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالحياط مثلاً ، وإن كان لا تأثير فيه كمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها بل يوصلها إلى محلها ويطالب بأجره .

<sup>(</sup>١) احمد وانن ماجه ، وفي إسناده مقال .

<sup>(</sup>٣) احمد رقى سنده ضعف .

۱۰ -- من عالج أو داوى مريضاً بأجرة ، ولم يكن قد عرف الطب فأتلف شيئاً فعليه ضمانه لقوله على الله عن تطبب ولم أيعلم منه طب النافهو ضامن » (٢٠) .

### المادة الخامسة : في الجعالة :

1 - تعريفها: الجمالة لغة ما يعطاه الإنسان على أمر يغمله ، وشرعاً: أن يجمل جائز التصرف قدراً معلوماً من المال لمن يقوم له بعمل خاص معلوماً أو يجهولاً ، كأن يقول: من بنى لي هذا الحائط ، فله كذا من المال مثلاً، فالذي يبني له الحائط بستحق الجمل الذي جمله علمه قلملاً كان أو كثيراً.

٢ - حكمها: الجعالة جائزة لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْنَ جَاءَ بِهِ حَمْلَ بِعِيرِ وَأَنَا بِهُ رَعِم ﴾ (٣). ولقول الرسول عِلَيْنَ للذين جاعكوا على رقية لديم بقطيع من الغنم: « خذوها واضربوا لى معكم بسهم » (٤).

### ٣ - أحكامها ، أحكام الجمالة هي :

١ -- الجمالة عقد جائز ، فيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخه ، وإن
 كان الفسخ قبل العمل فلا شيء للعامل ، وإن كان أثناء فله أجرة مثل عمله :

لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة، فإن قال من رد على دابتي الضالة أو الشاردة فله دينار ، فقد استحق الدينار من ردها له ولو بعد شهر أو سنة .

٣ ــ إذا قام جماعة بالعمل اقتسموا الجعل بينهم بالسوية .

<sup>(</sup>١) من علم الطب منه ،هو من يعرف العلل والأدوية وله أساتذة يشهدون له بصناعة الطب والحذق فيها وأجازوا له أن يباشر عمل التطبيب .

<sup>(</sup>٧) أبو داود والنسائي وابن ماجه ، رقال فيه أبو داود لا يدرى هو صحيح أم لا ؟ .

<sup>. (</sup>٣) يوسف . (٤) بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الاجارة .

﴾ - لا تجوز الجمالة في محرم ، فلا يجوز أن يقول : من غنسَى أو زمتر أو ﴿ ضرب فلاناً أو شتمه فله كذا .

ه - من رد اللقطة أو الضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أن فيه جعالة فلا يستحقها ، إذ عمله كان ابتداء تطوعاً ، فليس له حق في الجعالة إلا في رد العبد الآبق ، أو في إنقاذ غريق ، فإنه يعطى تشجيعاً له على عمله .

٣- إذا قال: من أكل كذا ، أو شرب كذا من الحلال فله جعل كذا صحت الجعالة إلا إذا قال من أكل كذا وترك منه شيئًا فعليه كذا فلا تصح.

γ - إذا اختلف المالك والعامل في قدر الجعالة فالقول قول المالك بيمينه ، وإن اختلفا في أصل الجعالة ، فالقول قول العامل بيمينه .

### المادة السادسة : في الحوالة :

١ – تعريفها: الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة ، وذلك كأن يكون على شخص دين ، وله على آخر دين بماثل للدين الذي عليه ، ويطالبه صاحب الدين بدينه فيقول له : أحلتك على فلان ، فإن لي عنده ديناً بماثلاً لدينك فخذه منه ، فتى رضى الحال برئت ذمة الحيل .

### ٣ ـ شروطها: شروط الحوالة هي:

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن وهو صحيح واللفظ لابن ماجه . والمطل : تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . مأخوذ من المطل الذي هوالمد والتطويل .

أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتاً مستقراً في ذمــــة المدين المراد
 الإحالة علمه .

٣ - أن يكون الدينان متاثلين جنسا وعدا أو قدراً وصفة وأجلاً .

" - أن يكون برضى كل من المحيل والمحال ؛ إذ المحيل وإن كان عليه حقى فإنه ليس بملزم بأدائه عن طريق الحوالة ، بل هو مخير في كيفية أداء هذا الحق ولأن المحال ، وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة ، فإنه غير مسلزم له إلا من باب الإحسان فقط ؛ إذ الحوالة ليست عقداً لازماً ، وإنما هي عقد قصد به الإرفاق بين المسلمين .

#### 

أن يكون المحال عليه مليئاً أي قادراً على الوفاء ، لقوله على إلى الله على ملىء (١) فليتبع ، (١) .

٢ - إن أحيل على شخص فبان أنه مفلس ، أو ميت ، أو غيالب غيبة بعيدة رجع مجقه على الحيل .

" – إن أحال رجل على آخر ،ثم الرجل المحال عليه أحال على آخر جازت الحوالة ، إذ لا يضر تكرر المحال والمحال عليه متى استوفيت الشروط .

# المادة السابعة : ﴿ فِي الصَّبَانَ ﴾ والكفالة والرهن والوكالة ﴾ والصلح :

#### أ - الضيان:

١ ــ تعريفه : الضهان تحمل الحق على من هو عليه ، وذلك كأن يكون على
 شخص حق فطالب به ، فيقول آخر جائز التصرف : هو على وأنا ضامنه فيصير

<sup>(</sup>١) مفهوم الشرط. أنه إذا أخيل على غير ملي، ليس علية أن يتبع ، إذ لا فائدة من اتباع فقير لا ينال منه شيئًا. (٢) تقدم.

بذلك ضامناً ، ولصاحب الحق مطالبته مجقب ، وإن لم يف طالب صاحب الحق المضمون .

٧ ـ حكمه: الضان جائز ، لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ جَاءَ بِهُ حَمَلُ بِعَيْرُ وَأَنَا بِهُ رَعِيمٍ ﴾ (١) . يعنى ضامناً أو كفيلًا . ولقول الرسول ﷺ : « الزعيم غارم » (١) . وقوله ﷺ : « إلا إن قام أحدكم فضمنه » (١) في الرجل الذي مات وعلمه دين ولا وفاء له ، فامتنع من الصلاة عليه .

# ١ - أحكامه ، أحكام الضمان هي :

١ - يعتبر في الضان رضي الضامن ، أما المضمون فلا عبرة برضاه .

٢ ـــ لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه ، وإن برئت ذمة المضمون برئت ذمة الضامن .

" - لا تعتبر في الضهان معرفة المضمون ، إذ لا مجوز أن يضمن الرجل من لا يعرفه المنة ، لأن الضان تبرع وإحسان .

ة - لا بأس في تعدد الضمناء ، كا لا بأس أن يضمن الضامن غير ، أيضا .

#### صورة كتابة الضان (\*):

ىعد الىسملة ، وحمد الله تعالى . .

قد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه كذا ... وأشهدَ عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن ذمة فلان .. ما مبلغه كذا ... (حالاً ، أو مقسطاً ، أو مؤجلاً إلى أجل كذا ...) ضماناً شرعاً. في ذمته وماله . وأقراً بالملاءة والقدرة على ذلك ،

<sup>(</sup>١) يوسف . (٢) ابو دارد والترمذي رحسنه . (٣) ثابت في صحيح البخاري .

<sup>(\*)</sup> ليس المقصود من وضع هذه الصور أن يلتزمها التكاتب ويتقيد بحروفها ولا يخرج عنها، وإنما المقصود وضم انموذج للكتابة فقط مع الاشارة إلى أركان الكتابة ، تلك الأركان التي لا بد منها ، كذكر الطرفين المتعاقدين ، وما يجري فيه التعاقد وذكر الشهود .

ويمعرفة معنى الضان وما ية نب علمه شرعًا . وقمل المضمون ضمانه • وذلك بتارىخ كذا ...

س \_ الكف\_\_ألة

١ ــ تعريفها الكفالة هي أن بلتزم جائز التصرف بأداء حق رجب على شخص أو يلتزم بإحضاره لدى المحكمة .

٧ \_ حكمها : الكفالة جائزة ، لقوله تعانى : ﴿ لَنْ أُرْسُلُهُ مَعْكُمْ حَتَّى تَؤْتُونِيْ ا موثقاً من الله لتأتنني به إلا أن يحـــاط بكم كه ``` . وقوله عَيِّنتُم : ﴿ لَا كَفَالَهُ فِي ا حد ، (١٠) . وقوله عليه عليه : ﴿ الزعيم غارم ، (١٠ . ﴿ والزعيم هُو الْكَفْسُل ﴾ .

٣ \_ أحكامها ، أحكام الكفالة مي :

٦ - يشترط في الكفالة معرفة المكفول ، ومخاصة كفالة الإحضار .

٣ - معتبر في الكفالة رضا الكفيل.

٣ً ــ إن كفل الشخص كفالة مالمة ، فمات المكفول ضمن المال ، وإن كفل كفالة وجه وإحضار ومات المكفول فلا شيء علمه (١٠).

٤ " متى أحضر الكفيل المكفول بالوجه أمام الحاكم برثت ذمته .

ة - لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ، مما يتعلق بالذمم كالأموال ، أما ما لا نيابة فيه كالحدود والقصاص ، فلا تصح الكفالة فيها ، لقوله ﷺ : و لا كفالة في حد (\*) ، (٥) .

#### ج \_ الوهـــن :

١ - تعريفه : هو توثيق دين بمين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، وذلك كأن يستدين شخص من آخر دينا ، فيطلب الدائن منه وضع شيء تحت يده من

<sup>(</sup>١) يوسف . (٢) البيهقي وابن عدي وفي سنده ضعف ، وممناه صحيح . (٣) تقـــدم .

<sup>(؛)</sup> وقال مالك رضي الله تعالى عنه : يغرم المال وإن كفل كِفالة وجه . (\*) خـــالف الأحناف في هذه المسألة الجمهور ، وقالوا بجواز الكفالة في الحدود ، لضعف الحديث .

ره) البيهقي.

حيوان أو عقارات أو غيرهما ليستوثق دينه ، فمتى حلَّ الاجل ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده . فالدائن يسمى مرتهنا ، والمدين يسمى راهنا ، والعين المرهونة تسمى رهنا .

٢ - حكمه: الرهن جائز ، بقوله تعسالى: ﴿ وإن كنتم على سفر (١) ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ﴾ (٢) . وبقول الرسول عليه : « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » (٣) . وقول أنس رضي الله عنه : « رهن رسول الله عليه عند يهودي في المدينة وأخذ منه شعيراً لأهله» (٤) .

# ٣ ــ أحكامه ، أحكام الرهن هي :

١ - يازم الرهن بالقبض - الراهن لا المرتهن - فاو أراد الراهن استرداد الرهن من يد المرتهن لم يكن له ذلك ، أما المرتهن فإن له رده ، إذ الحق حقه في ذلك .

٢ - ما لا يصح بيعه من الأشياء ، لا يصح رهنه إلا الزرع والثمر قبل بدو صلاحها ، فإن بيعها حرام ، ورهنها جائز ، إذ لا غرر في ذلك على المرتهن ، لأن دينه ثابت في الذمة ولو تلف الزرع أو الثمر .

" – متى حل أجل الرهن ؛ طالب المرتهن بدينه ، فإن وفاه الراهن رد إليه رهنه ، وإلا استوفى حقه من الرهن المحبوس تحت يده من غلته ونمائه إن كان ، وإلا باعه واستوفى حقه ، وما فضل رده على صاحبه ، وإن لم يف الرهن بكل الدين فما بقى فهو فى ذمة الراهن .

٤ – الرهن أمانة في يد المرتهن ، فإن تلف بتفريط منه أو تعد ضمنه وإلا فلا ضمان عليه ويبقى دينه في ذمة الراهن .

ه ً -- يجوز وضع الرهن تحت يد أمين غير المرتهن ، إذ العبرة بالاستيشـــاق وهو حاصل عند الأمين .

<sup>(</sup>١) في الآية دليل على أن الرهن جائز ، سفراً وحضراً ، والقيد بالسفر فيها خارج نحرج الغياب ، إذ السفر مظنة عـدم وجود من يكتب أو يشهـد . (١) البقرة . (٣) الشـافعي والدايرةطني وابن ماجه وهو حسن لكثرة طرقه · (٤) البخاري .

٦ - لو اشترط الراهن عدم بيسع الرهن عند حلول الأجل بطن نرهن. كالو اشترط المرتهن انه متى حل الأجل ولم توفني ديني فالرهن في يبطل الرهن لقوله عليه عدمه الرهن الرهن لمن رهنه ) له غنمه وعليه غرمه الرهن الرهن لمن رهنه ) له غنمه وعليه غرمه الرهن !

٧ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فالقول قول الراهن بيمينه إلا أن يجيء المرتهن ببينة . وإن اختلفا في الرهن فقال الراهن : رهنتك دابية وابنها فقال المرتهن بلي دابة فقط . فالقول قول المرتهن بيمينه الا أن يجيء الراهن ببيئنة على دعواه لقوله على البينة على المدعي واليمين على من الكر ، . (٢)

۸ - إن ادعى المرتهن رد الرهن فأنكر الراهن فالقول قـــول الراهن بيمينه الا أن يجيء المرتهن ببينة تثبت رده .

ه - للمرتهن أن يركب ما يركب من الرهن ويحلب ما يحلب بقدر نفقته على الرهن، وعليه أن يتحرى العدل في ذلك فلا ينتفع منه بأكثر من نفقته عليه لقوله عليه إلى الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا . وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » (٣) .

ما يحتاج الله ليقائه ، لقوله عَلِيهُ ونسل ونحوها للراهن ، وعليه سقيه وجميع ما يحتاج الله ليقائه ، لقوله عَلِيهُ : الرهن لمن رهنه ، له غنمه وعلمه غرمه (أنه )

١١ ــ إن أنفق المرتهن على الحيوان الرهن بدون استئذان الراهن فلا يرجع به على الراهن ، وإن تعذر استئذانه لبعده مثلا فله مطالبته إن أنفق مـــا أنفقه بنية الرجوع على الراهن ، وإلا فلا ، لأن المتطوع لا يرجع بعمله .

١٢ ــ إن خرب الرهن بأن كان داراً فعمره المرتهن بدون إذن الراهن فلا شيء له برجع به على الراهن إلا ما كان من آلةٍ كخشب أو حجارة ؟ إذ يتعذر نزعها فإن له الرجوع بها على الراهن .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه بسند حسن . (٢) البيهقي بإسناد صحيح ، وأصله في الصححيز .

<sup>(</sup>٣) البخاري . (٤) تقدم .

۱۳ — إذا مات الراهن أو افلس فالمرتهن أحق بالرهن من سائر الفرمــــاء، فاذا حل الأجل باعه واستوفى منه دينــــه ، وما فضل رده ، وان لم يف فهو أسوة معالفرماء في الباقي .

#### ٤ – صورة كتابة الرمن:

بعد البسملة وحمده تعسالي .

أقر فلان ... أن عليه ديناً قدره كذا ... لفلان ، وإن أجل هذا الدين هو نهاية سنة أو شهر كذا ... ، وللاستيثاق فقد رهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور ، توثقة على الدين المعين أعلاه ، ما ذكر أنه له وبيده وملكه الى حين هذا الرهن وهو جميع الدار الفلانية ، أو جميس الشيء الفلاني ... رهنا صحيحاً شرعاً مسلماً مقبوضاً بيد المرتهن . فقبل المرتهن المذكور الرهن قبولاً شرعاً . وذلك بتاريخ كذا ..

#### د ـ الوكالة :

١ - تعريفها : الوكالة استنابة الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التي تجوز فيها النيابة كالبيسع والشراء والمخاصمة ونحوها ١١٠.

٣ ـ شروطها : يشترط في كل من الوكيل والموكل جـــواز التعرف أي التكلف .

• ٣ - حكمها: الوكالة جائزة بالكتاب والسنة ، قال تعالى: ﴿ والعاملين عليها ﴾ اي الصدقة وهم وكلاء الإمام في جمع الزكاة ، وقال تعالى ﴿ فابعثوا أحدكم بورف منه ، فقد هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه ، ﴿ الكهف . فقد وكلوا أحدهم في شراء الطعام لهم ، وقال الرسول عليه لأنيس : « أغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجها » (٢) فوكل عليه أنيساً في التحقيق في الدعوى ثم في إقامة الحد . وقال ابو هريرة رضي الله عنه : « وكلني النبي عليه الدعوى ثم في إقامة الحد . وقال ابو هريرة رضي الله عنه : « وكلني النبي عليه المناه

 <sup>(</sup>١) لا ينبغي توكيل الكافر في امور البيع والشراء خشية ان يتعاطى محرماً ،كما لا ينبغي ركالته في القبض من مسلم كراهية ان يستعلي عليه .

<sup>(</sup>۲) البخاري .

في حفظ زكاة رمضان » وقال يَجْنِينَ لجابر رضي الله عنه ه إذا أتيت وكيني فحد منه خمسة عشر وسقال ، وإن ابتغى منك آية – أي علامة – فضع يدك على ترقوتك (١١ » وبعث يَجْنِلُمُ أَبا رافع مولاه ورجلاً من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي عنها وهو بالمدينة فوكلها في عقد النكاح (١١).

# ٤ - أحكامها : أحكام الوكالة هي :

١ - تثبت الوكالة بكل قول يدل على الإذن . فلاتشترط لها صيغة خاصة .

٢ - تصح الوكالة في كل حق شخصي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والرجعة والفسوخ كالطلاق والخلع ، كما تصح في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها النيابة كتفريق الزكاة وكالحج والعمرة عن منت أو عاجز .

٣ - تصح الوكالة في إثبات الحدود (٢) وفي استيفائها ، لقوله عَلَيْنَ لأنيس :
 « أغد الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .

إ - لا تصح الوكالة في القرب التي لا تجوز النيابة فيها كالصلاة والصيام ، كا
 لا تصحفي اللعان والظهار والأيمان والنذور والشهادات ، كا لا تصح في كل محرم إذ
 ما لا يجوز فعله لا تجوز الوكالة فيه .

تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها أو بموت أحدهما أو جنونــــه أو
 بعزل الموكل للوكيل .

٣ - فمن وكل في بيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا من لا تقبل شهادته لهم لأنه يتهم بالمحاباة للقرابة . ومشل الوكيل في هذه المضارب والوصى والشريك والحاكم وناظر الوقف .

٧ - لا يضمن الوكيل ما ضاع أو تلف إذا لم يفرط أو يتعد فيا وكل فيه .
 وإن فرط أو تعدى فعليه ضمان ما أضاع أو أتلف .

<sup>(؛)</sup> رواه ابر دارد والدار قطني راسناده حسن ربعضه في البخاري . (٢) مالك.

<sup>(</sup>٣) يشترط فقهاء السادة الأحناف حضور الموكل في استيفاء الحدود .

٨ -- تصح الوكالة المطلقة ، فيجوز التوكيل في سائر الحقوق الشخصية ،
 فيتصرف الوكيل في سائر الحقوق الشخصية للموكل إلا في مثــل الطلاق ؛ إذ لا
 بد فيه من إرادة المطلق وعزمه عليه .

هـ من عين له موكله شراء شيء لا يجوز له شراء غيره ، فمق اشترى غير
 ما عين له فالموكل بالخيار في قبوله أو رده، وكذا إن اشترى له معيباً أو اشترى
 بغين ظاهر فان الموكل يخير في ذلك بالأخذ او الترك .

١٠ ــ تصح الوكالة بأجرة ، ويشترط فيها تحديد الأجرة وبيات العمل الموكل فيه .

# ه - صورة كتابتها :

بمد حمد الله تعالى .

لقد وكل فلان .. فلاناً وهما في صحتها وكمال عقلهما وجواز أمرهما: أن يقوم له بكذا ... وقبل الموكل المذكور الوكالة وأقرها بعد أن أشهدا عليها فلانك وفلاناً وذلك بتاريخ كذا ...

# ه – السلح:

١ - تعريفه: الصلح عقد بين متخاصمين يتوصل به إلى حل الخلاف بينها وذلك كأن يدعي شخص على آخر حقاً يعتقد أنه صاحبه فيقره المدعي عليه لعدم معرفته به فيصالح على جزء منه اتقاء للخصومة واليمين التي تلزمه في حالة إنكاره.

٢ - حكمه: الصلح جائز لقوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليها أن يصاحا بينها صلحا والصلح خير ﴾ النساء . وقول الرسول عليها « الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرام حلالاً أو أحل حراماً (١) » .

٣ -- أقسامه : للصلح في الأموال ثلاثة اقسام وهي :

آ ــ الصلح على الإقرار : وهو ان يدعي شخص على آخر حقاً ، فيقر له به

<sup>(</sup>۱) ابو داود رالترمذي وصححه .

فيعطيه المدعى شيئاً مصالحة حيث لم ينكر عليه حقه ، كأن يضع عنه بعض الدين الذي أقر له به او يهبه بعض العين الذي اعترف له بها ، او يصالحه بشيء أقر به من غير جنس ما أقر به ، كأن يقر له بدار فيعطيه دراهم ، أو يقر له بدابة فعطيه ثوباً مثلاً.

ب - الصلح على الإنكار (١): وهو أن يدّعي شخص على آخر حقاً فينكر المدعى عليه ثم يصالحه بإعطاء شيء ليترك دعواه ويريحه من الخصومة واليمين التي تازمه عند الإنكار.

- الصلح على السكوت: وهو أن يدعي شخص على آخر حقاً فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر فيصالح المدعي بشيء حتى يسقط دعواه ويترك غاصته.

# ٤ ـ أجكامه ، أحكام الصلح هي :

١ — الصلح على الشيء المدعى بغير الأخذ منه كالبيع فيا يجوز وما يمتنع وفي سائر أحكام البيع من الرد بالعيب والخيار في الغبن والشفعة فيا لم يقسم ، فاو ادعى شخص على آخر داراً فصالحه بثوب واشترط عليه ان لا يلبسه فلانا لم يصح الصلح لأنه يكون كالبيع إذا اشترط فيه شرط مخل بالعقد ، ولو ادعى عليه دنانير حالة مثلاً فصالحه بدراهم مؤجلة لم يصح الصلح لأن الصرف يشترط فيه القبض في المجلس ، ولو ادعى عليه بستاناً فصالحه بنصف دار ، فإن الشريك في الدار له الحق في المطالبة بالشفعة في النصف المصالح به . ولو صالحه بحيوان على دعوى فوجده معيباً فهو مخير بين رده او أخذه ، وهكذا كل صلح كان من غير جنس المصطلح عليه فهو كالبيع في سائر أحكامه .

٢ ــ إذا كان أحد المتصالحين عالماً بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه ،
 وما أخذه بوجه الصلح فهو حرام عليه .

٣ ــ من اعترف مجتى وامتنع عن ادائه إلا بإعطائه شيئًا لم يحل له ذلك ،

<sup>. (</sup>١) الإمام الشاقفي رحمه الله تعالى يري عدم صحة صلح الإنكار خلافاً للجمهور .

كمن اعترف بألف دينار عليه وامتنع عن ادائها إلا أن يوضع عنه خمسائة منها، أما إذا لم يشترط وضع شيء منها وإنما المقر له تبرع من نفسه أو بشفاعة آخر عنده فأسقط شيئا جاز للمقر أخذه ، وذلك لما صح و أن الرسول عليه كلتم غرماء جابر ليضعوا عنه شطر دينه » (۱). كما أن ابن ابي حدرد تقاضى كعب بن مالك دينه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله عليه في حجرته فخرج اليها ثم نادى يا كعب ، فقال كعب : لبيك يا رسول الله ، فأشار إليه ان ضع الشطر من دينك فقال قد فعلت يا رسول الله ، فقال : و قم فاعطه » (۲).

إ ـــ لو صالح شريحه في حائط على أن يفتح نافدة أو بابا فيه بعوض معين صح الصلح لأنه كالبيع.

### صورة كتابة الصلح:

وتصادقا على ذلك كله تصادقاً شرعياً ، تم ذلك بطريق كذا ...

المادة الثامنة : في احياء الموات ، وفضل الماء والاقطاع ، والحمي :

أ\_احياء الموات:

١ - تعريفه : إحباء الموات هو ان يعمد المسلم الى الأرض التي ليست ملكا

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) البخاري .

لأحدفيعمرها بغرس شجر فيها أو بناه أو حفر بشر فتختص به وتكون ملكاله. ٢ - حكمه: حكم إحياه الموات الجوار والاباحة ، لقوله يُمْلِكُمْ : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » ١١٠ .

#### ٣ - أحكامــه:

١ ً ــ لا تثبت ملكمة الأرض الموات لمن أحماها إلا بشرطين :

أولها: أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر ، أو بنساء الدور ، أو حفر الآبار ذات المياه فلا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعماً ، أو يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه . وإنما يكون أحق بها من غيره فقط .

ثانياً: أن لا تكون مختصة بأحد من الناس. وذلك لقوله مُنْظِينَ : و من أَعْمِ أَرضًا للست لأحد فهو أحق مها » (٢).

٢ - إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخله فلا تعمر إلا بإذر الحاكم، إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين، فيتأذون بامتلاكها وتعميرها.
 ٣ - لا يملك المعدن بالإحياء سواء كان ملحا أو نفطا أو غيرهما من المعادن لتعلق مصالح المسلمين العامة به ، فقد أقطع النبي عليها معدن ملح فروجم في ذلك ، فاسترده عن أعطاه إماه (٣).

إ - من ظهر له فيما أحياه من الأرض ماء جار كان أحق با من عيره فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد ، وما فضل فهو للعسامين ، لقوله عليه : « النساس شركاء في ثلاثة : في الماء ، والكلأ ، والنار ، (1) .

### [تنبيهات]:

• حريم البئر من الأرض إذا كانت قدية وإنما استجد حفرها فقط خمسون ذراعاً، وإن أنشأ حفرها فحريها من الأرض التي حولها خمسة وعشرون ذراعا ، فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول بئره ، اذ عمل بذلك بعض السلف ولما روي (حريم البئر مد رشائها) "".

<sup>(</sup>١) احمد والترمذي وصححه . (٣) البخاري . (٣) رواه ابو داود والترمذي وحسنه .

<sup>(؛)</sup> احمد وابر داود وصعح الحافظ إسناده. ( ه )ابن ماجه وسنده ضعيف، والرشاء هو الحبل.

حريم الشجرة أو النخلة قسدر امتداد أغصانها أو جريدها ، فن ملك .
 شجرة في أرض مواتله ما حولها من الأرض بقدر طول غصنها وجريدتها ، لقوله عليها : وحريم النخلة مد جريدها » (۱) .

حريم الدار ما يتسع حولها لطرح كناسة أو إناخة إبل أو تحضير سيارة
 فن بنى داراً بأرض موات كان له ما حولها بما يسمى مرفقاً لها عرفاً.

#### ب - فضل المساء:

١ - تعويفه: المراد بفضل الماء أن يكون المسلم ماء بئر أو نهر يزيد على
 قدر حاجته في شربه وسقيه لزرعه أو شجره .

٢ - حكه: حكم فضل المساء الزائد عن الحاجة ، أن يبذل المحتاج من المسلمين بلا ثمن ، وذلك لقوله على : « لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا » (٢). وقوله على : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا » (٣) .

٣ \_ احكامــه: أحكام فضل الماء هي:

١ - الا يتمين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستفناء عنه .

٢ - أن يكون المبذول إليه محتاجاً إليه .

٣ ــ أن لا يلحق صاحبه ضرر ببذله بوجه من الوجوه .

#### ج \_ الاقطاع:

١ - تعريفه: الإقطاع ، هو أن يقطع الحاكم من الأرض العامة التي ليست
 ملكاً لأحد قطعة ينتفع بها في زرع أو غرس أو بناء استفلالاً أو تمليكاً .

٧ - حكمه : الإقطاع جائز لإمام المسلمين دون غيره من الناس ، إذ قد القطع النبي عليه (٤) ، وأقطع أبو بكر بعده ، وعمر وغيرهما رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) ان ماجه وسنده ضعيف . (٧) مسلم . (٣) متفق عليه بلفظ « لا تمنعوا فضل المساء ليمنع به الكلا » لأنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون الرعاة من سقى ماشيتهم ليمنع به الكلا » لأنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلفظ : « كنت أفقل النوى من أرض الزبير التي أقطمه وسول الله صلى الله عليه وسلم على وأميى ، وهو مني على ثلثي فوسخ » . والمتكلمة بهذا اسماء بنت أبي بكر أمرأة الزبير وضي الله عنهم أجمعين .

#### ٣ - أحكامه :

١ -- أن لا يقطع غير الإمام ، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره .

٢ ــ أن لا يقطع من يقطعه أكثر بما يقدر على إحيائه وتعميره .

٣ -- من أقطعه الإمام أرضاً ثم عجز عن تعميرها ، استردها الإمــــام منه مافظة على المصلحة العامة .

٤ - للإمام أن يقطع إقطاع إرفاق من شهاء من الرعايا ، مجالس للبيع في الأسواق والساحات العامة والشوارع الواسعة ، إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس. ولا يملك المقطوع له ذلك ، وإنما يكون أحق به من غيره فقط ، لقوله عليه : و من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ، ١١٠.

ه - ليس لمن أقطعه الإمام مجلسا ، أو سبق إليه بدون إقطاع ، أن يضر بأحد ، بأن يحجب عنه النور ، أو يحول بينه وبين المشترين أن يروا بضاعته المعروضة للبيم ، لقوله معللية : « لا ضرر ولا ضرار » .

[ تنبيه ] : إذا سال الوادي انتفع به المسلمون الأعلى فالأعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها أو ينتهي ماء السيل ، والمزارع المتساوية في القرب من أول السيل يقسم بينهم السيل بحسب كبر المزارع وصغرها ، وإن تشاحوا أقر ع بينهم . وذلك لما روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت ، أن النبي عليه قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى قبل الأسفل ، ويترك الماء إلى التحمين ، ثم يرسل المساء إلى الأسفل الذي يليه ، وهكذا حتى تنقضي الحوائط ، أو يفنى الماء . ولقوله عليه : « استى يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك ، (٢) .

#### د - الحمى :

١ ـ تعريفه: الحي هو الأرض الموات تحمي من الرعي فيها ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاصة .

<sup>(</sup>١) رواه ابو داود ، وصححه الضياء في المختارة .(٢) البخاري .

٣ ـ حكمه : لا يجوز لأحد أن يحمي من الأراضي العامة للمسلمين ذراعا فأكثر إلا الإمام إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين ، وذلك لقوله عليه : « لا حمى إلا لله ولرسوله » (١) . فقد أفاد الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي إلا الله ورسوله أو خليفتها ، وهو الإمام كا يفيد أن الإمام لا يحمي لغير المصلحة العامة ، لأن ما كان لله ورسوله ينفق دائما في المصالح العسلمة ، كالخس من الغنائم والفي، وخمس الركاز ونحوها . فقد حمى رسول الله عليه النقيع لإبل وخيل الجهاد (٢) كا حمى عمر رضي الله عنه أرضا ، وقيل له في ذلك ، فقال : « المال مال الله ، والمعماد عباد الله ، والله .. والله .. لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر » (٣) .

٣ - أحكامه ، للحمى أحكام هي :

١- الا محمى الا خليفة المسلمين وإمـــامهم لقوله عليه : « لا حمى الا شه وال سوله » (٤).

٣ ــ لا يحمي من الأرض الا الموات التي ليست ملكاً لأحد .

- لا يحمى الخليفة لخاصة نفسه ، بل لمصالح المسلمين العامة .

٤ ـ يلحق بالقياس مساتحميه الدولة من بعض الجبال لتنمية الأشجار في الفسابات ، فينظر في ذلك ، فإذا كان محقق مصلحة راجحة المسلمين أقرت الحكومة على ذلك ، وإذا بان أنه أضر بالمسلمين ولم محقق لهم فسائدة راجحة ، فلا تقر عليه إذ لا حمى الالله ولرسوله منالله .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲) البخاري . (۳) البخاري بلفظ آخر . (٤) تقدم .

# لفصن الرابع

# في جملة أحـــكام

وفيه تسع مواد :

الملانة الأنولى : ﴿ فِي القرض :

١ - تعريفه: القرض لغة هو القطع ، وشرعاً: دفع مال لمن ينتفع به ، ثم يرد بدله ، وذلك كأن يقول محتاج لمن يصح تبرعه: أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة ثم أرده عليك ، فيفعل.

٧ - حكمه : القرض مستحب بالنسبة للمقرض ، لقوله تعالى : ﴿ مِن ذَا لِلَّذِي يَقْرِض اللهُ قَرِضاً حسنا ، فيضاعفه له وله أجر كريم ﴾ (١) . وقوله عليه و من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » (١) . وأما بالنسبة للمقترض فهو جائز مباح لا حرج فيه ؛ إذ قلل استقرض رسول الله عليه بكراً من الإبل ورد جملا خياراً ، وقال : « إن من خير الناس أحسنهم قضاء » (١) .

٣ ـ شروطه ، شروط القرض هي :

٢ - أن يعرف قنر القرض بكيل أو وزن أو عدد

٣ ــ أن يعرف وصفه وسنه إن كان حبواناً .

٠ (١) المعدد (٣) مسلم . (٣) البخاري .

 أن يكون القرض بمن يصح تبرعه ، فلا يصح بمن لا يملك ولا من غير شد.

### ٤ -- أحكام هي :

آ – أن يملك القرض بالقبض ، فمتى قبضه المستقرض ملكمه وأصبح في ذمته .

٢" - يجوز القرض إلى أجل، وكونه بدون أجل أحسن لما فيه من الإرفاق بالمستقرض .

٣ ــ إن بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت؛ وإن تغيرت بنقص أو زيادة رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقسمتها .

إن كان القرض لا مؤونة في حمله جاز وفاؤه في أي مكان أراد المقرض
 وإلا فإنه لم يازم المقترض وفاؤه في غير موضعه .

٥ - يحرم أي نفع يجره القرض المقرض ' سواء كار بزيادة في القرض أو بتجويسه أو بنفع آخر خرج عن القرض إن كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما ' أما إذا كان بجرد إحسان من المقترض فلا بأس ' إذ أعطى رسول الله عليه جلا خياراً رباعياً في بكر صغير ' وقال : إن من خير الناس أحسنهم قضاء (١٠).

### المادة الثانية : في الوديعــة :

 ١ - تعريفها: الوديعة ما يودع - أي يترك - من مــــال وغيره لدى من يحفظه لدرده إلى مودعه متى تطلمه .

حكمها: الوديعة مشروعة بقول الله تعسالى: ﴿ فليؤد الذي اؤتمن أمانته ﴾ (٢). وقوله عز وجل: ﴿ إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمسانات إلى أملها ﴾ (٣). وبقول الرسول عليه : ﴿ أَدُّ الأمسانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ﴾ (٤). إذ الوديعة من جنس الأمانات ، وحكم الوديعة مختلف باختلاف

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) البقرة . (٣) النساء . (٤) إبو داود والترمذي وحسنه .

الأحوال فقد يكون قبولها واجباً على المسلم ، وذلك فيا إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله ، بأن لم يجد من يحفظه له سواه. وقد يكون مستحباً فيا إذا طلب منه حفظ شيء وهو يأنس من نفسه القدرة على حفظه ، إذ هذا من باب التعاون على البر المأمور به في قوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ (١٠) . وقد يكون قبول الوديمة مكروها . وذلك فيا إذا كان الشخص عاجزاً عن حفظها.

#### ٣ -- أحكامهـــا :

١ -- أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفاً رشيداً ، فلا يودع الصبي والمجنون ، ولا يودع عندهما .

٢ - لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعد منه أو تفريط لقوله على : « من أودع وديعة فلا ضمان على مؤتمن » (٢) . وقوله على : « من أودع وديعة فلا ضمان علمه » (٣) .

٣ ــ لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاء .

إلا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من وجوه النفع إلا يإذن صاحبها ورضاه .

ه - إذا اختلف في رد الوديمة فالقول قول المودع عنده بيمينه ، إلا أن يأتى المودع ببينة تثبت عدم ردها إليه .

#### ٤ - كيفية كتابتها:

#### ا - صورة كتابة الايداع:

أقر فلان ... أنه قبض وتسلم من فلان ... مبلـــغ كذا ... على سبيل الإيداع الشرعي ملتزماً حفظ هذه الوديعة وصونهـــا في حرز مثلها في المكان

<sup>(</sup>١) المائدة . (٣) الدار قطني رفي إسناده ضعف ، والجماهير على العمل به . (٣) ابن ماجه وفي سنده ضعف . ومعنى الحديث : أن من أودع رديعة فتلفت بغير جناية أو تفريط فلا ضمان عليه .

الذي أمره المودع أن يضعها فيه . وحضر المودع المذكور وصدق على ذلك التصديق الشرعى .

#### ب - كتابة الرد:

أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ... مــــا مبلغه كذا ... قبضا شرعياً وصار ذلك إليه وبيده وحوزته ، وذلك هو القــدر الذي كان القابض المذكور أودعه عند المقبوض منه قبل تاريخه ، ولم يؤخر له من ذلك شيء قل أو كثر ، وصدقه الدافع المذكور على ذلك تصديقاً شرعياً . تم ذلك بتاريخ كذا ...

# المادة الثالثة: في العسارية:

١ -- تعريفها : العارية هي الشيء يعطى لمن ينتفع به زمنا ثم يرده ، كار.
 يستعير مسلم من آخر قلماً يكتب به أو ثوبا يلبسه ثم يرده .

٢ - حكمها: العاربة مشروعة بقوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ . وبقوله يَالِيَّم : ﴿ بل عارية مضمونة ﴾ . قال ذلك لصفوان بن أمية لما استعار منه أدر عا ، وقال : أغصباً يا محد ؟ (١) . وبقوله عَلَيْنَم : ﴿ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيسامة بقاع قرقر (٢) تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن . قلنا : يا رسول الله ما حقها قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحتها وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ) (٣) . وحكمها الاستحباب ، لقوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ . وقد تكون واجبة على من اضطر إليه مسلم في استعارة شيء من الأشياء وهو عنه في غنى ، وأخوة المسلم في حاجة إليه .

٣ \_ أحكامها ، أخكام العارية هي :

١ - لا يعار إلا شيء مباح ، فلا تعار جارية للوطء ، ولا مسلم لحدمة كافر،

<sup>(</sup>١) ابو دارد واحمد والنسائي برصححه الحاكم . (٢) القرقر : المستوي على الأرض . (٣) المخارى .

ولا طيب أو ثوب لمحرم ، إذ التعاون على الإثم حرام ، لقوله تعــالى : ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمُ وَالْعَدُوانَ ﴾ .

٢ - إن اشترط المعير الضمان لعاريته ضمنها المستعير إن أتلفها ، لقوله عليه الله المستعير إن أتلفها ، لقوله على « المسلمون على شروطهم » (١) . وإن لم يشترط وتلفت بدون تعدد ولا تفريط فلا يجب ضمان . ولكنه يستحب ضمانها ، لقوله على لإحدى نسائه وقد كسرت آنية طعام : « طعام بطعام ، وآنية بآنية » (٢) . وإن تلفت بتعد أو تفريط 'ضمنت بمثلها أو قيمتها ، لقوله على إلى المد ما أخذت حتى تؤديه » .

٣ -- على المستمير مؤونة العارية عند ردها كأن كانت لا تحمل إلا بحامل أو بأجرة سيارة مثلاً ، لقوله ﷺ : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ٣٠٠ .

٤ -- لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره . أما إعارته فلا بأس إن كان يتحقق رضا المعبر له ، وإلا فلا .

و - إن أعار حالطاً لوضع خشب مثلاً ، فلا يجوز أن يرجع في عاريته حتى يسقط الجدار ، وكذا من أعار أرضاً للزراعة فلا يرجع حتى يحصد الزرع ، لما في ذلك من الإضرار بالمسلم وهو حرام .

٣ - من أعار عارية إلى أجل يستحب له أن لا يطلب ردها إلا بعد نهاية الأجـــل .

#### ٤ - كيفية (٤) كتابتها :

أعار فلان ... فلانا ... مسا ذكر أنه له وبيده وتحت تصرفه ، وذلك جميع الدار الفلانية أو الغرس الفسلاني أو الثوب كذا ... على أن يسكن أو يلبس أو يركب هسذا المذكور إلى مدة كذا ... أو مسافة كذا ... عارية صحيحة جائزة مضمونة مردودة مؤداة ، وسلم فلان المعير إلى فلان المستعير

<sup>(</sup>١) ابو داود والحاكم . (٢) البخاري .

<sup>(</sup>٣) ابو دارد والترمذي والحاكم وصححه .

<sup>(</sup>٤) لا فرق بين لفظ كيفية وصورة أو الموذج .

الدابة المذكورة فتسلمها تسلما شرعيا وصارت بيده على الحكم المشروح أعلاه تقبيل كل منهما ذلك من الآخر قبولاً شرعياً وذلك بتاريخ كذا...

# المادة الرابعة : في الغصب :

١ - تعريفه: النصب هو الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق ، وذلك كأن يستولي أحد على دار أحد فيسكنها أو دابة أحد فيركبها .

٢ - حكمه: الغصب محرم بقول الله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم المناطل ﴾ (١). وقول الرسوط عليه : ﴿ ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ».
 وقوله عليه : ‹ من اقتطع من الأرض شبراً ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»
 وقوله على الله على مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه » (٢).

### ٣ - أحكامه : أحكام الغصب هي :

١ ــ تأديب الفاصب لحق الله تعالى بسجنه أو ضربه زجراً له ولأمثاله .

٢ - يجب على الغاصب رد ما اغتصبه ، وإن تلف في يده ضمنه بمثله إن كان
 له مثل أو بقيمته .

٣ -- من اغتصب شيئا فأصابه بعيب فوت على صاحبه الفرض منه ردً مثله وأخذ ما اغتصبه وأعابه ، وإن تعذر ، ردًه وقيمة النقص معه .

 ٤ - غلة المنصوب ترد معه كاملة ، وذلك كنتاج الحيوان أو غلة الأشجار أو أجرة الدابة مثلا .

ه - ان كان المفصوب أرضا فبنى فيها الفاصب أو غرس لزمه هدم البناء وقلع الأشجار وإصلاح الأرض التي فسدت بالبناء أو الفرس ، وإن شـــاء ترك مــا بناه أو غرسه ، وأخذ قيمته أنقاضاً وذلك إن رضى صاحب الأرض به ،

<sup>(</sup>١) البقرة .

<sup>(</sup>٢) الدارقطني وله شـــاهد قوي وهو « لا يحل لامرىء أن يأخذ عضا أخيه بنير طيب نفس منه ».رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.عن أبي حميد عن أنسعته صلى الله عليهوسلم

لقوله ﷺ : ﴿ ليس لعرق ظالم حق ﴾ (١١) .

٣ - إذا اتجر الغاصب بما غصبه فربح رده مع الربح .

٧ -- إذا اختلف الغـــاصب وصاحب الشيء في قيمة المغصوب أو صفته ،
 فالقول قول الغاصب بيمينه إن لم يكن هناك بينة لصاحب الشيء المغصوب .

٨ -- من أتلف مال غيره بغير إذن صاحبه وجب عليه ضمانه، وذلك كأن يحرقه أو يمزقه أو يفتح بابا مغلقا أو قفصا أو وكاء أو رباطا فيتفلت ماكان داخل البيت أو القفص.

٩ ــ الـكلب العقور يفرط صاحبه في ربطه فيأكل شخصا يجب عليه ضمانه .

روعاً ، على صاحبها ضمانه لقوله على الله على على ماحبها ضمانه لقوله عليه على الله على الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم ، (٢) .

۱۱ ــ الدابة بدون راكب أو سائق تتلف شيئًا فلا ضمان فيه ، لقوله عَلِيلَةِ: « العجاء جبار » ، أي هدر باطل . وكذا إن كانت مركوبة وأتلفت برجلها ، لقوله عَلِيلَةٍ: « رِجل العجاء جبار ، أما ما تتلفه بفمها أو بيديها ، فمضمون إذا كانت مركوبة » (٣) .

# المادة الخامسة : في اللقطـــة واللقيط :

#### أ - اللقطة :

١ -- تعريفها: اللقطة هو الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد ، وذلك كأن يجد المسلم بطريق ما دراهم أو ثيابًا فيخاف ضياعها فيلتقطها .

٢ -- حكمها: يجوز التقاط اللقطة ، لقوله به الله على عنها: « اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرقها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك » . وسئل عن ضالة الغنم فقال : « خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب » (٤). غير أنه يستحب

<sup>(</sup>١) ابو داود والدارقطني وبه العمل عند بعض أهل العلم ، هكذا قال الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ابو داود وأحمد وابن ماجه . (٣) ابو داود وهو معاول . (٤) مثفق عليها .

الالتقاط لمن يثق بأمانة نفسه ،ويكره لمن لا يثق في أمانتها ، إذ تعريض أموال المسلمين للتلف لا يجوز .

٣ - احكامها ، أحكام اللقطة هي :

١ - إن كانت اللقطة تافهة بحيث لا تتبعها همة أوساط الناس، وذلك كالتمرة وحبة العنبأو الحرقة البالية ،أو السوط والعصا فإنه لا بأس بالتقاطها ولملتقطها الانتفاع بها في الحال ، وليس عليه تعريفها ولا الاحتفاظ بها ، وذلك لقول جابر رضي الله عنه : « رخص لنا رسول الله بيالية في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به ، (١).

٧- إن كانت اللقطة مما تتبعه همة أوساط الناسوجبعلى ملتقطها أن يعرفها سنة كاملة ، يعلن عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعات العامة أو بواسطة الصحافة والإذاعة ، فإن جاء صاحبها وعرف وعاءها أو عددها وصفاتها أعطاه ياها ، وإن لم يجيء بعد الحول الكامل انتفع بها أو تصدق إن شاء ، ولكن بنية ضمانها لو جاء صاحبها يوما يطلبها .

٢ - لقطة الحرم ، أي (مكة) لا يجوزالتقاطها إلا إذا خيف ضياعها ، ومن التقطها وجب عليه تعريفها ما دام بالحرم ، وإذا خرج سلمها إلى الحماكم وليس له تملكها لقوله عليه : « إن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف » .

ع - لقطة الحيوان ، وتسمى ضالة الحيوان إن كانت شاة بفلاة من الأرض إجاز التقاطها والانتفاع بها في الحال ، لقوله عليه عليه على أو لأخيك أو للذئب ، ("). وإذا كانت إبلا فإنه لا يجوز التقاطها بحال ، لقوله عليه على دها لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ا ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، ("). ومثل ضالة الإبل ضالة الحير والبغال والحيل وتسمى الهوامل

<sup>(</sup>١) رواه احمد وأبو داود وفي إسناده مقال ، والعمل به عند جمساهير أهل العلم ، وهو ممارض مجديث : من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليموفها ثلاثة أيام ، فالت كانت فوق ذلك فليعوفها سنة .

<sup>(</sup>٣) تقدم . (٣) متفق عليه .

فإنه لا يجوز التقاطها كذلك .

#### ع - كيفية كتابتها:

أقر" فلان .. أنه في اليوم .. من شهر كذا .. التقط في موضع كذا .. كيساً ضمنه كذا .. وأنه عرفه لوقته وساعته ونادى عليه في موضعه وفي الأسواق والشوارع والمساجد أياماً متتالية وجمعاً متتابعاً وأشهراً مترادفة ما يزيد على سنة كاملة فلم يحضر لها طالب وخشي على نفسه الموت . أشهد عليه شهوده أنه وجدها فالتقطها وأنها تحت يده وفي حيازته ، فإن حضر من يد عيها و وضعها وثبت ملكه لها ، أخذها و برى ، الملتقط المذكور عن عهدتها وخلت يده منها بتسليمه إياها لمالكها بالطريق الشرعي وذلك بتاريخ ..

#### ب - اللقيط:

١ -- تعريفه: اللقيط طفل يوجد منبوذاً في مكان ما لا يعرف له نسب ولا يدعمه أحد.

# ٣ - أحكامه ، أحكام اللقيط ، هي :

- ١ ـــ ينبغي لملتقطه أن يشهد عليه وعلى ما وجد معه منمتاع أو مال .
- ٢ ـــ إن وجد اللقيط في بلاد إسلامية فهو مسلم ، ولو كان بها غير المسلمين .
- ٣ ــ إن وجد مع اللقيط مال أنفق عليه منه فإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت مال المسلمين وإلا فنفقته على جماعة المسلمين .
- ٤ -- ميراث اللقيط إن مات وديته إن قتل لبيت مال المسلمين ، والإمام
   هو وليُّه في القصاص والدية فإن شاء اقتص له وإن شاء أخذ الدية لبيت المال .
- ه ـــ إن أقر رجل أن اللقيط ولده ألحق به إذا كان ممكنا أن يُكون ولده، وكذا إن أقرت به امرأة ألحق بها .

#### ٤ -- كيفية كتابته:

أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني اجتاز بالمكان الفلاني فوجد صبياً ملقى

على الأرض وصفته كذا .. وأنه لقبط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه وأنه مستمر في يده مجكم النقاطه إياه على الحسكم المشروح أعلاه . وعرف الحق في ذلك فأقر" به ، والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعاً ، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا . .

المادة السادسة : في الحجر والتفليس :

ا - الحجر :

١ -- تعريفه : الحجر هو منع الانسان من التصرف في ماله لصغر أو جنون
 أو سفه أو فلس .

٢ - حكمه: الحجر مشروع بقول الله تعالى: ﴿ ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جمل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم ﴾ (١). وبعمل الرسول على على د إذ حجر على على معاذ ماله لمنا استفرقه الدين فباعه وسدد عنه ديونه حتى لم يبق لمعاذ شيء » (٢).

# ٣ - أحكام من يحجر عليهم :

١ - الصغير : وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم وحكه أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه ، أو وصيه إن كان يتيماً ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفه فيستمر الحجر إلى صلاحه ، وإن كان يتيماً موصى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى : ﴿ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آ نستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ﴾(٣) .

٢ -- السفيه: السفيه ، وهو المبذر لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصرفه لقلة معرفته بمصالحه ، فيحجر عليه بطلب من ورثته فيمنع من التصرف في ماله بهبة أو بيسع أو شراء حتى يرشد فإن تصرف بعد الحجر عليه فتصرفاته باطلة لا ينفذ منها شيء ؛ وما كان قبل الحجر عليه فنافذ لا يرد منه شيء .

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) الدار قطني والحاكم وصححه . (٣) النساء .

س - الجنون: الجنون، وهو من اختل عقله فضعف إدراكه فيحجر عليه فلا تنفذ تصرفاته المالية إلى أن يبرأ ويمود إليه كال عقله، لقوله على المنافق عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النسائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، (١)

٤ - المريض : المريض ، وهو من مرض مرضاً يخاف منه الهلاك عادة فإن لورثته المطالبة بالحيجر عليه فيمنع من التصرف بما يزيد عن قدر حاجت من أكل وشرب وملبس ومسكن ودواء حتى يبرأ أو يهلك .

### ب - التغليس:

١ - تعريفه : التفليس ، هو أن تستغرق ديون الإنسان جميع ما يملك فلم يصمح له في ماله وفاء لديونه .

# ٢ - أحكامه : التفليس أحكام هي :

١ ــ الحجر عليه (٢) ، إذا طالب بذلك الغرماء ، أي أصحاب الديون .

٢ ــ بيسع جميسم ما يملك ما عدا لباسة وما لا بدله منه كطعامه وشرابه،
 ثم قسمة ذلك على الغرماء محاصصة مجسب ديونهم .

٣- من وجد من الفرماء متاعه بعينه لم يتغير أخدة دون باقي الغرماء ' لقوله عليه الله عن أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به ه (٣). وهذا مشروط أيضا بأن لا يكونقد أخذ من ثمنه شيئا وإلا فهو أسوة الغرماء. عند الحاكم بعنى أنه لم يكن لديه مال أو متاع يباع

إ ــ من تبت إعساره عند الحالم عملى الله لم يكن لديه مان او مناع بباع فيسدد به دينه فلا تجوز مطالبته ولا ملازمته ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةَ فَنَظَرَةَ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ (٤) . ولقوله على العرباء أحد المدينين من الصحابة : « خذوا ما وجدتم وليس لــكم إلا ذلك » (٥) .

<sup>(</sup>١) أحمد وأبو داود وهو صحيح .

<sup>(</sup>٢) يرى الإمام ابو حنيفة ، رحمه الله تعالى عدم الحجو على الفلس .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . (٤) البقرة . (٥) مسلم .

ه - إذا قسم المال وظهر غريم لم يكن قد علم بالحجر وبيسع مال المحجور
 عليه رجع على الغرماء مجقهم من المال محاصصة لهم .

٣ -- من علم بالحجر على مدين ثم عامله ليس له أن يحاصص الغرماء الذين
 وقع الحجر لهم ويبقى دينه في ذمة المفلس إلى الميسرة .

### ٣ - كيفية كتابة الحجر على المفلس:

يمد البسملة وحمد الله تعالى . .

هذا ما أشهد به على نفسه قاضي المحكة فلان: انه حجر على فلان حجراً صحيحاً شرعياً ، ومنعه من التصرف في ماله الحاصل بيده يومئذ ، والحادث بعده ، منما تاما مجكم ما ثبت عليه من الديون الشرعية والواجبة في ذمته لأربابها الزائدة على قدر ماله ، ومبلغ ما عليه من الديون هو كذا ... وبيان ذلك هو مال فلان كذا بعقتضى سند تاريخه كذا ... ولفلان كذا ، وقد أثبت كل من الغرماء دينه لدى المحكة بموجب سندات صحيحة معتبرة شرعاً واستحلف كل منمهم على ذلك . وكان ذلك بعد أن ثبت عند الحكة بالبينة الشرعية أن المدين المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون المذكورة وأن موجوده لا تفي قيمته بما عليه من الديون إلا على المحاصصة ، الثبوت الشرعي ، وحسكم بفلس المذكور وصحة الحجر عليه حكماً شرعياً مسؤولاً فيه . وفرض له في ماله للذكور وصحة الحجر عليه حكماً شرعياً مسؤولاً فيه . وفرض له في ماله وشرب وما لا بد منه في كل يوم كذا .. بهإلى حين الفراغ من بيسع أمتمته وأملاكه ، وقسم ما يتحصل بين الفرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشرعي . وذلك بتاريخ كذا ...

#### كيفية كتابة الحجز على السفيه المبدر:

بعد البسملة وحمد الله تعالى ...

أشهد عليه قاضي المحكمة أنه حجر على فلان حجراً صحيحاً شرعياً ، ومنعه من التصرف في ماله الحاصل يومئذ ، والحادث بعده منعا شرعبا ، وحجر أمعتبراً

بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أن فلانا المذكور سفيه مفسد لماله مبذر له مسرف في إنفاقه وفي بيعه وابتياعه ، مستحق لضرب الحجر عليه ، ومنعه من التصرف إلى أن يستقيم حاله ، ويثبت رشده ، ويظهر صلاحه ، وأن المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإبطال تصرفاته . وحكم بذلك وضرب الحجرعلى المذكور ومنعه من التصرف ، وحكم بسفهه حكماً شرعياً ونهاه عن المعاملات ، وأبطل فعله في جميع التصرفات إبطالاً شرعياً ، وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته من زوجته فلانة ... وأولاده الصغار وهم فلان ... وما لا بدله منه شرعاً في كل يوم من تاريخ كذا ... وأوجب لهم ذلك في ماله إيجاباً شرعياً بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أنه تحصل الكفاية له ولمن معه بذلك، وأنه ليس فيه زيادة على كفايته ، ثبوتاً شرعياً . حرر بتاريخ كذا ...

# المادة السابعة : في الوصية :

١ - تعريفها: الوصية هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعدالوفاة . وهي بهذا التعريف نوعان: الأول وصية إلى من يقوم بتسديد دين ، أو إعطاء حتى ، أو النظر في شأن أولاد صغار إلى بلوغهم ، والثاني: وصية بما يصرف إلى الجهة الموصى لها به .

٧ - حكمها ؛ الوصية مشروعة بقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ﴿ (١) وقوله تعالى: ﴿ مَا حَقَ امرى مَنْ بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ (١) . وقول الرسول عَيْنِكُم : « ما حق امرى مسلم له ما يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » (١) .

وتجب الوصية على من عليه دين ٬ أو عنده وديعة ٬ أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم فيسأل عنها يوم القيامة . كا تستحب الوصية لمن له مال كثير وورثته أغنياء أن يوصي بشيء من ماله ثلثاً أو أقل

<sup>(</sup>١) المائدة ، (٢) النساء . (٣) متفق عليه .

لأقربائه من غير الوارثين ، أو لجهة من جهات الخير ، لما روي أنه على قال : « يقول الله تعالى : يا ابن آدم ثلثان لم يكن لك واحدة منها : جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظَمك (١) لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك ، (٢) . ولقوله على لسعد بن أبي وقاص حيناساً له عن الوصية « الثلث . . والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » (٣) .

# ٣ - شروطها : شروط الوصية ما يسلي :

١ ــ أن يشترط في الموصى له بالنظر إلى شيء أن يكون مسلماً عاقلارشيداً ،
 إذ غيره لا يؤمن أن يضيع ما أسند إليه النظر فيه من أداء حقوق او رعاية صغار .

٧ ــ أن يشترط في المريض أن يكون عاقلًا مميزاً مالكا لما يوصي فيه .

٣ ــ يشترط في الموصى به أن يكون مباحاً فلا تنفذ وصية في محرم كان
 يوصي المر، بنياحة عليه بعد موته ، أو يوصي بمال إلى كنيسة أو إلى بدعة
 مكروهة ، أو إلى مجلس لهو أو معصية .

٤ ــ يشترط فيمن أوصي له بشيء أن يقبله فإن رفضه بطلت الوصية ،
 ولا حق له بعد ذلك فيه .

# ع ــ احكامها : أحكام الوصية ، هي :

١ - يجوز لمن أوصى بشيء بعد موته أن يرجع فيه أو بغيره كما يشاء ، لقول
 عررضي الله عنه : ١ يغير الرجل من وصيته ما يشاء » .

<sup>(</sup>١) الكظم محركاً : الحلق ، أو محرج النفس .

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن حميد في مسنده بسند صحيح . (٣) متفق عليه .

٢ - لا يجوز لمن له ورثة أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، لقوله على السعد ، وقد سأله قائلا : أفأتصدق بثلثي مالي ؟ . قال على : «لا قال فالشطر يا رسول الله ؟ . قال على : الثلث . . والثلث كثير ، إنك إنك إنت أغنياء خير من أن تدعهم عالة (١) يتكففو ن (١) الناس (٣).

٣ ــ لا تجوز الوصية للوارث ، وإن قلت حتى يجيزها سائر الورثة بعدوفاة الموصي ، وذلك لقوله عليه على الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » (1) .

 إذا لم يف الثلث الموصى به بكافة الوصايا قسم على الجهات الموصى لها مالسوية كالمحاصصة للفرماء .

لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون ، لقول علي رضي الله عنب :
 و قضى رسول الشرطائي بالدين قبل الوصية ، (٥)، وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع ، والواجب مقدم على التطوع .

٣ ــ تصح الوصية بالجهول أو المعدوم ، إذ هي تبرع وإحسان ، فإن حصلت فبها ونعمت ، وإن لم تحصل فلا حرج ، وذلك كأن يوصي المرء بما تنتج غنمه أو ما تغله أشحاره .

٧ ــ يصح قيول الإيصاء في حياة الموصي وبعد موته ، كما أن للموصي أن
 يعزل نفسه طالما يخشى ضياع ما وصي فيه من مال أو حقوق أو يتامى .

٨ ــ من أوصى في شيء معين لا يجوزله التصرف في غيره لعدم وجودالإذن٬
 إذ لا يصح شرعاً التصرف في حقوق الناس بغير إذنهم .

هـ إذا ظهر على الميت دين بعد إخراج الوصية فليس على الوصي ضمار ذلك
 الدين لأنه لم يكن قد علمه وأغفله ، ولا هو قد فرط فيا عهد إليه .

<sup>(</sup>١) عالة : فقراء . (٢) يتكففون : يسألون الناس بأكفهم . (٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) الترمذي وصححه. (٥) الترمذي وفي إسناده ضعف وقال فيه: إن العمل عليه عند أهل لم.

١٠ ــ إذا أوصى المرء بشيء معين ثم تلف الموصى به بطلت الوصيـــة ولا تلزمه في ماله الآخر .

١١ ــ إذا أوصى المرء لوارث وصية ثم لم يجزها بعضالورثة وأجازها البعض الآخر نفتذت في نصيب من أجازها دون من لم يجزها ، لفوله عليليم : « إلا أن يشاء الورثة » .

17 \_ من قال في وصيته : أوصيت لأولاد فلان كذا وكذا .. كان الموصى لهم بالسوية ذكوراً وإناثاً ؟ لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى ، لقوله تعالى : وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ؟ كا أن من قال : أوصيت لبني فلان بكذا .. كان للذكور دون الإناث ، ومن قال : أوصي لبنات فلان بكذا .. فهو للاناث فقط .

١٣ ـ من كتب وصية ولم يشهد عليها جازت ، ما لم 'يعلم أنه قد رجع فيها فتبطل حنئذ ولاتنفذ .

كيفية كتابة الوسية :

بعد البسملة وحمده تعالى ...

هذا ما أوصى به فلان بن فلان .. وشهوده به عارفون في صحة عقله وثبوت فهمه ، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله ببعث من في القبور . أوصى ولده وأهله وقرابته بتقوى الله عز وجل وطاعته، والمتزام شريعته وإقامة دينه ، والموت على الإسلام ، كا أوصى ، عفا الله عند ولطف به ، انه إذا نزل به الموت الذي كتبه الله على خلقه أن يحتاط على تركته الخلفة عنه فيبدأ منها بتجهيزه وتكفينه ودفنه ، ثم يسدد ما عليه من الديون الشرعية المستقرة في ذمته والتي أقر بها محضرة شهوده وهي لفلان كذا .. وأن بخرج عنه من ثلث ماله لفلان كذا .. ثم ما بقي يقسمه بين ورثته وهم فلان وفلان . على الفريضة التي شرع الله تعالى . وأوصاه أن ينظر في أولاده الصغار

وهم فلان وفلان ويحفظ لهم ما يخصهم من التركة إلى حين بلوغهم وإيناس رخدهم أوصى بذلك جميعه إليه ، وعول بعد الله عليه ، لعلمه بدينه وأمانته وعدالته وكفايته ، وجعل له أن يسندهم إلى من يشاء ويوصي بهم إلى من أحب . وقبل الوصي المذكور من ذلك في مجلس الإيصاء وأمام الشهود قبولاً شرعياً ، وأشهد عليهما بذلك ، وجرى توقيعه بعد تحريره وقراءته بتاريخ كذا ...

## المادة الثامنة : في الوقف :

١ - تعريفه: الوقف هو تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب ،
 وتسبيل الثمرة لمن 'وقفت عليهم .

٧ - حكمه : الوقف مندوب إليه مرغب فيه بقول الله تعالى : ﴿ إِلَا ان تَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَيْكُم معروفاً ﴾ (١٠) . وبقول الرسول على ينتفع به ، أو ولد صالح انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » (٢٠) . ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجدوغيرها.

#### ٣ ــ شروطه ، يشترط في صحة الوقف ما يلي :

١ ــ أن يكون الواقف أهلا للتبرع بأن يكون رشيداً مالكاً .

٢ ــ أن يكون الموقوف عليه ، إن كان معيناً ، بمن يصح تملكه ، فلا يوقف على جنين في البطن ، ولا على عبد مملوك ، وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها بما تصح القربة معه ، فلا يصح الوقف على لهو أو كنيسة أو محرم .

٣ \_ أن يكون التوقيف بنص صريح كوقف أو حبس أو تصدق .

إ \_ أن يكون الموقوف بما يبقى بعد أخذغلته كالدور والأراضي وما إليها،
 أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه،
 ولا يسمى وقفاً بل هو صدقة .

<sup>(</sup>١) الأحزاب . (٢) مسلم .

# ع - احكامه ، أحكام الوقف هي :

١ - يصح الوقف على الأولاد ، وإذا قال : أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والاناث مما ، كا شمـل أولاد الذكور دون أولاد الاناث ، وإن قال : وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الاناث مما . وإن قال : وقفت على بني كان على الذكور دون الاناث ، كا لو قال على بناتي كان للاناث فقط .

كل هذا إذا كان يفهم التفرقة بين مدلولات مسده الألفاظ ، وإلا فلا عبرة بالفاظه .

٧ أو يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف ،أو تقديم أوتأخير، فلوقال: وقفت كذا على عالم محدث ، أو فقيه لم يناول اللفظ سوى صاحب الصفة من نحوي ، أو عروضي أو غيرهما . كما لو قال وقفت كذا على أولادي ثم أولادم ، أو قال : الطبقة العليا تحجب السفلى كان على ما قال ، ليس للطبقة الدنيا حق في الوقف حتى تنقرض العليا ، فلو أوقف شيئاً على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولاداً لم يكن لأولاده نصيب أبيهم بل يعود على أخويه ما دام الوقف قد اشترط حجب الظبقة العليا للطبقة السفلى .

٣ - يازم الوقف بجرد إعلانه ، أو حيازته، أو تسليمه لمن وقف عليه، فلا
 يجوز بعد ذلك فسخه ولا بيعه ولا هبته .

 إن تعطلت منافع الوقف لخرابه جاز عنه بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله ، وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به على الفقر اء و المساكين.

### ه - كيفية كتابة الوقف:

بعد البسملة ، وحمد الله تعالى :

أشهد فلانا أنه وقف وحبس وأيد ما سيأتي ذكره ، الجاري بعد ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته ، واختصاصه إلى حين صدورهذا الوقف والثابت له مججة رقمها كذا . . والمنجر إليه بالإرث من والده . وذلك جميع المحدود

بكذا. وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صريحامرعيا الا يباعولا يوهب ولايورث ولا يرهن ولا يملك ولا يستبدل إلا بثله إذا انعدمت منافعه بمحله مبتغياً فيه رضا الله تعالى ، ومتبعاً فيه تغظيم حرمات الله الا يبطله تقادم دهر الا يوهنه اختلاف عصر كلها مر عليه زمان أكده ، وكلها أتى عليه عصر أظهره وأثبته.

أنشأ الواقف فلان – أجرى الله الخير على يديه – وقفه هذا على كذا . . على أن الناظر في هذا الوقف والمتولي عليه يبدأ من ربيع الوقف بعيارته وترميمه وإصلاحه لإبقاء عينه وتحصيل غرض واقفه ، ونمو غلته ، ومنا فضل بعد ذلك يصرفه لمصارفه المعينة أعلاه ، وهي كذا . . يبقى ذلك أبد الآبدين ، ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله وتعذر جهاته إلى الفقراء والمساكين من أمة نبينا مجمد عليه .

وشرط الواقف المذكور النظر له في وقفه هذا ، والولاية عليه لنفسه مدة حياته ، يستقل بها وحده لا يشاركه فيها مشارك ، ولا ينازعه فيها منازع ، وله أن يوصي به ويسنده إلى من يشاءثم من بعد وفاته لولده فلان. أو للأرشد من أولاده وذريته وعقبه من أهل الوقف المذكور ، فإن انقرضوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد كان النظر لفلان . .

وشرط الواقف المذكور أن لا يؤجر وقفه هذا ، ولا شيء منه لأكثر من سنة فما فوقها ، وأن لا يدخل المؤجرعقداً على عقد حنى تنقضي مدة العقد الأول، ويعود المأجور إلى يد الناظر وأمره .

أخرج الواقف هذا الوقف عن ملكه ، وقطعه من ماله ، وصيَّره صدقة بتة بتلة مؤبدة جارية في الوقف المذكور على الحسكم الشرعي المشروح أعلاه ، حالاً ومآلاً ، وتعذراً وإمكاناً ، ورفع عنه يد ملكه، ووضع عليه يد ناظره وولايته .

وقد تم ُهذا الوقف ولزم ونفذ حكمه، وأبرم وصاروقفاً من أوقاف المسلمين، لا يحل لأحد أن ينقض هذا الوقف ، أو يغيره ، أو يفسده ، أو يعطله بأمر ، ولا بفتوى ، ولا مشورة ولا حيلة ، وهو يستعدي (١) الله عز وجل على من قصد وقفه هذا بإفساد أو اعتداء ، ويحاكمه لديه ويخاصه بين يديه ؛ يوم فقره و فاقته ، وذلته ومسكنته ، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ، ولهم سوء الدار . وقبل الواقف المشار إليه ماله قبوله من ذلك قبولاً شرعياً ، وأشهد على نفسه الكريمة بذلك ، وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار ، وجواز أمره شرعاً .

المادة التاسعة : في الهبة ، والعُمري ، والرُّقبي :

أ - الحبة:

١ - تعريفها: الهبة ،هي تبرع الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح ،
 ١٠ يهب مسلم لآخر داراً أو ثياباً أو طعاماً أو يعطيه دراهم ودنانير .

حكمها: الهبة كالهدية مستحبتان ؛ إذ هما من الخير المرغب في فعله والمسابقة إليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَنْ تَنَالُوا البَّرِ حَتَى تَنَفَقُوا بَمَا تَحْبُون ﴾ (٢) . وقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البَّرِ وَالتَقُوى ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿ وَآتَى المَالُ عَلَى حَبّه ذُوي القربى ﴾ (٣) . وقول الرسول عَيْلِيّهُ : « تهادوا تحابُوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم (١٤) . وقوله عَيْلِيّهُ يَقْبُلُ أَيْلُهُ يَعْبُلُهُ عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ

٣- شروطها ، شروط الهبة ، هي :

١ - الإيجاب ، وهو إجابة الواهب من سأله شيئًا ، وإعطــــاؤه إياه برضا نفس .

 ٢ - القبول ، وهو أن يقبل الموهوب له الهبة بأن يقول قبلت ما وهبتني أو يتناولها بيده ليأخذها ، إذ لو أن مسلماً أعطى عطية أو وهب هبة الأحسد ولم

<sup>(</sup>١) يستعدي الله: يستغيثه ويستعينه ويستنصره . (٢) آل عمران . (٣) البقرة .

 <sup>(</sup>٤) ابن عماكر بسند حسن . (١) متفق عليه. (١)و(٨) البغاري .

<sup>(</sup>٧) ينسأ له في أثره : يؤخر له في أجله .

يقبضها حتى مات الواهب فإنها تصبح من حقوق الورثة لاحق للموهوب له فيها لفقدان شرطها ، وهو القبول إذ لو قبلها لقبضها بأي نوع من أنواع القبض .

# إحكامها ، أحكام الهبة مي :

إن كانت العطية لأحد الأولاد استحب إعطاء باقي الأولاد مثلها لقوله عليه : « انقوا الله واعدلوا في أولادكم » (١) .

٢ -- يحرم الرجوع في الهبة لقوله عليه : « العائد في هبته كالمائد في قيله » (٢٠). إلا أن تكون الهبة من والد لولده ، فإن له الرجوع فيها ، إذ الولد وماله لوالده ولقول الرسول عليه : « لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فعا يعطى لولده » (٣٠).

٣- تكره هبة الثواب ، وهي أن يهدي المسلم لآخر هدية ليكافئه عنها بأكثر منها ، لقوله تعالى : ﴿ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعضعون ﴾ (٤) . والمهدى إليه بالخيار في قبولها ورفضها ، وإذا قبلها وجب عليه مكافأة المهدي بما يساويها أو أكثر ، لقول عائشة رضي الله عنها : « كان النبي عليها يقبل الهدية وينيب عليها ه (٥) . ولقوله عليها ، « من صنع إليكم معروفاً فكافئوه » (١) . وقوله عليها ، « من صنع إليكم معروفاً فكافئوه » (١) . فقوله عليها ، « من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء » (٧) .

#### ٤ - كيفية كتابة المبة:

بعد البسملة وحمد الله تعالى . .

وهب فلانُ البالغ الرشيد في حال صحته وجوار تصرفاته فلاناً . . جميسع المكان المحدود بكذا . . المعلوم عندهما العلم الشرعي هبة شرعية بغير عوض ولا هبة ، مشتملة على الإيجاب والقبول وخلى الواهب يبين الوصية ، وللموهوب له

<sup>(</sup>١) و (٢)متفقعليه .(٣)الترمذي وصححه ٠ (٤) الروم (٥) البخاري .

<sup>(</sup>٦) رواه الديلمي . (٧) النسائي وابن حبان وغيرهما وسنده صحيح .

التخلية الشرعية، فوجب بذلَك القبضوصارت الهبة المذكورة ملكاً من أملاكه وحقاً من حقوقه وذلك بتاريخ كذا ..

[ تنبيه ]: إذا كانت الهبة من والد إلى ولده قيل فيهـا: قبل الواهب المذكور ذلك من نفسه لولده المذكور تسلماً شرعياً ، وصارت الهبة المذكورة أعلاه ملكا من أملاك ولده الصغير المذكور وحقاً من حقوقه ، واستقر ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده فلان . تم ذلك بتاريخ . .

### ب - العُمرى :

١ - تعريفها: العمرى ، هي أن يقول المسلم لأخيه: أعمرتك داري أو بستاني ، أو وهبتك سكتى داري، أو غلة بستاني مدة عمرك ، أو طول حياتك .

٧-حكمها: العمرى جائزة لقول جابر رضي الله عنه و إنما العمرى التي أجازها رسول الله عليه أن يقول: هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال: هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، ١١٠ .

# ٣- أحكامها: احكام العمرى هي:

ا -إن أطلق لفظها بأن قيل : أعرتك هذه الدار فعي لمن أعرها ولمقبه من بعده ، لقوله عليه ألا : و العمرى لمن وهبت له ، (٢) . و كذا إن قيدت بلفظ : هي لك ولذريتك من بعدك ، فهي له ولعقبه من بعده ، ولا تعود إلى المعتر بحال ، لقول : عليه (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث (٣).

٢ -- إن قيدت العمرى بلفظ: هي لك ما حييت ، وإذا مت رجعت إلي أو إلى ذريقي من بعدي فإنها ترجع بعد موت المعتر له إلى المعتر لقول جابر رضي الله عنه: وإنما العمرى التي أجازها رسول الله علي أن يقول : هي لك ولعقبك . فأما إذا قال : وهي لك ماعشت فإنها ترجع إلى صاحبها ، (٤)

<sup>(</sup>١) مسلم .(٢) متفق عليه .(٣) أبو داود والنساني والترمذي وصححه . (٤) تقدم

#### ج - الراقنبي :

١ - تعريفها: الرُّقبَى هي أن يقول المسلم لأُخيه: إن مت قبلك فداري
 لك ، أو بستاني مثلا ، وإن ست قبلي فدارك لي ، أو يقول: هذا لكمدة عرك
 فإن مت قبلي رجع إلى وإن مت قبلك فهو لك فيكون لآخرها موتا.

٢ - حكمها : الرقبى مكروهة ، لقوله ﷺ : ولا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ، (١) ، ولأن الارتقاب وهو أنتظار موت المرقب قد يجر إلى أن يتمنى المرقب له موت أخيه المرقب بل قد يسمى في إهلاكه ، والعياذ بالله ، فلهذا كره جهور العلماء الرقبى .

٣ - أحكامها: إن ارتكب المسلم المكروه وأرقب رقبى ، فإن هذه الرقبى تجري على أحكام العمرى ، فما أطلق منها فهو لمن أرقبها ولعقبه من بعده ، وما قيد فهو بحسب القيد ، فإن اشترط رُجوعها رجعت ، وإن لم يشترط فلاترجع.

## ٤ - كيفية كتابة العمرى أو الرقبى :

بعد البسملة وحمد الله تعالى ، والصلاة والسلام على رسوله عِلْيَةٍ . .

لقد أعمر فلان ، أو أرقب فلانا جميع الدار أو البستان المحدود بكذا .. إعماراً أو إرقاباً شرعياً صحيحاً بأن قال له : أعمرتك أو أرقبتك كذا .. ما عشت ، فإذا مت عادت إلى ـ وإن ذكر العقب قال : ولعقبك من بعدك وسلم المعمر أو المرقب المعمر أو المرقب له جميع الدار المذكورة ، فتسلمها منه تسلماً شرعياً ، وصارت بيد المعمر له المذكور يتصرف فيها بالسكن أو الإسكان والانتفاع به مدة حياته ؛ وجرى الإشهاد والتوقيع على ذلك بتاريخ كذا ..

<sup>(</sup>١)احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي وإسناده حسن .

# لفصن الخيميس

في النكاح ، والطلاق، والرجعة ، والخلع ، واللعان ، والإيلاء ، والظهار ، والعدد ، والنفقات ، والحضانة :

وفيه تسع مواد:

المادة الأولى: في النكاح:

١ - تعريفه : النكاح أو الزواج ، عقد " يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه .

۲ - حکمه: النكاح مشروع بقول الله تمالى: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فإن خفتم ألا" تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ﴾ (۱) . وقوله عز وجل: ﴿ وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من مبادكم وإمائكم ﴾ (۱) .

بيد أنه يجب على من قدر على مؤونته ، وخاف على نفسه الوقوع في الحرام . ويسن لمن قسدر عليه ولم يخف العنت ، لقوله على الله عنه الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج » (٣) . وقوله على الله عنه الدود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » (١) .

٣ -- حكمته ، من حكم الزواج :

١ - الإبقاء على النوع الانساني بالتناسل الناتج عن النكاح .

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) النور . (٣) متفقّ عليه . (٤) احمد وابن حبان وصححه .

٢ - حساجة كل من الزوجين إلى صاحبه ، لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجاع الفطرية .

٣ ــ تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته .

إلى العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة ، والاحترام والتقدير .

٤ -- أركان النكاح ، يازم لصحة النكاح توفر أربعة أركان هي :

أ — الولي: وهو أبو الزوجة ، أو الوصي، أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها ، أو السلطان ، لقوله ﷺ: « لا نكاح إلا بولي » " وقول عمر رضي الله عنه: « لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الزأي من أهلها ، أو السلطان » (٣).

# أحكام الولي ، وللولي أحكام تجب مراعاتها وهي :

١ - كونه أهلا للولاية بأن يكون ذكراً بالفا عاقلا رشداً حراً . .

٢ – أن يستأذن وليته في إنكاحها ، بمن أراد تزويجها منه إن كانت بكراً وكان الولي أباً ، ويستأمرها أي يطلب أمرها إن كانت ثيباً ، أو كانت بكراً ، وكان الولي غير أب ، لقوله عَلَيْكُمْ : « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها » (٣) .

لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه ، فــلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلا ، ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ .

إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها ، فزوجها كل منهما من
 رجل، فهي للأول منهما، وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهمامعاً.

#### ب ــ الشاهدان :

المراد بالشاهدين ، أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول المسلمين،

<sup>(</sup>١) اصحاب السنن ، وصححه الحاكم وابن حبان . (٢ ، ٣) رواهما مسالك في الموطأ بسند صحيح .

لقوله تعـــالى : ﴿ وأَشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ (١). وقول الرسول عليه : « لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل » (٢).

# أحكام الشاهدين ، ومن أحكام هذا الركن :

١ – أن يكونا اثنين فأكثر .

٢ - أن يكونا عدلين ، والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غــالب الصغائر . فالفاسق بزنا أو شرب خمر ، أو بأكل ربا ، لا تصح شهادته ، لقوله تمالى : ﴿ ذُوى عدل منكم ﴾ . وقول الرسول : ﴿ . . . وشاهدي عدل » .

٣ – يستحسن الإكثار من الشهود لقلة المدالة في زماننا هذا .

#### ج - سيغة العقد :

صيغة العقد ، هي قول الزوج أو وكيله في العقــــد : زوجني ابنتك أو وسيتك فلانة .. وقول الولي : لقد زوجتك أو أنكمحتك ابنتي فلانة .. وقول الزوج : قبلت زواجها من نفسى .

# أحكامها ، ولهذا الركن أحكام منها :

١ - كفاءة الزوج للزوجة ، بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة ، لقوله والله عن ترضون خلق ودينه فز وجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كمر ، (٣) .

٢ - تصح الوكالة في العقد ، فالزوج أن يوكل من شاء ، أما الزوجة فوليها
 هو الذي يتولى عقد نكاحها .

#### د\_المهسر:

المهر أو الصداق هو مــا تعطاه المرأة لِحلية الاستمتاع بها ، وهو واجب ،

بقول الله تعالى : ﴿ وآثوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ (١) . وقول الرسول عَلَيْكُم : « التمس ولو خاتمًا من حديد » (٢) .

### أحكاميه ، للمهر أحكام هي :

ا - يستحب تخفيف ، لقوله عَلِيلِهِ : ﴿ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ﴾ (""). ولأن صداق بنسات رسول الله عَلِيلِهِ كان أربعائة درهم أو خسمائة ("). وكذا كان صداق أزواجه عَلِيلُهِ .

٢ -- يسن تسميته في العقد .

٤ - يصح تعجيلهمم العقد، ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل، لقوله سبحانه: ﴿ وَإِن طَلَقَتُم النَسَاءُ مِن قَبَل أَن تَسُوهِن وقد فَرضَم لَمِن فريضة ﴾ . غير أن يستحب إعطاؤها شيئاً قبل الدخول لما روى أبو داود والنسائي : « أن النبي مَا أَن يعطي فاطمة شيئاً قبل الدخول ، فقال : ما عندي شيء ، فقال : أن درعك ؟ . فأعطاها درعه » .

ه ـ يتملق الصداق بالذمة ساعة المقد ويجب بالدخول ، فإن طلقهـ قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفه ، لقوله تعـالى : ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنْ مِنْ قَبِلُ أَنْ تَسُوهُنْ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنْ فَرَيْضَةً فَنْصَفْ مَا فَرَضَتُمْ ﴾ (٥) .

٦ ـ إن ماتت الزوجة قبل الدخول بهـ وبعد العقد ، ثبت لها الميراث والصداق كاملاً لقضاء رسول الله على الله بذلك (٦) إن كان سمى لها صداقاً ، وإن لم يسم فلها مهر المثل وعليها عدة الوفاة .

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) متفق عليه . (٣) احمد والحاكم والبيهةي بسند صحيح . (٤) أصحاب السنن وصححه الترمذي . (٥) البقرة (٦) اصحاب السنن وصححه الترمذي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق لما مات عنها زرجها ولم يسم لها صداقاً بمهر مثلها .

### ه .. آداب النكاح وسننه:

١ ــ الحطبة ، وهي أن يقول : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تحميداً عبده ورسوله . ثم يقرأ فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ و هيا أيها الناس اتقوا ربكم إلى... رقيباً ﴾ و هيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً مديداً إلى... عظيا ﴾ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل الحمد لله ... النع » (١١) .

٧ - الوليمة ، لقوله على لعبد الرحمن بن عوف لمسا تزوج : « أو لم ولو بشاة » (٢) . والوليمة : طعسام العرس ، ويجب حضور من دعي إليه ، لقوله على : « من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب » (١٪ . ويرخص في عسدم حضورها إن كان بها لهو (٤) أو باطل . ومن دعاه اثنان ، قدم أولها و بحه الدعوة ، ويدعى لها الفقراء كالأغنياء ، لقوله على : « شر الطعام طعام الوليمة عصى الله ورسوله ومن دعي وهو صائم أجاب الدعوة ؛ وإن شاء أكل إن كان صومه تطوعا ، وإن شاء دعيا لهم وخرج ، لقوله على : « إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ـ أي يدع \_ وإن كان مفطراً فليطعم « » (١)

٣ — إعلان النكاح بدف ، وغناء مباح ، لقوله عليه : « فصل مب بين الحلال والحرام ، الدف والصوت » (٧) .

إن النبي عليه كان الدعاء للزوجين ، لقول أبي هريرة رضي الله عنه : إن النبي عليه كان رفئ الانسان \_ إذا تزوج \_ قال بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في الحير ، (^) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وصححه . (۲) متفق عليه .( ۳ ، ه ، ۲ ) مسلم . (٤) لما روى ابن ماجه بسند صحيح ،أن علياً رضي الله عنه قال : صنعت طعاماً فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا،فرأى فيالبيت تصاوير فرجع.(۷)أصحاب السنن إلا(أبو داود).(۸)الترمذي وصححه

م - أن يدخل به ا في شوال ، لقول عائشة رضي الله عنها : « تزوجني رسول الله عليه عليه عليه كان رسول الله عليه كان أستحث أن يدخل نساؤها في شوال » (۱) .

٦ - إذا دخل على زوجه أخذ بناصيتها وقال: « اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها ، وشر ما جبلتها عليه » إذ روي عنه عليه ألي ذلك (٢).

٧ - يقول عند إرادة الجماع: بسم الله ، اللهم جنبني الشيطان وجنبً الشيطان ما رزقتنا ، لما روي عنه ﷺ أنه قال: « من قال النح ... فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبداً » (٣).

٨ -- يكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من أحاديث الجماع ، لقوله عليه الله عليه الله عليه الله عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إلىه ، ثم ينشر سرهما » (٤) .

### ٦ ـ الشروط في النكاح :

قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطاً معينة لزواجها به ، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه ، وذلك كأن تشترط النفقة لها ، أو الوطء ، أو القسم لها إن كان الحاطب ذا زوجة أخرى ، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها ، أو أن لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها ، فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به ، لأنه مخالف للغرض من الزواج بها .

وإن كان الشرط خـــارجاً عن دائرة ذلك كله ، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها ، أو أن لا يخرجها من بلدها مثلاً . بمنى أنها اشترطت شرطاً لم يحل حراماً ، ولم يحرم حلالاً ، فإنه يجب الوفاء لها به ، وإلا لهـــا الحق في فسخ

<sup>(</sup>۱) و (٤) مسلم . (۲) ابن ماجه وأبو داود بمثاه وهو صحيح .  $(\pi)$  متفق عليه .

نكاحها إن شاءت ، وذلك لقوله عليه : ﴿ أَحَقَ الشَّرُوطُ أَنْ يُوفَى بِهُ مَا استَحَلَّلُمُ بِهُ الْفُرُوجِ ﴾ (١) .

كَمْ يَحْرِمُ عَلَى المَرَأَةُ أَنْ تَشْتَرَطُ لَزُواجِهِ اللَّاجِلُ أَنْ يَطْلَقَ امْرَأَتُهُ ، لقوله عَلَيْهُ : « لا يُحلُ أَن تَنْكُحُ امْرَأَةً بطلاق أخرى » رواه احمد في المسند ولم أرّ من أعله . ولما روى البخاري ومسلم من أنه عَلَيْهِ نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها .

#### ٧ \_ الحيار في النكاح:

يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على عصمة الزوجية أو فسخهـــــا لوجود سبب من الأسباب الآتية :

وفي حال الرغبة في فسخ النكاح بنظر فإن كان الفسخ قبل الوطء ، فإت للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق ، وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشيء ، إذ صداقها ثبت لها بما نال منها. وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها ، إن كان من غرر عالماً بالعيب. ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ وهو قوله : « أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص ، فلها مهرها بمسال منها ، وصداق الرجل على من غره » ،

٢ - الغرر، كأن يتزوج مسلمة فتظهر كتابية، أو حرة فتظهر أمة، أو صحيحة فتظهر مريضة بعور أو عرج، لقول عمر رضي الله عنه: « ايما امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره » (٢).

٣ -- الإعسار بدفع الصداق الحال ، فن أعسر بدفع صداق امرأته الحال -

<sup>. (</sup>۱) متفق عليه . (۲) نقدم .

لا المؤجل ـ فإن لامرأته الحق في الفسخ قبل الدخول بها ، أمــــا إن كان بعد الدخول فلا حق لها في الفسخ ، بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته ، وليسر لها منع نفسها منه أبداً

٤ — الإعسار بالنفقة . فمن أعسر بنفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت ، ثم لها الحق في فسخ نكاحها منه بواسطة القضاء الشرعي. قال بهدنا الصحابة كأبي هريرة وعمر وعلي رضي الله عنهم ، والتابعون كالحسن ، وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك ، رحمهم الله أجمعين .

ه - إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته ، ولم يترك لزوجته نفقة ولم يوص أحداً بالإنفاق عليها ، ولم يقم غيره بنفقتها ، ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها ثم ترجع به على زوجها ، فإن لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعي ، فترفع أمرها إليه فيعظها ويوصيها بالصبر ، فإن أبت كتب القاضي محضراً بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجها ، يشهدون على غيبته وإعسارها ثم يجري الفسخ بينها ويعتبر هذا الفسخ طلقة رجعية ، فإن عاد الزوج في مدة العدة عادت إليه .

### كيفية كتابة المحضر:

بعد البسملة وحمد الله تعالى ، والصلاة والسلام على رسول الله علي الله علي الله عليه الله على الله

لقد حضر لدينا الشاهدان فلار ... وفلان ... وهما بمن تجوز شهادتها لعدالتها وكال رشدها ، وشهدا طائمين شهادة لا يبغيان بها غير وجهه تعالى ، شهدا بأنها يعرفان كلا من فلان ... وفلانة معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدان على أنها فلان ... وفلانة ... زوجان متناكحان بنكاح شرعي صحيح ، تم معه الدخول والخلوة . ثم غاب عنها مدة تزيد على كذا .. وتركها بلا نفقة ولا كسوة ، ولا ترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته ، ولا متبرعاً بالإنفاق عليها في حال غيبته ، ولا متبرعاً بالإنفاق نفسها في حال غيبته ، ولا أرسل لها شيئاً فوصل إليها ، ولا مال لها تنفقه على نفسها وترجع به عكيه ، وهي مقيمة على طاعته بالمكان الذي تركها فيه ،

ومتضررة بفسخ نكاحها منه ، يعلمان ذلك ويشهدان به مسؤولين عنه غداً بين يدي الله تعالى .

ثم تقدمت الزوجة المذكورة فلانة ، فحلفت بالله العظيم الذي لا إله غيره ، يمينا شرعياً على أن زوجها المذكور فلان قد غاب عنها مدة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة .. ولم يترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته ، ولا متبرع بالإنفاق عليها ، ولا أرسل لها شيئاً فوصل إليها ، ولا مال لها تنفقه على نفسها وترجع به عليه ، وأن من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، وأنها مقيمة على طاعته ، متضررة بفسخ نكاحها منه .

وبناء على ذلك فقد أجبناها إلى سؤالها بفسخ نكاحها ، لما قام من البينة وجريات الحلف المشروح أعلاه . فقالت بصريح اللفظ : فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان ، فكان ذلك بمثابة طلقة واحدة رجعية انفسخ بها نكاحها من زوجها المذكور . وذلك بتاريخ كذا . .

٣ — العتق بعد الرق ، إذا كانت الزوجة أمة تحت عبد ، ثم عتقت فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط أن لا تمكنه من نفسها بعد علمها بحرية نفسها فإن مكنته بعد العلم فلاحق لها في الفسخ لقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم : ٥ إن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله عميلية ، ولو كان حراً لم يخيرها ».

#### ٨ – الحقوق الزوجية:

أ - حقوق الزوجة على زوجها : يجب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله تعالى : ﴿ وَلَمْنَ مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ (١) . وبقول الرسول عليه : ﴿ إِن لَـكُمْ مَن نَسَائَـكُمْ حَقّاً ﴾ ولنسائـكُمْ عليكم حقاً » (٢) . ومن هذه الحقوق :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة . (٢) الترمذي وصححه .

١ -- نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف ، لقوله على لله المسلم الله عن حق المرأة على الزوج: « تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح (١) ولا تهجر إلا في البيت \_ أي لا 'يحو لها إلى بيت آخر بهجرها فيه ، ١٦٠).

٢ ــ الاستمتاع ، فيجب عليه أن يطأها ولو مرة في كل أربعة أشهر إن عجز على قدر كفايتها منه ، لقوله تعالى : ﴿ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤا فإن الله غفور رحم ﴾ (٣) .

٣ ــ المبيت عندها في كل أربــع ليال ٍ ليلة إذ 'قضي به على عهد عمر رضي الله عنه .

٤ - القسم لها بالعدل إن كان لزوجها نساء غيرها ، لقوله عليلية : « من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة بجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً »(٤).

٦ استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها ،وشهود جنازته إذا مات ،
 وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج .

ب حقوق الزوج : وللزوج على زوجته حقوق ثابتة بقول الله تمالى : ﴿ وَلَهُنَ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُمُرُوفَ ﴾ (٦) فما عليهن هو حقوق الزوج . ولقوله عليهن « إن لكم من نسائكم حقاً »(٧) . وهذه الحقوق هي :

١ ــ الطاعة في المعروف ، فتطيعه في غير معصية الله تعالى وبالمعروف ، فلا تطيعه في الا تقدر علمه أو يشق علمها لقوله تعالى : ﴿ فإن أطعنكم فلا تبغوا

<sup>(</sup>١) أي لا يقل قبح الله وجهها .(٢) احمد وأبو داود وابن حبان وصححه الحاكم ٠

 <sup>(</sup>٣) البقرة . (٤) الترمذي وصححه غيرد . (ه) مسلم . (٦) البقرة . (٧) تقدم .

عليهن سبيلاً ﴾(١) . وقول الرسول على : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،(١).

٢ ـ حفظ ماله وصونعرضه وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ والحافظات للفيب بما حفظ الله ﴾ (٣) . وقول الرسول عليه : « خير النساء التي إذا نظرت إليها أسر تك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ، (١).

٣ ــ السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها ، إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها .

٤ - تسليم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بها ، إذ الاستمتاع بها ، من حقوقه عليها ، لقوله عليها ، و إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح ، (٥).

ه ـ استئذانه في الصوم إذا كان حاضراً غير مسافر لقوله عَلَيْكُمْ : « لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » (٦) .

### ٩ ـ نشوز الزوجة :

إذا نشزت الزوجة ، أي عصت زوجها وترفعت عنه ، وامتنعت من أداء حقوقه وعظها فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش ما شاء من مدة ، وفي الكلام ثلاثة أيام لا غير لقوله على لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ه (٧٠). فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح ، فإن أطاعت وإلا بعث حكم من أهله وحكم من أهلها فيتصلان بكل منها على حدة سمياً وراء الإصلاح والتوفيق بينها فإن تعذر ذلك فر قا بينها بطلاق بائن ، وذلك لقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) الترمذي وغيره . (٣) النساء .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ورواه بمعناه احمد والنسائي والحاكم وصححه .

<sup>(</sup> ه ، ۲ ، ۷) متفق عليه ،

فإن أطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليا كبيراً ، وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفتق الله بينها إن الله كان عليماً خبيراً كه (١).

#### ١٠ - آداب الفراش:

للفراش آداب تنبغي مراعاتها والتأدب بها:

١ ــ ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع عندها (٢).

٢ ــ أن لا ينظر إلى فرجها ، لأنه قد يسبب له كراهيتها ، وهو بما ينبغي
 أن يحذر .

٣ - أن يقول: بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان منا ما رزقتنا ، لترغيب الرسول على في ذلك بحديث متفق عليه بلفظ: « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً ».

٤ -- يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس ، وقبل الغسل منهما بعد الطهر ،
 لقوله تعالى : ﴿ واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ (٣) .

ه - يحرم عليه أن يطأها في غير القبل ، لما ورد من التشديد في ذلك ، كقول الرسول عليه : « من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة » .

γ ــ أن لا يعزل كراهية الجل إلا بإذنها ، وأن لا يعزل إلا لضرورة شديدة لقوله عليه عن العزل : هو الوأد الحقي (٤) .

<sup>(</sup>١) النساء . (٣) لخبر : ﴿ لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ،وليكن بينهما رسول ، قيل : وما الرسول يا رسول الله ؟ . قال : القبلة والكلام »رواه الديلمي وهو منكر .

<sup>(</sup>٣) البقرة . (٤) مسلم .

٨ -- يستحب له إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر ، وكذا
 إن أراد أن ينام ، أو يأكل قبل الاغتسال .

٩ - يجوز له أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير مــــا بين السرة والركبة ، لقوله ﷺ: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ''' .

#### ١١ \_ الانكحة الفاسدة:

من الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها النبي يُزْلِيُّكُم ما يـلي :

ا ـ نكاح المتعة : وهو النكاح إلى أجل مسمى بعيداً كان أو قريباً ، كأن يتزوج الرجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلاً ، وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه : « أن رسول الله عليه الله عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » .

وحكم هذا النكاح البطلان ، فيجب فسخه متى وقع . ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة ، وإلا فلا .

٢ - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته ،وسوا، ذكر لكل صداقاً أو لم يذكرا ، وذلك لقوله على الله و لا شغار في الإسلام »(٢). وقول أبي هريرة رضي الله عنه : « نهى رأسول الله عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي » (٣). وقول ابن عمر رضي الله : « ان رسول الله على عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل إبنته على أن يزوجه إبنته وليس بينها صداق » (١).

وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول ، وإن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق وما أعطي فيه لكل صداق فلا يفسخ .

٣ - نكاح المحلل : وهو أن تطلق المرأة ثلاثاً فتحرم على زوجها به لقوله

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٢) مسلم . (٤) متفق عليه .

وحكم هذا النكاح أن يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثاً ،ويثبت المهر للزوجة إن وطئت ، ثم يفرق بينهما .

عرم بحج أو عمرة قبل التحلل منها . التحلل منها .

وحكم هذا النكاح البطلان ثم إذا أراد التزوج بهاجدد عقدها بعد انقضاء حجه أو عمرته ، لقوله مُطَالِيَّةِ: ﴿ لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح هِ (؟) . أي لا يعقد عقد نكاح له ، ولا يعقد لفيره ، والنهي هنا التحريم ، وهو مقتضى البطلان .

o - النكاح في العدة : وهو أن يتزوج (٤) الرجل المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة ، فهذا النكاح باطل ، وحكمه : أن يفرق بينهما لبطلان العقد ويثبت المرأة الصداق إن كان قد خلابها . ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له (٥) ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ ولا تعزموا عقددة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ (٢) .

٣ ــ النكاح بلا ولي: وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها ، فهذا النكاح باطل ، لنقصان ركن من الأركان ، وهو الولي ، لقوله عليه : «لا نكاح إلا بولي » (٧) . فحكه أن يفرق بينهما ويثبت لها المهر إن مسها وبعد الاستبراء له أن يتزوجها بعقد وصداق إن رضي ولينها بذلك .

<sup>(</sup>١) البقرة . (٧) الترمذي وصححه . (٣) مسلم . (٤) يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أويترك البخاري . (٥) أهل العلم على أنه يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها إذا كان لم يبن بها في عدتها ، وأما إما إذا بنى بها فإن مالكا وأحمد ، رحمها الله تعالى بريان أنها تحرم عليه تحرياً مؤبداً . (٢) البقرة . (٧) تقدم .

٧ — نكاح الكافرة غير الكتابية: لقول الله تعالى: ﴿ ولاتنكحوا المشركات حتى يُؤمن ﴾ (١١) . فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة بجوسية كانت أو شيوعية ، أو وثنية ، كا لا يحل لمسلمة أن تتزوج كافراً مطلقاً كتابياً أو غير كتابي ، لقوله تعالى: ﴿لا هن صل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (٢٠) . ومن أحكام هذه القضية مايلي:

١ ــ إذا أسلم أحد الزوجين الــكافرين بطل نــكاحهما ، فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الأول . وإن أسلم بعد انقضاء العقد ، فلا بد من عقد جديد على ما ذهب إليه الجهور من أهل العلم (٣).

٢ ــ إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لهـــا من المهر ، لأن الفرقة
 كانت منها ، وإن أسلم الزوج فلها نصف المهر ، وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها
 المهر كاملا . وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء .

٣ ــ من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة قد أسلمن معه ، أو كن كتابيات ، ولو لم يسلمن اختار منهن أربعاً وفارق البواقي ، لقوله على لل أسلم وتحته عشر نسوة : « إختر منهن أربعاً » (٤) . وكذا من أسلم وتحته أختان فارق منهما من شاء ، إذ لا يحل الجمع بين الأختين لقوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأحتين ﴾ . وقول النبي على للم وتحته أختان : « طلتق أيتهما شئت » (٥)

٨ - نكاح الحرمات :

ا ــ الحرمات تحريماً مؤبداً :

١ - المحرمات بالنسب وهن : الأم والجـــدة مطلقاً (٦) ، ومهما علت ،

<sup>(</sup>١) البقرة . (٣) المتحنة .

<sup>(</sup>٣) لا يرد عل ما ذهب إليه الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص وقد تأخر إسلامه عن إسلامها بمدة ، إذ من الممكن أن يكون حكم نكاح الكفار لم ينزل بعد ، ولما نزل حكمه وأمرت زينب بالعدة كانت لم تنقض عدتها حتى جاء زوجها مسلماً فردت إليه بالنكاح الأول .

<sup>(</sup>٤) احمد والترمذي ، وصححه ابن حبان وبه العمل عند كافة المسلمين .

<sup>(</sup>ه) احمد وصححه ابن حبان . (٦) سواء كانت من جهة الأم أو الأب .

والبنت وبنتها ، ومهما نزلت ، وبنت الابن وبنتها مهما نزلت ، والأخت مطلقاً وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن ، والعمة مطلقاً ومهما علت ، والحالة مطلقاً ومهما علت ، وبنت الأخ مطلقا ، وبنت ابنت وبنك لقول الله تعالى : ﴿ حرّ مت عليكم أمها تكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ﴾ (١١).

٣ - المحرمات بالمصاهرة وهن : زوجة الأب ، وزوجة الجدد مهما علا ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنْكَحُوا مَا نَكُحَ آباؤكُم مِن النساء ﴾ (٢) . وأم الزوجة جدتها مهما علت ، وبنت الزوجة إن دخل بالأم ، وكذا بنت بنت الزوجة ، أو بنت ابنها ، لقوله تعالى : ﴿ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن قلا جناح عليكم ﴾ (٣) . وزوجة الابن أو ابن الابن ، لقوله تعالى : ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ (١٤).

المحرمات بالرضاع وهن: جميع من حرمن بالنسب من الأمهات ، والبنات والأخوات والعمات والحالات ، وبنات الآخ ، وبنات الآخت ، لقوله على عرم بالرضاع ما يحرم من النسب »(٥) .

والرضاع المحرّم ماكان دون الحولين ، وتحقق معه حصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع بما 'يعتبر ارضاعاً ، لقوله ﷺ: ﴿ لا تحرم المصّة والمصتان، (٦٠). لأن المصة شيء تافه قد لا يحصل معه لبن إلى الجوف لقلته ..

### [تنبيهات]:

• زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع ، فأولاده من غير المرضعة إخوة له ويحرم عليه أمهات أبيه ، وأخواته وعماته وخالاته كافة ، كما أن المرضعة جميع أولادها من أي زوج هم إخوة للرضيع ، وذلك لقوله عليه للمائشة : و الذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك ، وكانت امرأته قد أرضعت عائشة رضي الله عنها ، (٧). فأثبت الحديث العمومة من الرضاع فيتسما إذاً كل ما ذكر .

 <sup>(</sup>١) و (٣) و (٣)و(٤) النساء . (۵) و (٧) متفق عليه . (٦) مسلم .

- إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم أحد ممن حرم على الرضيع لأنهم لم يرضعوا مثله فيباح للأخ أن يتزوج من أرضعت أخاه ، أو أمها أو ابنتها ، كا يباح للأخت أن تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو أختها ، أو أباه أو ابنه مثلاً.
- هل تعتبر زوجة الإبن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم؟ الجمهور
   على اعتبارها كحليلة الابن ، ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن عرمة
   بللصاهرة ، والرضاع لا يحرّم إلا ما يحرّم النسب فقط .

#### ب ــ المحرمات تحريماً مؤقتاً وهن :

١ - أخت الزوجة إلى أن تطلق أختهاوتنقضي عدتها أو تموت ، لقوله تعالى
 في سياق بيان المحرمات : ﴿ . . وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ .

٢ - عمة الزوجة أو خالتها ، فلا تذكح حتى تطلق بنت أخيها أو بنت أختها ، وتقضي عدتها أو تتوفى ، لقول أبي هريرة رضي الله عنه : « نهى رسول الله عنها أن تذكح المرأة على عمتها أو خالتها » (٢).

٣ - المحصنة (أي المتزوجة) حتى تطلق أو تؤيّم وتنقضي عدتها القوله
 تعالى في سياق بيان المحرمات : ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ .

إ ــ المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها ويحرم خطبتها كذلك ،
 ولا مانع من التعريض ، كقوله مثلاً : ﴿ إِنّي فيك لراغب » ، وذلك لقول الله سبحـــانه : ﴿ ولا تواعدوهن سراً ، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ، ولا تعزيموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وقال مالك في الموطأ السئة عندنا أن المتلاعنين لاينناكحان أبداً .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . (٣) البقرة ،

۵ ــ المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر وتفارقه بطلاق أو موت وتنقفي
 عدتها ، لقوله تعالى : ﴿ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زرجاً غيره ﴾ (١) .

٦ ــ الزانية حتى تتوب من الزنى ويعلم ذلك منها يقيناً وتنقضي عدتها منه ،
 لقوله تعالى : ﴿ الزاني ـــة لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على
 المؤمنين ﴾ (٢) . وقول الرسول ﷺ : ﴿ الزاني المجاود لا ينكح إلا مثله ، (٣) .

### المادة الثانية : في الطلاق :

١- تعريفه: الطلاق ، هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح: كأنت طالق أو كناية مع نيته كإذهبي إلى أهلك .

٧ ـ حكمه: الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين ، بقوله تعالى :
 ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ (١). وقوله سبحانه :
 ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونهن لمدتهن ﴾ (٥) .

وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحيق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا بة ، كا أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه ، ويشهد للأول قوله عليه الله الذي شكا إليب بذاء امرأته : طلقها (١٦) ، ويشهد للثاني قوله عليه و إيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة »(٧) .

٣ ــ أركانه : للطلاق ثلاثة أركان ، وهي :

١ - الزوج المكلف ، فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا ، لقوله عليه : « إنما الطلاق أخذ بالساق » (^^) . كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلًا بالغا مختاراً غير مكر »

<sup>(</sup>١) البقرة. (٢) النور . (٣) احمد وأبو داود وقال الحافظ رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) البقرة . (٥) الطلاق . (٦) ابو داود وهر صحيح .

<sup>(</sup>٧) أستحاب السنن وهو صحيح . (٨) ابن ماجه والدار قطني وهو معلول ، غير أنه يعمل به لكثرة طرقه ولما عاضده من قرآن كريم .

لا يقع منه طلاق لقوله بيالي : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن الجنون حتى يعقل » (١) . ولقوله بيالي : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه »(٢) .

٧ — الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة بأن تكون في عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكماً ، كالمعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث ، أو بالفسخ أو بطلاقها قبل الدخول بها ("" ، إذ لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ لقوله على إلى قدر لابن آدم فيا لا يملك ، ولا عتق له فها لا يملك ، ولا طلاق له فيا لا يملك ، ولا على ".".

٣ ــ اللفظ الدال على الطلاق صريحاً كان أو كناية ، فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي ولا تطلق بها الزوجة لقوله عليه على الله تجداوز لأمتى عما حديثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به » (٥).

### ٤ - أقسامه : للطلاق أقسام ، هي :

المسلاق السني: وهي أن يطلق المرأة في طهر لم يسها فيه ، فإذا أراد المسلم أن يطلق امرأته لضرر لحق بأحدهما ، وكان لا يدفع إلابالطلاق ، انتظرها حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت لم يسها ثم يطلقها طلقة واحدة كأن يقول مثلا: إنك طالق ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيّهَ النّبِي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدين ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) تقدم . (٢) الطبراني وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) اختلف فيمن قال : إن تزوجت فلانة \_يسمي امرأة بمينها \_ فهي طالق .

<sup>(؛)</sup> الترمذي وحسنه .

<sup>(</sup> ه ) متفق عليه .

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق .

٣ - العلاق البدعي: وهو أن يطلق الرجل امراته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه ، أو يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة أو ثلاث كلمات في الحال كأن يقول: هي طالق ، ثم طالق ، ثم طالق ، وذلك لأمر رسول الله على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وقد طلق امرأته وهي حائض ، أن يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق قبل أن يس ، ثم قال رسول الله على قبل العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء » (١). ولقوله على قد أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة : « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟ » وبدا على غضب شديد (٢).

والطلاق البدعي ، كالسني عند جمهور العاساء في وقوعه وانحلال رابطة الزواج به .

الطائق البائن: وهو الذي لا يملك المطلق معه حتى الرجعة ، فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب ، وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد ، وإن شاءت رفضته . ويقع الطلاق بائناً في خمس صور وهي :

أ ــ أن يطلقها طلاقاً رجعياً ، ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها . فتين عنه بمجرد انقضاء عدتها .

ب ـ أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة .

ج - أن يطلقها الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء علىالزواج.

د ــ أن يطلقها قبل الدخول بهـا ؛ إذ المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ، فتمين إذن لمجرد وقوع الطلاق عليها .

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) النسائي ، وقال ابن كثير إسناده جيد ·

• على الطائق الرجعي وهو مساعلت معه الزوج حق مراجعة مطلقته ، ولو بدون رضاها ، لقوله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ﴾ (١١) . ولقوله على لابن عمر بعد أن طلق زوجته « راجعها ... ، (٢١) . والطلاق الرجعي ماكان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض . والمطلقة طلاقا رجعيا حكم الزوجة في النفقة والسكنى وغيرهما ، حتى تنقضي عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها ، وإن أراد الزوج مراجعتها يكفيه أن يقول لها: لقدرجعتك ، ويسن أن يشيد على مراجعتها شاهدي عدل .

العالاق الصريح: وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق ، بل يكفي فيه بلفظ الطلاق الصريح ، وذلك كأن يقول: (أنت طـــالق) أو (مطلقة) أو (طلقتك) أو نحو ذلك.

٣ - العالاق الكناية: وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق، إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه ، وذلك كأن يقول: (إلحقي بأهلك) أو (أخرجي من الدار)، أو (لا تكلميني) وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق ولا معناه ، مثل هــــذا لا يكون طلاقاً إلا إذا نوى به الطلاق، وقد طلق رسول الله عليه إحدى نسائه بلفظ: «إلحقي بأهلك (٣)». فلا شك أنه نوى به الطلاق وإلا فإن كعب بن مالك لما قبل له إن الرسول عليه يأمرك أن تعتزل امرأتك ، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال: اعتزلها فلا تقربها. فقال لامرأته : إلحقي بأهلك ، فالتحقت بهم ولا عد عليه هذا طلاقاً.

هذا في الكناية الخفية ، أسا الكناية الظاهرة كقوله : أنت جلية (،) . أو بائن تحلين الرجال، فهذه الكناية لا تحتاج إلى نية بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها. ٧ - الطائق المنجز والمعلق : الطلاق المنجز هو مسا تطلق به الزوجة في

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) مسلم . (٣) متفق عليه والمرأة ؛ هي بنت الجون التي قالت له عندما دخل عليها : أعوذ بالله منك ، فقال لها : عذت بعظيم : الحقي بأهلك . (٤) اختلف همل يقع طلاق الكذاية الجلية باثناً أو رجعياً ، وإذا كان باثناً فهل بينونة صغرى أو كبرى ذهب إلى أنها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر . مالك وحمه الله .

الحال ، كقوله : أنت طالق مثلاً فتطلق في الحال ، وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شيء أو تركه ، فلا يقع إلا بعد وقوع ما علقه عليه مثل أن يقول : إن خرجت من المنزل فأنت طالق ، فلا تطلق إلا إذا خرجت من المنزل أو ولدت بنتاً .

A - طلاق التخيير والتعليك: وهو أن يقول الرجل لامرأته: اختاري أو خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي ، فإن اختارت الطلاق تطلقت ، وقد خير رسول الله على نساءه فاخترن عدم فراقه فلم يطلقن. قال تعالى: ﴿ يَا أَيَّ النَّبِي قَلَ لَازُواجِكُ إِن كُنتَن تردن النَّح » (١). وأما التعليكُ فهو أن يقول: لقد ملكتك أمرك ، وأمرك بيدك ، فإذا قال لها ذلك فقالت: إذا أنا طالق ، تطلقت طلقة واحدة رجعة (٢).

• الطلاق بالوكالة أو الكتابة : إذا وكل الرجل من يطلق امرأته ، أو كتب إليها كتاباً يعلن لها فيه طلاقها ، ثم أنفذه إليها تطلقت . ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك ؛ إذ الوكالة جائزة في الحقوق ، والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذره لغسة أو خرس مثلاً .

• ١ - العالاق بالتحريم (٣): وهو أن يقول الرجـــل لزوجته: أنت على حرام أو تحرمين أو بالحرام ، فإن نوى الطلاق ونوى به ظهاراً فهو ظهار ، تجب فيه كفارة الظهار ، وإن لم يرد به طلاقاً ولا ظهاراً أو أراد به الحلف ، كأن يقول : أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت ففيه كفارة يمين لا غير، قال ابن عباس رضي الله عنه : « إذا حرام الرجل امرأته فهي يمين يكفـــّرهــا ، ثم قال : لقد

<sup>(</sup>١) الأحزاب .

<sup>(</sup> v ) مالكُ وبعض أهل العلم يرون أن المملكة لو قالت : اخترت الطلاق الثلاث بانت منه ولا يملك رجعتها ولا نكاحها ، إلا بعد أن تنكح رجل آخر .

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة بلغ فيها الخلاف بين السلف مبلغاً عظيماً حتى بلغت فيهما الأقوال نحواً من ثمانية عشر قولاً ، وذلك لعدم وجود نص من كتاب أو سنة ، وقد ذكرت أعدل الأقوال فيها إن شاء الله تعالى .

كان لكم في رسول الله مِنْ أسوة (١١) \* (٢).

11 - الطلاق الحرام: وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة ، أو في ثلاث كلمات في المجلس ، كأن يقول عبارة: ( انت طالق ثلاثاً ) أو يقول : أنت طالق ، طالق ، طالق ، فهذا الطلاق محرم بالإجماع ، لقوله على وقد أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً جمعاً ، فقام غضبان وقال : « ايلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله »(٣).

وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء: الأثمة الأربعة وغيرهم أنه ينفذ ثلاثاً، وأن المطلقة به لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. وأما غير الجمهور من العلماء فإنهم يرونه طلقة واحسدة بائنة أو رجعية على خلاف بينهم. واختلفت آراء العلماء لاختلاف الأدلة ، ولما فهمه كل فريق من النصوص.

وبناء على خلاف أهل العلم في هذا فإنه \_ والله تعالى أعلم \_ يحسن أن ينظر فيه إلى حال المطلق ، فإن كان لا يريد من قوله أنت طالق بالثلاث إلا مجرد تخويف الزوجة أو كان يريد الحلف عليها كأن علقه على فعل شيء بأن ، قال : انت طالق بالثلاث ، إن فعلت كذا ، ففعلت ، أو كان في حالة غضب حاد ، أو قال ذلك وهو لا يريد طلاقها البتة ، فيمضي عليه طلقة واحدة بائنة ، وإن كان يريد من قوله : انت طالق ثلاثاً حقيقة فراقها وإبانتها منه حتى لا تعود اليه مجال فيمضي عليه ثلاثاً ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، جماً بين الأدلة ، ورحمة بالأمة .

### [ تنبيهان ]

 اتّفق أهل العلم على ان المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً غير زوجها نكاحاً صحيحاً ذاقت فيه عسيلته وذاق عسيلتها افإنها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدم الطلاق الأول ، فستقبل ثلاث تطليقات ، واختلفوا فيمن تطلقت واحدة

<sup>(</sup>١) يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية فلم تحرم عليه ، وإنما اكتفى بعتق رقبة . (٢) متفق عليه ٠ (٣) تقسدم .

أو اثنتين ، ثم تزوجت وعادت إلى زوجها الأول ، هل هذا الزواج بهدمالطلاق الأول أو يبقى محسوباً عليها ؟ فذهب مالك إلى أن نكاح زوج غير زوجها لا يهدم إلا الثلاث ، بينا يرى أبو حنيفة رحمه الله ، وكذا في رواية عن أحمد أنه إن يهدم الثلاث فإنه من باب أولى يهدم مسا بين الثلاث . وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ــ والله تعالى أعلم ــ .

الجمهور من الصحابة والتابعين والأثمة ، على أن العبد لا يملك من امرأته
 إلا طلقتين ، فإن طلقها الثانية بانت منه ولا تحل له حتى تنكع زوجاً غيره .

### المادة الثالثة: في الخليع:

١ - تعريفه : الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه
 الله ليتخلى عنها .

٧ - حكمه: الخلع جائز إن استوفى شروطه ، لقوله ﷺ لامرأة ثابت بن قيس ، وقد جاءته تقول عن زوجها : يا رسول الله ، مــــا أعتب عليه في خلق ولادين ، ولكني أكره الكفر بعدالإسلام ، فقال لها : « أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله لزوجها : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » (١).

### ٣ ــ شروطه ، شروط الحلم هي :

١ ــ أن يكون البغض من الزوجة ، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له
 أن يأخذ منها فدية وإنما عليه أن يصبر عليها ، أو يطلقها إن خاف ضرراً .

٢ -- أن لا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر ، تخاف معها
 أن لا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها .

٣ ــ أن لايتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه ، فإن فعل فلا يحلله أن يأخذ منها شيئاً أبداً ، وهو عاص ، والحلم ينفذ طلاقاً باثناً ، فلو اراد مراجعتها لا يحل له إلا بعد عقد جديد .

<sup>(</sup>١) البخاري .

# ٤ - أحكامه ، أحكام الخلع هي :

١ - يستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما مهرها به ، إذ قيس اكتفى من لخالمته بالحديقة التي أمهرها إياها ، وذلك بأمر رسول الله عليه من .

٢ -- إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحسدة كالمستبرئة،
 لأمرد ميلي امرأة ثابت أن تعتد بحيضة ، وإن كان بلفظ الطلاق ، فإن الجمهور
 على انها تعتد بثلاثة اقراء.

٣ – لا يملك المخالع مراجعتها في العدة ، إذ الحلع يبينها منه .

٤ - يخالع الأب عن ابنته الصغيرة إذا تضررت نيابة عنها لعدم رشدها .

#### المادة الرابعة: في الايسلاء:

٢ - حكمه: الإيلاء جائز لتأديب الزوجة إذا كان أقل من أربعة أشهر ، لقوله تعالى: ﴿ والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ (١) . وقد آلى رسول الله عليه من نسائه شهراً كاملاً ، ويحرم إذا كان للإضرار بالزوجية فقط لا لقصد تأديبها ، لقوله عليه : « لا ضرر ولا ضرار » (٢) .

# ٣ -- أحكامه: أحكام الإيلاء هي:

١ - إذا مضت مدة الأيلاء اي الأربعة اشهر ولم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم إما أن يفيء أو يطلق ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنْ الله عَفُور رحم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾. ولقول ابن عمر رضي الله عنها : ﴿ إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ، (٣) .

<sup>(</sup>١) البقرة . (٧) أحمد وابن ماجه بسند حسن . (٣) البخاري .

إن طلق المولى بعد أن وقف فهو مجسب تطليقه إن كانت واخدة فهي رجمية وإن أبتها فهي بائنة لايملك الرجعة معها الا بعقد جديد .

٤ ــ تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء محيضة اذ العدة ليست لعلة براءة الرحم فحسب .

ه -- إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حلف يوقف كالمولى ، إما
 أن يجامع أو يطلق إن طالبت الزوجة بذلك .

إذا فاء المولى قبل المدة التي حلف أن لا يطأ فيها وجبت عليه كفارة عينه ، لقوله عليه : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفير عن يمينك »(١).

### المادة الخامسة : في الظهـــار :

١ - تمريفه : الظهار هو أن يقول الرجل لإمرأته : أنت علي كظهر أمي.
 ٢ - حكمه : يُحرم الظهار لتسميته تعالى له بالمنكر والزور ، وكلاهما حرام .
 قال تعالى في المظاهرين : ﴿ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ﴾ (٢) .

# ٣ - أحكامه ، أحكام الظهار هي :

١ -- جمهور العلم...اء على أن الظهار لا يختص بلفظ الأم بل يكون بتشبيه الزوجة بكل محرمة عليه تحريماً مؤبداً كالبنت والجدة والأخت والعمة والحالة ،
 إذ الكل في حكم الأم في الحرمة المؤبدة .

٢ - تجب على المظاهر كفارة إذا عزم على العودة إلى زوجته المظاهر منها ،
 لقوله تعالى : ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من
 قبل أن يتماسا ﴾ (٣) .

٣ - يجب إخراج الكفارة قبل مسيس المظاهر منها بجاع أو مقدماته للآية السابقة .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) و (٣) المجادلة .

٤ - لو مستها قبل إخراج الكفارة أثم ، فليتب إلى الله تعسالى بالندم والاستغفار ، وليخرج الكفارة ولا شيء عليه ، لقوله عليه لمن قال له : « إني تظاهرت من امرأتي فوقمت عليها قبل أن أكفتر »، « ما حملك على ذلك يرحمك الله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » (١١) . فلم يلزمه بشيء غير الكفارة .

ه الكفارة واحدة من ثلاث ، لا ينتقل عن الثانية إلا عند العجز عن التي قبلها وهي تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، لقوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ (٢) .

٣ - يجب موالاة الصيام ، وسواء صام شهرين قمريين أو ستين يومياً بالعد فإرز فرق الصوم لغير عذر مرض بطل الصوم ووجبت إعادته ، لقوله تعالى :
 فصيام شهرين متتابعين .

٧ - الواجب في الإطعام مد من بر أو مد ين من تمر أوشعير لكل مسكين
 ولو أعطى الواجب لأقل من ستين مسكيناً لما أجزأه .

### المادة السادسة: في اللعان:

١ - تعريفه: اللمان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنى بأن يقول: رأيتها تزني ، أو ينفي حملها أن يكون منه ، فيرفع الأمر إلى الحاكم ، فيطالب الزوج بالبينة وهي الإتيان بأربعة شهود يشهدون على رؤية الزنى ، فإن لم يقم البينة لاعن الحاكم بينها فيشهد الزوج أربع شهادات قائلا: أشهد بالله لرأيتها تزني ، أو أن هذا الحل ليس مني ، ويقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم إن اعترفت الزوجة بالزنى أقم عليها الحد، وإن لم تعترف شهدت أربع شهادات قائلة: أشهد بالله ما رآني أزني ، أو أن هذا الحل منه ، وتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين: ثم يفرِّق الحاكم بينها فلا يجتمعان أبداً.

<sup>(</sup>١) الترمذي وصححه . (٣) المجادلة .

٧ - مشروعيته: اللعان مشروع بقول الله تعالى: ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة ، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ (١).

- ٣ ـ حڪمته ، من الحكة في مشروعية اللعان ما يـلى :
- ١ ــ صيانة عرض الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم .
- ٧ ــ دفع حد القذف عن الزوج ٬ وحد الزنى عن الزوجة .
- ٣ ــ التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش.

### ع - أحكامه ، أحكام اللعان هي :

١ - أن يكون الزوجان بالغين عاقلين ، لعدم تكليف الجمنون والصبي بقول الرسول عليه : « رفع القلم عن ثلاثة . . . ) (٣) .

٧ ... أن يدعي الزوج رؤية الزوجة تزني ، وفي نفي الحل أن يدعي أنه يطأها أصلا ، أو لمدة يلحق به الحمل ، كأن يدعي أنها أتت به لأقل من ستة شهور . وإلا فلا ملاعنة ، إذ يشرع اللمان لمجرد التهمة ، أو الظن . لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن " بعض الظن إثم ﴾ (٤) . وقول الرسول عليه : ﴿ إيا كم والظن » (٥) . وخير " من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية ، وآلام تأنيب الضمير .

٣ ــ أن يجري اللمان الحاكم أمام طائفة من المؤمنين ، وأن يكون بالصيغة الواردة في الآية الكريمة .

<sup>(</sup>١) النور . (٢) تقدم . (٣) الحديث تقدم . (٤) الحجرات . (٥) متفق عليه .

٤ ـ أن يعظ الحاكم الزوج بمثل قول الرسول عليه : « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ٥ (١) . وأن يعظ الزوجة بقول الرسول عليه : « ايما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الجنة » (٢) .

ه - أن يفرق بينهما فلا يجتمعان بعد ، لقولة عليه الله المتلاعنان إذا تفرقا لا محتمعان أبداً ، (٣) .

٣ -- ينتفي الولد باللمان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان ، ولا ينفق عليه ،
 غير أنه يعامل احتياطاً معاملة الإبن فلا يدفع إليه الزكاة ، ويثبت المحرمية بينه
 وبين أولاده ، ولا قصاص بينهما ، ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر .

ويلحق بأمه فترثه ويرثها لقضاء رسول الله عليه في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه وترثه (٤٠).

٧ – إذا كذَّب الزوج نفسه فيما بعد لحق به الولد .

# المادة السابعة : في العسكد :

١ -- تعريفها : العدة هي الآيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا
 تتزوج فيها ولا تتعرض للزوج .

٢ - حكمها: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها مجياة او وفاة ؟ لقول الله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ (٥) . وقوله تعالى: ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً ﴾ (١) . إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها ، كما لا صداق لها

<sup>(</sup>١) ابو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان . (٢) تقدم .

<sup>(~)</sup> هو شطر من الحديث الذي قبله .

<sup>(</sup>٤) احمد وفي سنده مقال والعمل به عند الجمهور .

٠ (٥ ، ٦) البقرة.

وإنما لها المتمة (\*) لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمَنُوا إِذَا نَكَعَمُ المؤمَّنَاتُ ثُمَّ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدَّة تعتدونهــــا ، فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ﴾ (١).

(\*) اختلف أهل العلم في حكم المتعة . هل هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون البعض ، ثم هل هي واجبة ، أو مندوبة ؟

والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسألة ، والله أعلم، أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذ لم يسم لها صداق ، لصريح قول الله تعالى: 
﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على الحسنين ﴾ كا هو صريح قوله عز وجل : ﴿ يا أَيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتد ونها ، فمتعوهن وسر حوهن سراحاً جميلا ﴾ .

وأنها - المتعة - مندوبة لغيرها من المطلقات ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وللمطلقات ، متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ . ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسم لها صداقاً ، لأنها ليس لها سوى المتعة ، إذ لا صداق لها ، وأما غيرها فإنه لهن إما الصداق كاملا كالمدخول بها ، وإما نصفه كغير المدخول بها والتي سمي لها صداق فأخذت نصفه . فتكون المتعة غير واجبة لهن لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى ، فإنه لم ينلها شيء سوى المتعة .

هذا وقد اختلف ايضاً في مقدار المتعة ، والحقيقة ـ والله اعلم ـ انها كما قال مالك ليس لها حد معروف فهي كسوة ونفقة فعلى الموسر كسوة ونفقة واسعة بحسب يساره ، وهي على المقتر كشوة ونفقة ضيقة بحسب إقتساره ، تمشياً مع قول الله تعالى : ﴿ فمتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف ﴾ .

<sup>(</sup>١) الأحزاب.

٢ - معرفة براءة الرحم ، محافظة على الأنساب من الإختلاط.

٣ ــ مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج ، والوفء للزوج ، إن كانت العدة عدة وفاة .

٤ -- أنواعهـــا ، العدة أنواع، وهي :

ا —عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة أقراء ، لقوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ (١) . فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت ، ثم طهرت ، ثم حاضت ، ثم حاضت ، ثم حاضت ، ثم حاضت ، فإذا طهرت انقضت عدتها . وإن قلنا المراد من الاقراء الإطهار كا هو رأي الجهور فإنها تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة ،مع ملاحظة أنها لو طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها . هذا بالنسبة للحرة ، أما الأمة فعدتها قرآن فقط ، لقوله عليه و طلاق الأمة تعليها .

٢ ــ عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها ، أو صغره ، هي ثلاثة أشهر ،
 لقوله تعالى: ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ . هذا وللأمة شهران لا غير .

عدة المطلقة الحامل وهي وضع كامل حملها حرة أو أمة ، لقوله تعالى:
 وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن ﴾ (٣).

إ ـ عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف فإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع أو مرض ، فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن . وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة . تسعة أشهر مدة الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة ، والأمة تعتد بأحد عشر شهراً ، لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين ولم ينكره منكر (٤).

عدة المتوفى عنها زوجها وهي المحرة أربعة أشهر وعشراً ، والأمسة شهران وخمس ليالي ، لقوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجساً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة · (٢) الدارقطني واتفق الجمهور على ضعفه ، وصحح بعضهم وقف والجمهور من الأثمة والحبد أبي الحرة والأمة، والحر والعبد في باين الحرة والأمة، والحر والعبد في باين الحلاق والعدد . (٣) الطلاق . (٤) عزا تخريجه صاحب المفني إلى ابن المنذر. (٥) البقرة.

٣ — عدة المستحاضة ، وهي التي لا يفارقها الدم ، فإذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة ، أو كانت لها عادة تعرفها ، فإنها تعتد بالإقراء . وإن كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدأة اعتدت بالأشهر ثلاثة أشهر كالآبسة والصغيرة ، وهذا الحكم مقيساً على حكمها في الصلاة .

γ - عدة من غاب عنها زوجها ، ولم يعرف مصيره من حياة أو موت فإنها تنتظر أربع سنوات من يوم انقط العلم خبره ، ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشراً (١).

### ه – تداخل العدد ، قد تتداخل العدد ، وذلك فيما يـلى :

١ -- مطلقة طلاقاً رجعياً مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فتعتد أربعة أشهر وعشراً من يوم وفاة مطلقها ٤ لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخالف البائن فلا تنتقل عدتها ٤ إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث لها .

٢ ــ مطلقة اعتــدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم أيست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد ثلاثة أشهر .

٣ - مطلقة صغيرة لم تحض بعد ، أو كبيرة آيسة اعتدت بالأشهر فلما مضى شهر أو شهران من عدتها رأت الدم ، فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض. هذا فيما إذا لم تتم العدة بالأشهر . أما إذا تمت العدة ، ثم جاءها الحيض فلا عبرة به ، إذ عدتها قد انتهت .

﴾ ــ مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الاقراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل

<sup>(</sup>١) وإن قدر أنها تزوجت بعد التربص بالمدة ثم جاء زوجها الأول فإنها تعود إلى الأول ، إن رغب في ذلك ، غير أنه إن دخل بها الثاني اعتدت منه عدة طلاق ، وإن لم يدخل بها فلا عدة عليها ، وإن تركها الأول الثاني فلا يحتاج إلى عقد عليها ، وفي حال تركها الثاني يطالب بقدر الصداق الذي أصدقها إياه ، وللزوج الثاني أن يطالب به الزوجة . قضى بهذا عثان وعلي رضي الله عنهما .

فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل ، لقوله تعالى : ﴿ وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ .

### [تنبيهان]:

• في الاستبراء : يجب على من ملك أمة يوطؤ مثلها بأي وجه منأوجه الملك ألا" يطَّأَهَا حْتَى يُستَبِّرُمُا إِنْ كَانْتَ تَحْيَضَ فَبَحِيضَةً ، وإِنْ كَانْتَ حَامَلًا فَبُوضِع حملها . وإن كانت لا تحسَّض لصغر أو لكبر فبمدة يتأكد معها من عدم الحمل ، لقوله عليه عليه : « لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ، (١٠). كا محب على من وطئت من الحرائر بشبة أو غصب أو زنى أن تستبرىء بثلاثة أقراء إن كانت تحيض ، أو بثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض ، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا ، لقوله عليه عليه عليه على يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره ، (٢) . وقوله عَلِيْتُهُ ٠ ﴿ لا تَسْقَ مَاءُكُ زُرِعَ غَيْرُكُ ، (٣) .

 في الاحداد: الإحداد هو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها ، أو ترغب في النظر إلىها من الزينة والطبب والتحسين .

فبحب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها فلا تلبس جملا ولاتتخضب بجناء ، ولا تكتحل ، ولا تمس الطلب ، ولا تلبس حلماً ، لقوله ﷺ : ولا يحل لامرأة تؤمن بالله والموم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ﴾ (٤) . ولقول أم عطية رضى الله عنها : ﴿ كُنَا نَنْهِي أَنْ نَحْدُ عَلَى مَيْتَ فوق الثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا نكتحل ولا نلبس ثوباً مصبوعاً إلا ثوب عصب ، (٥).

كا يجب على المعتدة أن لا تخرج من بيتها ، وإن خرجت لحاجة لزمها أر لا تبيت إلا في بيتها الذي توفي عنها زوجها ، وهي به ، لقوله ﷺ لمن سألته

<sup>(</sup>١) ابو داود بإسناد حسن وصححه الحاكم . (٢) الترمذي وصححه ابن حبان . (٣) الحاكم وأصله في النسائي واسناده لا بأس به . (٤) متفق عليه .

<sup>(</sup>ه) نوع من برود يمانية مخططة .

أن تتحول إلى بيت أهلها بعد وفاة زوجها : « أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه كمني زوجيك حتى يبلغ الكتاب أجله ، (١) قالت : فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشراً .

#### المادة الثامنة : في النفقات :

١ ــ تعريفها : النفقة ؟ هي ما يقدم من طعام وكسوة وسكنلن وجبله.

٧ - من تجب لهم النفقة، وعلى من تجب ؟ تجب النفقة لستة أصناف، وهي:

الزوجة على زوجها ، سواء كانت حقيقة كالباقية في عصمة زوجها ، أو حكما كالمطلقة طلاقا رجعياً قبل انقضاء عدتها ، لقوله عليه عليه أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ، (٢) .

٢ -- المطلقة طلاقاً بائناً على مطلقها من عدتها إن كانت حاملاً ، لقوله تعالى:
 ﴿ و إن كن أو لات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ (٣).

٣ – الأبوار على ولدهما ، لقوله تعالى : ﴿ وَبِالْوَالَدِينَ إِحْسَانًا ﴾ ، ولقول الرسول ﷺ لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة ، فقال : « أمك ( ثلاثًا ) ثم أبوك ، ( ) .

إذ الأولاد الصغار على والدهم ، لقوله تعالى : ﴿ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴾ (٥) . وقوله ﷺ : « ويقول الولد أطمعني إلى من تدعني ؟ » (٦) .

ه ــ الحادم على سيده ، لقوله عليه : « للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » (٧) .

٣ ــ البهائم على مالكها ، لقوله عليت : ﴿ دخلت النار امرأة في ﴿ هرة ﴾

<sup>(</sup>۱) و (۲) الترمذي وصححهما .

<sup>(</sup>٣) الطلاق . (٤) متفق عليه . (٥) الناء .

<sup>(</sup>٦) احمد والدار قطني بسند صحيح من حديث طويل . (٧) مسلم .

حبستها حتى ماتت جوعاً فلا هي أطعمتها ولا أرسلتهــــا تأكل من خشاش الأرض ع(١١).

\* -- مقدار النفقة الواجبة: كون النفقة ما يازم لحفظ الحياة من طمام صالح وشراب طيب ولباس يقي الحر والبرد وسكنى للراحة والاستقرار لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في الكثرة والقلة ، والجودة والرداءة ، لأن هذا يكون بحسب يسار المنفق وإعساره وحال المنفق عليه حضارة وبداوة ، ولذا كان اللائق ان يترك هذا الأمر لقضاة المسلمين ، فهم الذين يفرضون ويقدرون بحسب أحوال المسلمين المختلفة ، وظروفهم وعاداتهم .

### ٤ .. متى تسقط النفقة ؟ تسقط النفقة في الأحوال الآتية :

١ ــ تسقط على الزوجة إذا نشزت ، أو لم تمكن الزوج من الدخول بها ،
 إذ النفقة في مقابل الاستمتاع بها ، ولما تعذر ذلك سقطت النفقة .

٢ - على المطلقة طلاقار جميا إذا انقضت عدتها ، إذ بانقضاء عدتها بانت منه.

٣ - على المطلقة الحامل إذا وضعت حملها ، غير أنها إذا أرضعت ولدهـ وجبت لها أجرة الرضاع ، لقوله تعالى : ﴿ فإن أرضعن لـ فاتوهن أجورهن ، وأثروا بينكم بمروف ﴾ .

 ٤ - على الأبوين إذا استغنيا أو افتقر ولدها بحيث لم يكن له فضل عنقوت يومه إذ لا يُكلف الله نفساً إلا ما آتاها .

ه ـ على الأولاد إذا بلغ الذكر أوتزوجت البنت ، ويستثنى من ذلك ماإذا
 بلغ الذكر مزمناً أو مجنوناً فإن نفقة الوالد عليه تستمر له .

### [ تنبيهان ] :

يجب على المسلم أن يصل رحمه وهم قرابته من جهة أبيه وأمه ، فمن احتاج إلى طعام أو كسوة أو سكن أطعمه أو كساه أو أسكنه إن كان لديسه فضل من ماله وليبدء أبالأقرب فالأقرب ، لقوله عليه على المعلى العلما وابدأ بمن

تعول : امك وأباك وأختك وأخاك ، ثم أدناك فأدناك » (١).

• إن امتنع مالك الحيوان من إطعام بهائمه بيعت عليه أو ذبحت • لثلا تعذب بالجوع ، وتعذيبها محرم ، لقوله عليه : « دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض (٢٠٠٠).

### المادة التاسعة : في الحضانة :

١ ـ تعريفها : الحضانة هي إيواء الصغير وكفالته إلى سن البلوغ .

٧ \_ حكمها : الحضانة واجبة للصغار للمحافظة على أبدانهم وعقو لهم وأديانهم.

على من تجب ؟ تجب حضانة الصفار على الأبوين فإن فقدا فعلى الأقرب فالأقرب من ذوي قراباتهم . وإن انعدمت القرابة فعلى الحكومة ، أو جماعة المسلمين .

ع من الأولى بحصانة الطفل؟: إذا حصلت الفرقة بين أبوي الطفل بطلاق أو وفاة كان الأحق بحضانة أمه ما لم تتزوج ، لقوله على لله شكت إليه انتزاع ولدها: « أنت أحق به ما لم تنكحي » (٣) فإن لم تكن فأم الأم ( الجدة ) فإن لم تكن فالحالة ، لأن الجدة لأم تعتبر أما ، والحالة تعتبر بمنزلة الأم ، لقوله على الحالة بمنزلة الأم » (٤) . فإن لم تكن فأم الأب ( الجدة ) فإن لم تكن فالأخت فإن لم تكن فالمحت فإن لم تكن فالمحت ، فإن لم تكن فبنت الأخ ، فأن لم يوجد من المذكرات حاضنة انتقلت حضانة الطفل إلى أبيه ، ثم جده ، ثم أخيه ، ثم أبن أخيه ، ثم عمه ، ثم الأقرب من العصبة ، والشقيق يقدم عن الذي لأب ، كما أن الشقيقة تقدم عن الذي لأب ، كما أن الشقيقة تقدم عن الذي لأب ، كما أن الشقيقة تقدم عن الذي لأب .

٥ ـ متى يسقط حق الحضانة ؟ : لما كان الغرض من الحضانة هو المحافظة
 على حياة الطفل وتربيته جسمانيا وعقلياً وروحياً كان حق الحضانة يسقط عن

<sup>(</sup>١) النسائي والدار قطني وصححه . (٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) احمد وابو داود وصعحه الحاكم. (٤) متفق عليه .

كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة وأهدافها ،فيسقط حق الأم إذا تزوجت بغير قريب من الطفل المحضون ، لقوله عليه . . . ما لم تنكحي ، إذ زواجها بأجنبي تتعذر معه رعاية الطفل والمحافظة عليه . كما يسقط حق الحضانة عن الحاضنة .

- ١ ــ إذا كانت مجنونة أو معتوهة .
- ٢ ــ إذا كانت مريضة مرضاً معدياً كجذام ونحوه .
  - ٣ ـ إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة .
- ٤ ـ إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه .
  - ه ــ إذا كانت كافرة ، خشية على دين الطفل وعقائده .

٣ - مدة الحضائة: يتد زمن الحضائة إلى أن يبلغ الغلام ، وتتزوج الجارية ويدخل بها زوجها ، غير أنه في حال انفصال الزوجة عن زوجها ، واستقلال الأم أو غيرها بحضائة الولد تكون مدة الحضائة بالنسبة إلى الجارية سبع سنوات فقط. ثم تنتقل حضائتها إلى الولد ، إذ هو أولى بها بعد السابعة من سائر الحاضنات . كما أن الغلام إذا بلغ السابعة خير بين أمه ووالده فأيها اختسار النقلت حضائته إليه ، وإن لم يختر أحدها وتشاحا في ذلك أقرع بينها .

٧- نفقة الولد وأجرة الحاصنة : على الأب المحضون له نفقة ولده وأجرة الحاضنة بحسب حاله ، لأن الحاضنة كالمرضعة ، والمرضعة لها أجر الرضاع القوله تعالى : ﴿ فَإِن أَرضَعن لَمُ فَا تَوْهِنَ أَجُورِهِن ﴾ ، إلا أن تتطوع الحاضنة بخدمتها فلا شيء في ذلك ، وتقدر نفقة الولد وأجرة الحاضنة بحسب يسار المحضور له وإعساره ، لقوله تعالى : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن تقدر (١٠) عليه رزقه ملينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ (٢) .

٨ – تردد المحصون بين أبيه وأمه : إذا بلغ الطفل سبعًا وخيَّر بين أمه

<sup>(</sup>١) قدر ؛ بمدى ضيق . (٢) الطلاق .

وأبيه فإن اختار الأم كان عندها بالليل ، وعند أبيه بالنهار ، وإن كان اختار الأب كان عنده بالليل والنهار إذ وجوده بالنهار عند أبيه احفظ له غالباً إذ يقوم بتربيته وتعليمه ، ولا تقوم به الأم غالباً .

كما يجب إذا اختار الأب أن لا 'يمنع من أمـــه في أي وقت ممكن' إذ صلة الرحم واجبة ، والعقوق حرام .

• — السقر بالطفل: إذا أراد أن يسافر أحد الأبوين سفراً يمودبعده إلى البلد كان الولد عند المقيم منها، وإن كان المريد السفر لا يمود إلى البلد ينظر في مصلحة الطفل هل هي مع من بقي في البلد من أب أو أم او مع من انتقل إلى بلد آخر ليقيم به ، فحيث ، تحققت مصلحة الطفل كان مع من يحققها له إذ المصلحة هي المدف من الحضانة المقصود الشارع.

• ١ - الطفل المحصون أمانة : يجب على الحاضنة أن تعلمأن الطفل المحضون أمانة تازمها مراعياته والمحافظة عليه ، فإن شعرت أنها عاجزة عن التربية الكافية والرعاية التامة وجب عليها أن تضع هيذه الأمانة في يد تقوى على رعايتها وصيانتها ، فلا تنبغي أن تكون الأجرة التي تتلقاها من المحضون له هي الغاية من حضانتها من أجل ذلك .

ومن هنا وجب على ولي الطفل ، كما هو واجب القضاة أن يراعوا دائمًا في باب الحضانة مصلحة الطفل فقط ، وهي تربية جسمه وعقله وروحه ،بدون التفات إلى أي اعتبار آخر ، إذ صيانة الطفل هي الغاية المقصودة للشارع من الحضانة .

# الفصف لالسادس

# في المواريث وأحكامها

وفيه اثنتا عشرة مادة :

المادة الأولى : في حكم التوارث :

التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنسة ، قال الله تعالى : ﴿ الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ، أو كثر نصيباً مفروضا ﴾ . وقال : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ (١) . وقال رسوله عليه : ﴿ أَلَحَقُوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلاولى رجل ذكر ، (٢) . وقال : ﴿ إِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، (٣) .

# المادة الثانية: في أسباب الارث ، وموانعه ، وشروطه :

أ \_ أسباب الارث:

لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة ، وهي :

١ - النسب ، أي القرابة ، بأن يكون الوارث من آباء الموروث، أو أبنائه،
 أو حواشيه كالإخوة وأبنائهم ، والأعمام وأبنائهم ، لقوله تعالى : ﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ .

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) متفق عليه . (٣) رواه أبو داود وعيره من أصحاب السنن .

٢ -- النكاح ، وهو العقد الصحيح على الزوجة ، ولو لم يكن بناءولا خلوة ،
 لقوله تمالى : ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ﴾ . ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجمى ، والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه .

٣ - الولاء ، وهو أن يعتق امرؤ رقيقاً عبداً ، أو جارية ، فيكون له بذلك ولاؤه ، فإذا مات العتيق ولم يترك وارثاً ورثه من عتقه ، لقوله عليه الولاء لمن أعتق » (١) .

## ب - موانع الارث:

قد يوجد سبب الإرث ، ولكن يمنع منه مانع فلا يوث الشخص لذلك المانع. والموانع هي :

١ ــ الكفر ، فلا يوث القريب المسلم الكافر ، ولا النكافر قريبه المسلم ، لقوله عليه . د لا يوث الكافر المسلم ، ولا المسلم النكافر » (٢) .

٢ ــ القتل ، فلا يوث القاتل من قتله ، عقوبة له على جنايته ، إن كان القتل عمداً ، وذلك لقوله على إن كان القتل عمداً ، وذلك لقوله على إن كان القاتل من تركة المقتول شيء "٣" .

س الرق ، فالرقيق لا يرث ولا يورث ، وسواء كان الرق تاما ، أو ناقصاً كالمبعض والمكاتب وأم الولد ، إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم ، واستثنى بعض أهل العلم ( المبعض) فقالوا : يرث ويورث على قدر ما فيه من الحرية ، لخبر إن عباس أن النبي عليه قال : « في العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على قدر ما عتى منه » (٤).

٤ ــ الزنا ، فابن الزنا لا يرث والده ، ولا يرثه والده ، وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه ، لقوله عليه إلى الولد للفراش وللماهر الحجر » . (٥)

۵ ــ اللعان ، فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفــــاه ، ولا يرثه والده ،
 قياسًا على ان الزنا .

<sup>(</sup>١) و (٢) متَّفق عليه . (٣) رواه ابن عبد البر وصححه .

<sup>(</sup>٤) ذكره صاحب المغني . (٥) متفقى عليه .

٣ -- عدم الاستهلال ، فالمولود الذي تضعه أمه ميتاً فلا يتسهل صارحاً عند
 الوضع لا يرث ولا يورث ، لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث .

#### ج ـ شروط الارث:

يشترط في صحة الإرث ما يـلى :

١ – عدم وجود مانع من الموانع السابقة ، إذ المانع يبطل الإرث .

٢ - موت المورث ولو حكماً بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلاً ، لأن الحي
 لا يموت إجماعاً .

٣ - كون الوارث حيا يوم موت 'مور"نه 'فلو أن امرأة مات أحداُولادها ' وفي بطنها جنين ' فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه . إن التسهل صارخاً لأن حياته متحققة يوم موت أخيه ' وإن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات ' وهو لم يتخلسق بعد .

المادة الثالثة : في بيان من يرث من الرجال والنساء :

١ -- الوارثون من الذكور ، وهم ثلاثة أقسام :

١ ــ الزوج ، فإن الزوج ير ث زوجته إذا ماتت ، ولو كانت مطلقة إذا لمتنقض عدتها ، فإن انقضت عدتها فلا إرث له منها .

٢ - المعتق ، أو عصبته الذكور عند فقده .

٣\_ الأقارب ، وهم أصول ، وفروع ، وحواش ، فالأصول : الأب والجد وإن علا ، والفروع : الإبن وابن الإبن مها نزل . والحواشي القريبة ، وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا . والإخوة ولأم . والحواشي البعيدة وهم العم وابن العم وإن نزل أشقاء أو لأب .

 يحجب الآخ ، والأخ يحجب العم وهكذا. فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلإ يرث منهم إلا ثلاثة : الزوج ، والإين ، والأب فقط .

#### ب ـ الوارثات من الاناث :

الوارثات من النساء ثلاثة أقسام ، وهي :

١ ـ الزوجة .

٢ \_ المتقة .

٣ - ذوات القرابة ، وهن ثلاثة أقسام : أصول ، وهن الأم والجد لأم ، أو
 لأب . وفروع ، وهن البنت ، وبنت الإبن وإن نزلت ، وحاشية قريبة وهي
 الأخت مطلقاً .

[ تنبيه ] : لا ترث العمة ولا الحالة ، ولا بنت البنت ولا ولدها ولا بنت الأخ ، ولا بنت العم مطلقاً .

## المادة الرابعة : في بيان الفروض :

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة وبيانها كالتالي.:

١ ــ النصف ، ويرثه خمسة أفراد وهم : الزوج إن لم يكن للهالكة ولد ولا
 ولد ولد ذكراً كان أو أنثى .

٢ - البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر ، فلا ترث النصف إلا إذا انفردت .

٣ ـ بنت الإن إذا انفردت ، ولم يكن معها ولد ان كذلك .

إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ، ولم يكن معها أب،
 ولا ابن ، ولا ابن ابن . .

ه ـ الأخت لأب إذا انفردت ، ولم يكن معها أخ ، ولا أب ، ولا ابن ابن.

ب ـ الربع : ويرثه نفران فقط ، وهما :

١ ــ الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ولد ذكراً كان أو أنثى .

- ٢ -- الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالكولد ولا ولدولد ذكراً كان أو أنثى.
   ج -- الثمن : ويرثه نفر واحد وهو الزوجة ، وإن كن زوجات اقتسمنه .
   وذلك إن كان للزوج الهالك ولد ، أو ولد ولد ذكراً أو أنثى .
  - د الثلثان : ويرثهما أربعة أصناف :
  - ١ البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن ، أي أخيهما .
- ٢ -- بنتا للإبن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب ، ذكراً كان أو أنثى ،
   وعن ابن الابن الذي هو أخوها .
- الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب ، وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى ، وعن الشقيق .
- إ الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ لأب.
  - الثلث : ويرثه ثلاثة أنفار ، وهم :
- ١ -- الأم ، إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا جمع من الإخوة إثنان فأكثر ، ذكوراً أو أناثاً .
- ٢ الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر ولم يكن للهالك أب ،
   ولا جد ، ولا ولد ولا ولد ولد ، ذكراً كان أو أنثى .
- ٣ -- الجد ، إن كان مع إخوة ، وكان الثلث أوفر له وأحظ ، وذلك فياإذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الدكور أو أربع من الإناث .

## [ تنبيه ]: الثلث الباقي:

١ ــ إذا هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمهـــا فقط فإن مسألتها
 تكون من ستة للزوج نصفها ثلاثة ، وللام ثلث النصف الباقى وهو واحد، وللاب
 الإثنان الىاقمان بالتعصيب .

 فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة ، وإنما ورثت ثلث باقي التركة . بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتين المسألتين بالعمريتين .

# و -- السلم : ويرثه سبعة أنفار ، وهم :

١ ـــ الأم ، إن كان اللهالك ولد أو ولد ولد ، أو كان له جمع من الإخوة إثنان
 فأكثر ذكوراً أو إناثاً ، أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين.

٢ - الجدة إن لم يكن للهالك أم ، وترثه وحدهـ إن انفردت وإن كانت
 معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافاً .

[ تنبيه ] ؛ الجــدة الأصيلة في الإرث هي أم الأم ، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط .

٣ ــ الأب ، ويرثه مطلقاً سواء كان للهالك ولد ، أو لم يكن .

إ - الجد ، ويرثه عند فقد الأب فقط لأنه بمنزلته .

ه - الأخ للأم ذكراً أو أنشى، ويرثه إن لم يكن للهالك أب ، ولا جد ،ولا ولد ، ولا ولد ولد ذكراً أو أنثى ، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفرداً ليس معه أخ لأم ، أو أخت لها .

٣-بنت الابن وترثه إذا كانت مع بنت واحدة ، وليس معها أخوها ، ولا
 ابن عمها المساوي لها في الدرجة ، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس
 لبنت الإبن أو بناته .

٧ - الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة ، وليس معها أخ لأب ، ولا أم ، ولا جد ، ولا ولد ، ولا ولد ولد ، ابن .

## المادة الخامسة: في التعصيب:

أ - تعريف العاسب:

الماصب في الاصطلاح: من يجوز كل المسال عند انفراده ، أو ما أبقت

# ب - أقسام العصبة:

العصبة ثلاثة أقسام:

١ - عاصب بنفسه وهو الأب والجهد وإن علا ، والإبن وابن الابن وإن سفه ، والآخ الشقيق أو لأب وإن نزل ، والعم الشقيق أو لأب وإن نزل، والمعتق ذكراً كان أو الشقيق أو لأب وإن نزل، والمعتق ذكراً كان أو أثنى ، وعصبة المعتق المعصبون بأنفسهم ، وبيت المال .

٧- عاصب بغيره ، وهو كل أنثى عصبها ذكر فورثت معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين . وهن الشقيقة مع أخيها الشقيق ، والأخت لأب مع أخيها للأب ، والبنت مع أخيها ، وبنت الإبن مع أخيها أو مع ابن ابن إن لم يكن لها فرض ، فإن كان لها فرض فلا يعصبها ابن الابن النازل عنها ، وذلك كأن يهلك رجل فيترك بنتا وبنت ابن ، وابن ابن ابن فإن للبنت النصف ؛ ولبنت الإبن السدس تكلة الثلثين ، والباقي لابن ابن الابن بالتعصيب . أو يترك بنت ابن ، وابن ابن ابن فإن لبنتي الابن الثاني فرضا ، وابن ابن ابن ابن الإبن الثلثين فرضا ، ولابن ابن الإبن الناقي بالتعصيب ، أو يترك بنتي ابن ، وابن ابن ابن فإن لبنتي الابن الثلثين فرضا ، ولابن ابن الإبن الناقي بالتعصيب . كل هذا إذا كانت أسفل منه بدرجة فأكتث لابن في الدرجة ، أو كانت أعلى منه . أما إن كانت أسفل منه بدرجة فأكتث افإنه يحجبها حجب إسقاط فلا ترث بالمرة .

٣— وعاصب مع غيره ، وهو كل أنثى تصير عاصبة باجتاعها مع اخرى ، وتلك الشقيقة فأكثر مع البنت ، أو البنات ، او مع بنت الابن أو بناته . والأخت لأب كالشقيقة في هذا كله ، فالباق عن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بناته ترثه الاخت وحدها إن انفردت ، أو مع أخواتها بالسوية إن كن مع ملاحظة ان الشقيقة هنا عنزلة الشقيق فتحجب التي الأب ، والاخت لأب عنزلة الاخ للأب فتحجب ابن الاخ مطلقا .

# [تنبيه]: السألة المشتركة:

إذا هلكت امرأة وخلفت زوجاً وأماً وإخوة لأم وأخاً شقيقاً أو اكثر ، فإن المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس واحد ، وللإخوة لأم الثلث اثنان ، ولم يبق للآخ الشقيق شيء من التركة اذ هو عاصب ، والعاصب يحرم اذا استفرقت الفرائض التركة . هذا هو المفروض في هذه المسألة .

غير أن عمر رضي الله عنه قضى بتشريك الشقيق أو الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث فاقتسموه بينهم بالسوية ، الشقيق كالذي للأم ، والأنثى كالذكر ، ولهذا سميت بالمشركة أو المشتركة ، أو بالحجرية، لأن الأشقاء قسالوا لعمر رضي الله عنه لما حرمهم ابتداء: افرض أن أبانا حجراً أليست أمنا واحدة؟؟ فكيف نحرم ويرث اخوتنا ؟ فاقتنع عمر وقضى لهم بمشاركة اخوتهم لأمهم في الثلث .

## المادة السادسة: في الحجب:

ا \_ تعريفه:

الحجب : المنع من كل الميراث ، أو من بعضه .

#### ب - قسما الحجب:

١ - حجب النقص ، والمراد به : نقل الوارث من فرض أكثر إلى فرض
 أقل ، أو من فرض إلى تعصيب ، أو العكس ، أي من تعصيب إلى فرض .

والذين يحببون غيرهم حجب نقصان ستة أنفار وهم :

- الإبن ، وابن الإبن ، وإن نزل، فيحجب ان الزوج من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الشمن ، والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس بالفرض .
- البنت ، وتحجب بنت الإبن بنقلها من النصف إلى السدس ، وبنتي الإبن بنقلها من الثلثين إلى السدس ، والأخت الشقيقة أو الأب ، من النصف إلى السدس ، والشقيقتين أو الأب ، بنقلها من الثلثين إلى التعصيب ، والزوج بنقله

من النصف إلى الربع ، والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن ، والأم بنقلها من الثلث إلى السدس ، والأب والجد بنقلها من التعصيب إلى السدس فرضاً ، ولهم الباقى تعصيباً إن كان هناك باق .

- بنت الإبن ، وتحجب من تحتها من بنات الإبن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساوله فن في الدرجة ، فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس ، وتنقل الاثنة بن فأكثر من الثلثين إلى السدس ، وتحجب الآخت الشقيقة أو الأب من النصف إلى التعصيب ، والشقيقة بن أو الأب من الثلثين إلى التعصيب ، والأوجة ، والأم ، والأب ، والجد على نحو ما حجبتهم البنت . والأخوان فأكثر مطلقاً محجبان الأم ، بنقلها من الثلث إلى السدس .
- الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب ، بنقلها من النصف إلى السدس ، إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به ، والأختين لأب ، بنقلها من الثلثين إلى السدس ، إذا لم يكن معها أخ لأب تعصبان به .

#### ٢ - حجب الاسقاط:

المراد حجب الإسقاط : حرمان الوارث من كل ماكان يرثه لولا المحجب . والحاجبون لغيرهم حجب إسقاط تسعة عشر نفراً ، وهم :

١ -- الإبن ، فلا يوث معه ابن الإبن ، ولا بنته ، ولا الإخوة مطلقاً ، ولا الأعمام مطلقاً .

٢ -- ابن الإبن، فلا يرث معه من تحته من ابن ابن الإبن ولا بنته، ويحجب
 كل من يحجيه الإبن، سواء بسواء.

٣ - البنت ، فلا يرث معها الأخ للأم مظلقاً .

إنت الإن ، فلا يرت معها الأخ للأم مطلقاً .

ه - البنتان فأكثر ، فلا يرث معهما الأخ للأم مطلقاً ، ولا بنت الإبن أو بناته إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ ، أو ابن عم مساوي لها في الدرجة بناته إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ ، أو ابن عم مساوي لها في الدرجة بنات إلى فأكثر ، فلا يرث معهما الأخ للأم ، ولا بنت أو بنات إبن

الإبن ، إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو ابن عم مساور لها في الدرجة. ٧ - الأخ الشقيق ، فلا يرث معه الأخ للأب مطلقاً ، ولا العم مطلقاً .

٨ -- ابن الأخ الشقيق ، فلا يرث معه العم مطلقا ، ولا ابن الأخ للأب ، ولا
 من تحته من أبناء أبناء الأخ مطلقاً .

٩ ـ الأخ للأب ، فلا يرث معه العم مطلقاً ، ولا ابن الأخ شقيقاً أو لأب .

١٠ ابن الآخ لأب ، فلا يرث معه العم مطلقاً ، ولا من تحته من أبناء الآخ .

١١ — العم الشقيق ، فلا يرث معــــ العم الأب ، ولا من تحته من أبناء
 العم مطلقاً .

· ١٢ ــ ابن العم الشقيق ، فــــلا يوث معه ابن العم للأب ، ولا من تحته من أبناء العم .

١٣ ــ العم لأب ، فلا يرث معه ابن العم مطلقاً .

 ١٤ -- الشقيقة مع البنت ، فلا يرث معها الآخ للأب، لأن الشقيقة مع البنت نزلت منزلة الشقيق والشقيق لا يرث معه الآخ للأب .

١٥ \_ الشقيق مع بنت الإن ، فلا يرث معها الأخ للأب .

١٦ \_ الشقيقتان ، فلا ترث معها الأخت للأب ، إلا إذا كان معهـــا أخ تعصب به .

وبناء على هذا ، فالأخت للأب مع الشقيقتين بمنزلة بنت الإبن مع البنتين ، فإنها تسقط إلا إذا كان معها أخ أو ان عم مساور لها فإنها تعصب به .

١٨ – الجد ، فلا يرث معه أبوه ، ولا الإخوة للأم ، ولا العم مطلقاً ، ولا أبناء الأخ كذلك .

19 - الأم ، فلا يرث معها الجدة مطلقاً .

## المادة السابعة: في أحوال الجـــد:

١ — الجد وأولاد الإبن ، والأعمام ، وأبناء الأعمام ، وكذا أبناء الإخوة ، فإنه وإن لم يرد نص صريح من الكتاب في توريثهم فإن قول الرسول على المحقوا الفرائض بأهلها » يقرر إرثهم ويثبته . كا أن ابن الإبن وبنته يشملهم لفظ الولد في قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ ولذا فالإجماع على توريث من ذكر ، غير أن الجد لما كان يشمله قول الله تعسالى : ﴿ وورثه أبواه ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا يعل واحد منهما السدس كه ، كان كالأب في كونه يرث السدس عند وجود الولد أو ولد الولد ، ويحوز كل المال إذا انفرد ، وما أبقت الفرائض إن كانت ، ولا يخالف الأب إلا في مسألة الإخوة ، فإن الأب يسقطهم جميعاً والجد يرث معهم ، لكونه مساوياً لهم في القرب من الهالك ، إذ الإخوة أدكوا إلى المالك بأبيهم ، والجد أدلى إليه كذلك بالأب الذي هو ابنه .

ومن هناكان للجد خمسة أحوال ، وهي :

١ -- أن لا يكون معه وارث أصلاً ، فيحوز كل المال تعصيباً .

٢ ـــ أن يكون معه أصحاب فروض فقط ، فيفرض له معهم السدس وإن
 بقى من التركة شيء ورثه بالتعصيب .

٣ ــ أن يكون معه ابن وابن ابن ، فيفرض له السدس لا غير .

إن يكون معه إخوة فقط ، فإنه يعطى الأكثر من ثلث المال ، أو المقاسمة . وتكون المقاسمة أحظ له إذا لم يزد عدد الإخوة على اثنين ، أو ما يعادلها من الأخوات .

ه — أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض فإنه حينئذ يعطى الأفضل من السدس كامل التركة ، أو من ثلث الباقي ، أو من مقاسمة الإخوة ، وان استغرقت الفروض التركة فإن الإخوة يسقطون ، وأما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض له السدس ، ولو عالت المسألة من أجله .

## [ تنبيهان ] : الأول في المسادة :

إذا اجتمع جد وإخوة لأشقاء ، وإخوة لآب فإن الأشقاء يتعدون على الجد الإخوة للآب ، ويقاسمونه على أساسهم ، ثم يحجبونهم ، فيأخدون نصيبهم دون الجد . مثال ذلك جد وشقيق وأخ لأب ، فالمسألة من ثلاثة عدد رؤوسهم للجد واحد ، وللثقيق واحد ، وللأخ للأب واحد ، غير أن الشقيق بعد مسا يعد على الجد الأخ للأب يرجع فيأخذ نصيبه ، لأن الشقيق يحجب الذي لأب كا تقدم .

# الشاني: في الأكدرية:

إذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأختها شقيقة أو لأب وجدها ، فالمسألة من سنة لوجود السدس فيها ، نصفها للزوج ثلاثة ، وثلثها للأم اثنان ونصفها للأخت ثلاثة ، وسدسها للجد واحد . فتعول المسألة إلى تسعة ، ثم إن الجد يطالب الأخت بالمقاسمة فيجمع واحدة مع ثلاثتها فتصير أربعة فيقتسهانها للذكر ، مثل حظ الانثيين ، وأفردت هذه المسألة بالذكر ، لأن المفروض أن يفرض للاخوات مع الجد شيء ، لأنه يعصبهن كأخ مع أخت . إلا في هدنه المسألة فإنه يفرض للاخت فيها النصف ، ثم يرجع عليها الجد فيخلط نصيبه مع نصيبها ، ويقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين . فتصبح الأخت وارثة للسدس ، والجد للثلث عكس ما فرض تقريباً . وسميت بالأكدرية لتكديرها على الأخت حيث افرض لها الكثير وأخذت القليل .

# المادة الثامنة: في تصحيح الفرانس:

١ -- أصول الفرائض ، وهي سبعة : الاثنه ، والثلاثة ، والاربعة ، والمثانية ، والإثنا عشر ، والأربعة والعشرون .

فالنصف يكون من الاثنين ، والثلث يكون من الثلاثة ، والربع يكون من الاربعية ، والربع يكون من الاربعية ، والسدس يكون من الستة ، والثمن من الثانية ، واذا اجتمع في الفريضة الربع والسدس فمن الاثني عشر ، واذا اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الاربعة والعشرين .

#### 

- ١ -- زوج ، وأخ ، فالسألة من اثنين، نصف للزوج ، ونصف للأخ.
- ٢ أم ، وأب، فالمسألة من ثلاثة ، للأمالثلث واحد ، والباقى للأب التعصيب.
- ٣ زوجة وأخ ، فالمسألة من أربعة ، ربعها واحد للزوجة ، والباقي للأخ بالتعصيب .
- إ أم ، وأب ، وابن ، فالمسألة من ستة للأم سدس واحد ، وللأب سدس واحد ، والباقى للإن بالتعصيب .
- د وجة وإبن ، فالمسألة من ثمانية ، للزوجة الثمن واحد ، والباقي للإبن
   بالتعصيب .
- ٣ زوجة ، وأم ، وعم ، فالمسألة من اثني عشر لاجتاع الربع والثلث فيها،
   ربعها الزوجة ثلاثة ، وثلثها للأم أربعة ، والباقي للعم تعصيباً .
- γ ـ زوجة ،وأم ، وإبن، فالمسألة من أربعة وعشرين لاجتاع الثمن والسدس
   فيها ثمنها للزوجة، ثلاثة، وسدسها للأم ،أربعة ،والباقي للابن تعصيباً.

#### ب - العول :

#### ۱ -- تعریفه :

العول في الاصطلاح : الزيادة في السهام ، والنقص من المقادير .

٣ - حكه: أجمع الصحابة رضي الله عنهم ، إلا ابن عباس، على العمل به ،
 وعليه فالعمل به جار بين كافة المسلمين .

#### ٣ - ما يدخله العول :

يدخل العول ثلاثة أصول فقط ، وهي الستة ، والاثنا عشر ، والأربعة والعشرون .

فالستة تعول إلى العشرة بالفرد والزوج . والإثنا عشر تعول إلى سبعة عشر بالفرد فقط ٤ والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين بالفرد .

## 

١ - عول الستة إلى السبعة : زوج ، وشقيقة وجدة ، فالمسألة من ستسة ،
 لازوج النصف ثلاثة ، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة ، والجدة السدس واحد ،
 فعالت إلى سعة بالفرد .

عول الستة إلى ثمانية : زوج ، وشقيقتان ، وأم ، فالمسألة منستة ، نصفها للزوج ثلاثة ، وثلثاها للشقيقتين أربعة ، وسدسها للأم واحد ، فعالت إلى ثمانية بالزوج .

٢ - عول الإثنا عشر إلى ثلاثة عشر: زوجة ، وأم ، وأختان لأب.
 فالمسألة من اثني عشر لوجود السدس والربع فيها ، فللزوجة الربع ثلاثة ، وللام السدس اثنان ، وللاختين الثلثان ثمانية . فعالت إلى ثلاثة عشر .

٤ -- عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين في مثل زوجة وجد ، وأم، وبنتين ، فالمسألة من أربعة وعشرين لوجود الثمن ، والسدس فيها . ثمنها ثلاثة للزوجة ، وسدسها أربعة للجد ، وسدسها أربعة أيضاً للأم ، وثلثاها ستة عشر للمنتين ، فعالت إلى سبعة وعشرين .

#### ج - كيفية التأصيل:

١ -- أموال الورثة :

الورثة ، إما أن يكونوا عصبة ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، وإما أن يكونوا عصبة معهم ذو فرض . وإما أن يكونوا ذوي فروض فقط .

وعليه ، فإن كانوا عصبة فقط فالمسألة تؤصل بحسب رؤوسهم نحوثلاثة أبناء ، فالمسألة من ثلاثة ، عدد رؤوسهم لكل واحد منهم سهم واحد . وإن كانوا عصبة ذكوراً وإناثاً فكذلك ، غير أن للذكر مثـــل حظ الانثيين نحو ابن وبنتين ، فالمسألة من أربعة ، عدد رؤوسهم للإبن اثنان ، ولكل بنت واحد .

. و إن كان معهم ذو فرض ، فالمسألة من مقام ذلكالفرض نحو زوجوابن وبنت ، فالمسألة من أربعة مقام فوض الزوج ربعها واحد للزوج ، واثنان للإبن ، وواحــد للبنت ، زوج [ للذكر مثل حظ الأنثيين . هكذا :

#### د - الأنظار الأربعة:

وإذا كان في المسألة صاحب فرض فأكثر فإنه يتمن النظر بن المقامن ، أو المقامات بالأنظار الأربعة التي هي النماثل والتداخل ، والتوافق ،والتحالف . وذلك من أجل تأصيل المسألة وتصحيحها . ففي التاثل كنصفين ، أو سدسين ، فإنه يكتفى بأحب المتاثلين فيجمل أصلا للسألة ، ويجرى التقسيم . نحو زوج ، وشقيقة : للزوج النصف ، وللشقيقة النصف فيكتفى بأحب المقامين لأنهما متاثلين، ويجعل أصلا للسألة زوج مكذا ٠

|   | 7 | أم        | وفي التداخل كستة ، وثلاثة ، فإنه يكتفى بأكبر المددين ، إذ الأصغر داخل تحت الأكبر ، فيجمل الأكبر مقاماً للفريضة . ويجري التقسيم هكذا : |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ۲ | أخوان لأم | مقاماً للفريضة . و عرى التقسم هكذا :                                                                                                  |
| Ì | ٣ | عـم       | <u> </u>                                                                                                                              |

فالمسألة من ستة سدسها للأم واحد ، وثلثها للاخوين لأم اثنان والبــــاقي ثلاثة للعاصب . وقد اكتفي فيها بفرض السدس فجعل مقاماً لها ؛ لأن الثلث داخل في السدس.

وفي التوافق : فإنه يُنظر في أقل نسبة بين المددين المتوافقين فيؤخذ وفق أحدهما ويُضرب في كامل العدد الآخر والحاصل يجعل أصلا للمسألة ، ويجري أبن

التقسيم نحو زوج وأم ، وثلاثة أبناء ، وبنت . للزوج الربع ومقامه من أربعة ، وللأم السدس ، ومقامه من ستـــة . ومقامه من ر.
والنسبة بين المقامين ( الربع والسدس ) الموامن بالمقامين ( الربع والسدس ) الموامن بالمقامين ( الربع والسدس ) نصف أحدهما في المن المسالمية المناسبة المناسبة إبن المسالمية إبن المسالمية إبن المسالمية إبن المسالمية إبن المسالمية إبن المسالمية الم مكذا:

وفي التخالف : وهو أن لايتفق العددان في أية نسبة كثلاثة وأربعه مثلافإنه يكتفي بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر والحــــاصل يجعل أصلاً للمسألة ، النصف مقامه من اثنين ، وللأم الثلث مقــــامه من ثلاثة ، والنسبة بينهم التخالف ، فضرب الإثنان في الثلاثة فحصل زوج ستة فجعل أصلاً للمسألة وجرى التقسيم .

ه -- الانكسار :

الانكسار هو أن يكون بعض السهام غير منقسمة على ورثتها . فينظر بين السهام وورثتها فإن نوافقا أخسسذ وفق الورثة ؟ ووضم فوق أصل الفريضة ، وضرب فيها . والحاصل تصع منه الفريضة فيتحمل في جامعة أخرى بعد جامعة التأصيل ؟ ثم 'يضرب ما بيد كل زوج إبن وارث في الوفق الموضوع فوق أصل الفريضةوالحاصل أبن يوضع أمامه تحت جامعة التصحيح هكذا : في نحو بنت زوج و إبنان وابنتان :

بنت

وأن تخالفاً وضع عدد رؤوس الورثة كاملاً فوق الفريضة ، وضرب فيها والحاصل تصح منسه الفريضة فيجعل في جامعة أخرى ، ويضرب ما بيد كل وارث فيا فوق الفريضة والحاصل يوضع النع ما تقدم ...

مثاله: زوجة ، وإبن، وبنت ، فالمسألة من ثمانية للزوجة ثمنها واحد، ويبقى سبعة للعصبة وهي غير منقسمة عليهم لأن رؤوسهم ثلاثة للذكر مثل حظ الانثين فينظر بين السهام وبين الرؤوس فيوجد التحالف ، فيوضع كامل عدد رؤوس الورثة وهو ثلاثة فوق الم عدد رؤوس الورثة وهو ثلاثة فوق الفريضة ويضرب فيها فيحصل أربعة وعشرون زوجَة ١ ٣ المفريضة ، ويجري العمل كما سبق إبن المدينة ، ويجري العمل كما سبق إبن الدينة العربية ويضرا :

هذا فيم إذا كان الانكسار على فريق واحد من الورثة ، أما إذا كان على أكثر من فريق ، فالعمل هو أن ينظر بين كل فريق وسهمه الذي انكسر عليه بالتوافق والتخالف ، وما يتحصل من النظر يوضع وراءه ، ثم يُرجع إلى تلك الأعداد التي وضعت وراء كل فريق فينظر بينها بالأنظار الأربعة ، ففي التاثل يكتفى بواحد منها ، وفي التداخل يكتفى بالأكبر منها ، لأن الأصغر داخل تحت الأكبر . وفي التوافق يكتفى بحاصل ضرب الوفق في كامل العدد الموافق، وفي التخالف يكتفى بضرب كامل العدد المخالف في كامل العدد الآخر والحاصل يوضع فوق الفريضة ، ثم يضرب فيها وما يحصل يجعل في جائم أخرى، ويجري العمل كا تقدم .

مثل الانكسار على فريقين: زوجتان وشقيقان ، فالمسألة من أربعة النوجتان واحد وهو منكسر عليها والباقي ثلاثة للشقيقين بالتعصيب ، وهو منكسر عليها أيضا ، فينظر بين سهم الزوجتين وعدد رؤوسها فيوجد بينها تخالف ، فيوضع عدد رؤوسها وهو اثنان وراءها . ثم ينظر بين الشقيقين وسهمها فيوجد التخالف أيضا ، لأن الثلاثة تخسالف الاثنين ، فيوضع عدد رؤوس الشقيقين

|     | ۲  | ۳.                                          |
|-----|----|---------------------------------------------|
| ٨   | ٤  | سع<br>في (زوڪرترا                           |
| ١   | 1  | في<br>خا ۲ (زوجَــّة                        |
| 1   |    | ( روجة                                      |
| ٣   | ٣  | ا أشقيق                                     |
| ٣   |    | ۲ (شقیق                                     |
|     | 14 |                                             |
| 744 | Yź |                                             |
| 4   | 7  | ( زوجَة                                     |
| 9   |    | ر ازوجَة                                    |
| 9   |    | ا کوجیت کا زوجیت                            |
| 9   |    | ا (نوجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 11  | 17 | (بنت                                        |
| 72  |    | ٣ { بنت                                     |
| 72  |    | (بنت                                        |
| ۳.  | 4  | 7 1                                         |

وراءهما أيضاً ، ثم ينظر بين عددي رؤوس الزوجتين، والشقيقين فيوجد التاثل فيكتفى بأحد العددين فيوضع في فوق الفريضة ، ويضرب فيها والحساصل يوضع في جامعة أخرى ويجري العمل كما سبق ، وهسذا مثاله . وهذا مثال كما قائل فيه عسدد الرؤوس :

ومثال ما تداخل وتخالف أربع زوجات وثلاث بنات ، وشقعتان مكذا:

فالملاحظ أن الانكسار كان على ثلاثة فرقاء ، وأن كل فريق تخسالف مع سهامه فوضع عدد رؤوس كل فريق وراءه ، ثم نظر في الرواجع ، أي عسد رؤوس كل فريق فوجد التداخل بين الإثنين والأربعة فاكتفي بالأكسبر وهو الأربعة ، ثم نظر بين الأربعة والثلاثة فكان التخالف فضرب كامل أحدهما في الآخر ، أي الثلاثة في الأربعة ، أو العكس ، فحصل اثنا عشر فوضع فوق الفريضة وضرب فيها فحصل ٢٨٨ فوضع في جامعة أخرى وجرى العمل كا سبق .

المادة التاسعة : في قسمة التركات :

قسمة التركات ، هي الثمرة المرجوة من تعلم الفرائض ، والنتيجة المقصودة منه.

ولقسمة التركات طرق شتى نكتفي منها بطريقتين: الأولى فيا إذا كانت التركة عرضاً والثانية فيا إذا كانت نقداً ، فالأولى تعرف بالتقريط ، وهو عبارة عن تجزئة التركة إلى أربعة وعشرين جزءاً كل جزء يسمى قيراطاً. وكيفية العمل هي أن تضع العدد ٢٤ في جامعة بعسد جامعة التصحيح ، ثم تنظر بين

۲٤ ۲٤ زوجَة ۳ ۳۰ أم ٤ ٤٠ إب ١٧ ١٧

القراريط، وبين العدد الذي صحـًت منه الفريضة فإن كانا متاثلين فالأمر سهل، فإنك تنقل ما بيد كل وارث وتضعه أمامه تحت جامعــة القراريط، ويكون ذلك نصيبه من القراريط، وذلك في مثل زوجة، وأمو ابن، هكذا:

وإن لم يكونا متاثلين ، و كانا متفقين ، في نسبة ما من النسب فإنك تأخيد وفق القراريط فتجعله فوق جامعة الفريضة ، وتأخذ وفق الفريضة فتجعله في جامعة خلف جامعة القراريط ، ثم تضرب ما بيد كل وارث في وفق القراريط الموضوع فوق جامعة الفريضة الفريضة الموضوع في جامعة خلف جامعة القراريط ، وخارج القسمة إن كان عدداً صحيحاً وضعته تحت جامعة القراريط ، وإن كان عدداً صحيحاً وكسراً وضعت الصحيح منه تحت جامعة القراريط ، والكسر تحت الجامعة الأخيرة التي هي وفق الفريضة ، ويصبح الكسر جزءاً مما فوقه . وعند اختيار العملية تجمع الأعداد الصحيحة أولاً ، ثم تجمع الكسور فتصبح عدداً صحيحاً تضيفه إلى الأعداد الصحيحة ، فإن كان حاصل الجمع أربعة وعشرين على قدر عدد القراريط كان العمل صحيحاً وإلا

 مثال ذلك كهالك عن زوج ، وأم ، وبنت مكذا : 

| <u> </u> |       | ومثال آخر ، هـــالك عن زوجة وأم ٬ |
|----------|-------|-----------------------------------|
| 1 72 17  |       | وشقىق ھكذا:                       |
| 1 72 17  | زوجَة | وسفيق هما: أن التوافق حصل بنصف    |

والملاحظ هنا : أن التوافق حصل بنصف السدس ، فوضع نصف سدس القراريط ، وهو اثنان فوق الفريضة ووضع وفق الفريضة وهو

واحد ، نصف سدس الإثني عشر ، وجرى العمل كما سبق، غير أن القسمة على واحد تخرج نفس العدد بلا زيادة ولا نقص فلا يضر ، فيوضع الخارج أمسام صاحبه كما تقدم .

وإن كانا مختلفين فإنك تأخذ كامل القراريط وهو ٢٤ ، فتضعه فوق الفريضة وتأخذ كامل الفريضة فتضعه في جامعة وراء جامعة القراريط ، ثم تضرب ما بيد كل وارث فيا فوق الفريضة وهو ٢٤ ، وحاصل الضرب تقسمه على كامـــل الفريضة ، الموضوع في جامعة أخيرة وخارج القسمة ، إن كان عدداً صحيحاً فقط وضعته أمام وارثه تحت جامعة القراريط،

وإن كان معه كسر وضعت الصحيح تحت جامعة القراريط، ووضعت الكسر تحت الجامعة الأخيرة، ويكون الكسر جزءاً من ذلك العسدد. فإذا جمعت تلك الكسور كونت عسدداً صحيحاً، فتضيفه إلى الأعداد الصحيحة فيتم عدد القراريط الأربعة والعشرين.

مثــــال ذلّك ، هالك عن زوجة ، وأم ، وأختين لأب هكذا :

|   |          |    | 72 |    |          |
|---|----------|----|----|----|----------|
|   | ۱۳       | 72 | ۱۳ | 14 |          |
|   | ٧        | ٥  | ٣  | ٣  | زوجَــَة |
| İ | 9        | ٣  | ۲  | ۲  | أم       |
|   | ٥        | ٧  | ٤  | ٤  | اختب     |
|   | ٥        | ٧  | ٤  | ٤  | اختب ا   |
|   | <u> </u> | ۲  |    |    | •        |

الملاحظ هنا: ١ ــ أن بين الفريضة والقراريط تخالف ، إذ ١٣ تخالف ٢٤ وكامل ولا تتفق معها في أية نسبة ، ولذا وضعنا كامل القراريط فوق الفريضة ، وكامل الفريضة في جامعة وراء جامعة القراريط .

٢ - الكسور التي تحت الجامعة الأخيرة بعد جمعها كو"نت عـدداً صحيحاً وهو إثنان ، وضعناهما تحت جامعة القراريط ، وبهما تم عدد القراريط ، ٢٤ .
 وعرفنا أن العمل صحيح .

والثانية وهي فيما إذا كانت التركة عينا: دراهم أو دنانير ، فإن العمل لا يختلف عن طريقة التقريط الأولى ، إلا أنك تضع التركة أي عدد الدراهم أو الدنانير يكاملها في الجامعة التي كنت تضع فسها

عــدد القراريط ، ثم تجري العمل كا سبق في طريقة التقريط ، وإليك مثالًا .

ريد هالكةعن زوج وإن وتركت قدراً من المال هو أربعون رمالاً ، فتحرى العمل هكذا :

| 1- |    |   |      |  |  |  |  |
|----|----|---|------|--|--|--|--|
| ١  | ٤- | ٤ |      |  |  |  |  |
| ·  | ١. | ١ | زوَج |  |  |  |  |
| ·  | ٣٠ | 2 | ابت  |  |  |  |  |

يلاحظ أننا نظرنا بين الفريضة والتركة فوجدنا بينهما توافقاً بالربع ، فأخذنا وفق التركة وهو وفق التركة وهو التركة فوضعناه في جامعة أخيرة لنقسم عليه ، وأخذنا وفق التركة وهو واحد (١٠) لنضرب فيه ، فوضعناه فوق الفريضة ثم ضربنا ما بيد الزوج وهو واحد فيا فوق الفريضة وهو عشرة ، وقسمنا على وفق الفريضة وهو واحد ، فخرج المسدد بنفسه وهو عشرة ،

فوضعناه أمام وارثه وكذا فعلنا بما بيد الإبن ، فنــــاب الزوج عشرة من ٤٠ ، وهو الربع ، وثلاثون نابت الابن ، وهي الثلاثة أرباع الاربعين

مثال آخر ، زوج ، وأم، وشقيق، والتركة ستون درهماً :

يلاحظ أن التوافق كان بالسدس .

| 1. |    |   |      |  |  |  |
|----|----|---|------|--|--|--|
| ١  | ٦. | ٦ |      |  |  |  |
| ·  | ٣. | ٣ | زوج  |  |  |  |
| ٠  | ۲. | ۲ | أم   |  |  |  |
| ٠  | ٠  | ١ | شقيق |  |  |  |

مثال آخر ، لما اختلفت فيه الفريضة مع التركة ، زوجة ، وأم ، وأب ، والتر زَة على درهما هكذا :

| والملاحظ هنــــا أنه لم تحصل أية نسبة بين     |
|-----------------------------------------------|
| الفريضة والتركة . كما يلاحظ أن العمل لم يختلف |
| في هذه الطريقة عن طريقة التقريط أبداً إلا في  |
| وضع التركة بدل القراريط ، أما العمل فيجري     |
| على نحو ما سبق تماماً ، فالزوجة أخذت ربعهــا  |
|                                               |

|   | 770 |     |    |       |  |  |  |  |
|---|-----|-----|----|-------|--|--|--|--|
|   | 15  | 220 | 17 |       |  |  |  |  |
|   | 9   | ۸۵  | ٣  | زوجَة |  |  |  |  |
|   | ٤   | ٧٨  | ٤  | in    |  |  |  |  |
|   | 11  | 97  | ٥  | أب    |  |  |  |  |
| , |     | V   |    | •     |  |  |  |  |

وهو ثلاثة ، سضروبا في التركة وهو ٢٣٥ مقسوّماً على أصل الفريضة ١٢ فخرج ٥٨ درهما وضعت أمامها تحت جامعة التركة ، وبقي كسر وهو ٩ فوضع تحت جامعة أصل الفريضة فينسب منها هكذا : ٩٠ وهو يساوي ثلاثة أرباع الواحد الصحيح . والأم ضرب ما بيدها فيا فوق الفريضة وقسم الحاصل على ١٢ فخرج ٥٨ وكسر وهو من اثني عشر ، والأب ضرب ما ييده وقسم فخرج أيضاً وكسر وهو ١١ من اثني عشر ، فجمعت الكسور فكانت ٢٤ أي إثنسين صحيحين ، فوضعت تحت الأعداد أسفل الجدول وجمعت معها فكار حاصل الجمع موافقاً للتركة ، فعلمنا أن العمل صحيح ، وهو المطلوب .

## المادة العاشرة : في المناسخة :

المراد بالمناسخة : العمل الذي يتوصل به إلى معرفة ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة ، والطريقة إلى ذلك أن تصحح فريضة الهالك الأول ، وتضع حرف (ت) علامة على موت الوارث الموضوع الحرف أمامه، ثم من يرث من ورثة الهالك الأول تضعهم بعنوان إرثهم الجديد ، فن كانت زوجة في التركة الأولى قد تصبح في الثانية ، أمّا مثلا، تضعهم مقابل سهامهم في التركة الأولى، وإن وجد وارث جديد فأكثر تضعه في جدول أسفل الجدول الأول ، ثم تصحح مسألتهم وتنظر بين ما صحت منه المسألة وبين سهام الهالك ، فإن انقسمت السهام على الفريضة الثانية فإن المسألتين تصحان بما الهالك ، فإن انقسمت السهام على الفريضة الثانية فإن المسألتين تصحان بما صحت منه الأولى . مثاله: هالكة عن زوج، وأم ، وإن ، وبنت ، ومسات

الزوج عن إبنه وبنته المذكورين ، فالمسألة الأولى من (١٢) وتصح من (٣٦) ، لانكسار سهم الإبن والبنت عليهما ، والمسألة الثانية من ثلاثة ، وسهم الهالك تسعة وهي منقسمة على الفريضة الثانية وهي ثلاثة . فالمسألتان إذا تصحاب من ستة وثلاثين ، فتضع جامعة أخيرة تسمى جامعة المناسخة ، تنقل إليها العدد الذي صحت منه الفريضة الأولى وهو (٣٦) ، وتنقل إليها السهام فتضعها تحتها ، فمن لم يكن له في المسألسة الثانية شيء وضعت سهمه من المسألة .

|     | ٣ | _   |    | ٣  | _       |
|-----|---|-----|----|----|---------|
| ٣٦. | ٣ |     | 77 | 11 |         |
|     |   | ت   | 9  | ٣  | زوج     |
| ٦   |   |     | 7  | ۲  | أم      |
| ۲.  | ۲ | إبن | 12 | γ  | ٣ [ ابن |
| 1.  | ١ | بنت | ٠٧ |    | '∫بنت   |

الاولى كما هو بعينه تحت جامعة المناسخة أمامه ، ومن كان له شيء في المسألسة الثانية ضربته فيا فوق من جامعة الفريضة ، والحاصل تضيف إليه ما بيده من المسألة الاولى إن كان له فيها شيء ، وتضعه أمامه تحت جامعة المناسخة هكذا:

وإن لم تنقسم سهام الهالك على الفريضة الثانية ، فإنك تنظر بينهما بالموافقة والمخالفة ، فإن وافقتها في أقل نسبة أخذت وفق السهام فوضعته فوق جامعة الفريضة ، وأخذت الفريضة فوضعته فوق الفريضة الأولى ، وضربته فيها والحاصل تجعله في جامعة المناسخة ، ثم تضرب ما بيد الوارث فيا فوق الفريضة الأولى أي في الوفق الموضوع فوقها ، والحاصل تضعه أمامه تحت جامعة المناسخة ، وإن كان له شيء في الفريضة الشانية وحاصل الضرب اجمعه مع مساله في الفريضة الأولى ، وضع المفريضة الثانية وحاصل الضرب اجمعه مع مساله في الفريضة الأولى ، وضع الجميع أمامه تحت جامعة المناسخة وذلك هو نصيبه هكذا :

هالك عن زوجة ، وبنت، وشقيقة ، ثم ماتت البنت وخلفت والديها والتي هي الزوجة في التركة الأولى ، وزوجاً وإبناً ، فالمسألة الأولى من ثمانية ، والمسألة الثانية من (١٢) . وبين سهمام الهالكة وهي أربعة ، وبين ما صحت منه الفريضة الثانية وهو (١٢) توافق بالربع ، فيوضع وفق السهام وهو واحد فوق

|     | ١  |    | ٣  |       |
|-----|----|----|----|-------|
| 72  | 14 |    | ٨  |       |
| - 0 | ٢  | آم | ١  | زوجَة |
| •   |    | Ļ  | ٤  | بنت   |
| ٠9  |    |    | ٣  | شقيقة |
| ٠٣  | ٣  | وج | ジ  | •     |
| ٠٧  | ٧  | ·  | :1 |       |

الفريضة الشانية ، ويوضع وفق الفريضة الأولى ، الثانية وهو ثلاثة فوق الفريضة الأولى ، ويحري العمل كما تقدم ، وهاذه صورة ذلك :

| الفريضة النالية ، وأحدث الفريضة الناكية ووص     |
|-------------------------------------------------|
| وضربتها فيها والحاصل تضعه جامعة مناسخة          |
| بعدجامعة الفريضة الثانية ، وتجري العمل كما تقدم |
| سواء بسواء.مثاله:هالك عن زوجة وثلاثة أبناء      |
| وبنت ، ثم ماتت الزوجة عن أبنائها الثلاثة        |
| وبنتها :                                        |

#### والملاحظ منا:

١ ــ أن الهالكة لم تخلف وارثا جديداً فيوضع في جدول تحت الأول .

٢ - أن العمل جرى كما تقدم سواء بسواء.

المادة الحادية عشرة : في الخنثى المشكل :

١ - الخنثى المشكل:

المراد بالخنثى المشكل ، هو المولود الذي لم تتبين ذكورته ، ولا أنوثته حال ولادته، فينتظر به البلوغ ليكشف عن حاله فإذا أريد قسمة التركة فإن الطريقة التي عليها بعض أهل العلم هي أنه يعطى نصف حظ ذكر ، ونصف حظ أنثى وطريقة العمل هي أن تصحح له فريضة على أنه ذكر ، وأخرى على أنه أنثى ، هذا إذا كان الحنثى واحداً ، أما إذا كان إثنين فالفرائض أربعة .

وبعد التصحيح تنظر بين الفرائض بالأنظار الأربعة حتى تصيرها عدداً واحداً ، ثم تضرب نتيجة النظر في عدد الأحوال ، والحاصل هو ما تصح منه الفريضة فتجعله في جامعة بعد جامعة الفريضة ، ثم تقسمه على كل فريضة والخارج تجعله فوقها . ثم تضرب ما بيد كل وارث من كل فريضة فيا فوقها وحاصل الضرب تجمعه والناتج تقسمه على عدد الأحوال ، والخارج تضعه قبالة الوارث تحت الجامعة الكبرى . ثم تجمع ما بيد كل وارث ، فإن ساوى عدده عدد الجامعة فالعمل صحيح، وإلا ففاسد . مثال

|    | ٤ | ٦_ | _    |
|----|---|----|------|
| 14 | ٣ | ٢  |      |
| ٠٧ | ۲ | ١  | بن   |
| ٥٠ | ١ | ١  | هنتی |

هالك عن ابن وخنثي هكذا :

ما يلاحظ في هذه المألة :

ذلك:

١ – أننا جعلنا له فريضتين ، الأولى باعتباره ذكراً ، والثانية باعتبارهأنثي

٧- أننا نظرنا بين الفريضتين فوجدنا بينها تخالفاً، فضربنا كامل إحداهما في كامل الثانية فحصل ستة ، فضربناه في عدد الأحوال ، وهو إثنان فحصل اثني عشر ، فجعلناه جامعة تصحيح .

٣ ــ أننا قسمنا عدد جامعة التصحيح وهو إثناعشر على كل فريضة ،
 فخرج في الأولى ستة ، فوضعناه فوقها ، وخرج في الثانية أربعة ، فوضعناه فوقها .

|    | ٦ | ١. |      |
|----|---|----|------|
| ٣. | 0 | ٦. |      |
| 11 | ٢ | ١  | ابن  |
| 11 | ٣ | ,  | أبن  |
| ٠٨ | ١ | 1  | خنثي |

الأحوال فخرج سبعة ، فوضعناه قبالته تحت جامعة التصحيح ، وهو نصبه المطاوب .

مثال آخر ، هـالك عن إبنين وخنثى هكذا:

والملاحظ أن العبل لا يختلف عن الطريقة السابقة . همذا وهناك طريقة أخرى لبعض أهل العمل وهي أن يعطى أقل النصيبين لكل من الورثة الذين يتأثرون بأنوثة الحنثى ، أو ذكورته ، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال المشكل أو يصطلحوا على قسمته .

وطريقة العمل هي أن يقد ر الخنثى أنثى في حق نفسه ليكون له الأقل المتيقن ، ويقدر ذكراً في حق غيره ليكون لغيره الأقل المتيقن كذلك ، ويوقف الباقي . ففي مسألة هالك عن ذكر وخنثى ، تجعل له فريضتان يقدر في الأولى ذكورته فيكون مقام المسألة من إثنين ، ويقدر في الثانية أنثى فيكون مقام المسألة من ثلاثة ، ثم ينظر بين المقامين فيوجد تخالف فيضرب أحد المقامين في الثاني فيحصل ستة ، فيجمل جامعة التصحيح ، ثم يجمع ما بيد كل منها في كل الفريضتين ، ويوضع قبالته تحت جامعة التصحيح فيكون نصيب الذكر ثلاثة ، ونصيب الخنثى إثنان ، ويبقى واحد فيوقف إلى أن يتضح أشكال الخنثى ، فإن ظهر ذكراً أعطيه ، وإن ظهر أنثى أعطيه

۲ ۳ ۲ بن ۲ ۱ ۲ ۳ نخش ۲ ۱ ۱ ۲ ۲

مثاله هكذا:

بينهم ،

الذكر وإن بقي الإشكال اصطلحوا عليه بتراض

الملاحظ انه بقي واحد بدليل أن مقــــام جامعة .التصحيح ستة ، ومجموع الأعداد تحته خمسة ، وهذا الواحد الباقي هو الذي يوقف إلى لتضاح الحال .

## المادة الثانية عشوة : في إرث الحمل والمفقود والغرقى ومن إليهم :

#### ١ الحميل:

أما الحمل فإن شاء الورثة تركوا التركة بلا قسمة إلى أن يوضع الحمــل ، ثم تجري القسمة بعد ذلك . وإن شاؤوا استعجاوا القسمة ، غير أن عليهم أن يجروا على أساس طريقة الحنثى الأخيرة ، بحيث يعطى الورثة الذين يتضررون بوجود الحمل وبذكورته ، أو أنوثته الأقل المتيقن ، ويوقف الباقي إلى أن يوضع الحمل . مثاله : هالك عن زوجة حامل فإنها ترث بوجود الحمل وانفصاله حيا الثمن ، ويوقف مع عدم الحمل أو بانفصاله ميتا الربع ، فتعطى إذا الثمن لأنه المتيقن ، ويوقف الباقي إلى وضع ميتا كمل لها الربع الذي هو فرضها مع عدم الولد .

#### ٧ - المقود:

وأما المفقود فإنه إن مات أحد الورثة ، وأراد الباقون قسمة التركة قبل تحقق موت المفقود أو الحكم بموته ، فإنهم يعاملون معاملة الورثة مع الحل بحيث يعطون الأقل المتيقن ، ويوقف الباقي إلى الحكم بموت المفقود أو حياته ، مثاله: هالك عن إبنين أحدهما مفقود ، فإن الابن الموجود يعطى النصف لأنه المتيقن ويوقف الباقي إلى تحقق موت المفقود أو حياته .

ومثال آخر: هالك عن زوجة وأم وأخوين أحدهما مفقود ، فإن الزوجة تعطى ربعها كاملاإذ لا يضرها وجودالمفقود ولاعدمه ، وأما الأم فانها تعطى السدس لأنه المتيقن ، وأما الآخ فانه يعطى نصف الباقي لأنه المتيقن ، ويوقف الباقي ، فان الراق نصيه فيأخذه

فإن تبينت حياة المفقود فإن الباقي نصيبه فيأخذه كاملاً ، وإن ظهر موته كمل من الباقي للأم الثلث، وما بقي فللأخ ، فالمسألة من إثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين وصورتها كالتالي :

|    | ·¥- | 1   |    | _    |
|----|-----|-----|----|------|
| 72 | 17  | 15. | 17 |      |
| ٦  | 3   | ٦   | ۳  | زوجة |
| ٤  | ٤   | ٤   | ۲  | أم   |
| ٧  | 0   | ٧   | Y  | أخ   |
| •  | •   | ٧   |    | أخ   |

والملاحظ هنا:

١ -- أننا جعلنا فريضتين أولاهما باعتبار المفقود حياً وصحت من أربعة وعشرين لانكسار حيز الأخوين عليهما . والثانية باعتباره ميتاً وصحت من اثنى عشر .

٧- أننا نظرنا بين مقامي الفريضتين فوجدنا توافقاً بنصف السدس. فوضعناه وفق الفريضة الأولى وهو إثنان فوق الفريضة الثانية وهو واحد فوق الفريضة الأولى ، وضربنا فيه مقام الفريضة فخرج أربعة وعشرين فوضعناها في جامعة أخيرة فكانت جامعة التصحيح .

٣ – أننا بناء على إعطاء الورثة المتضررين بحياة المفقود الأقل المتيقن ، فإننا ضربنا ما بيد الزوجة ٢ فيا فوق الفريضة الأولى فحصل ستة فوضعناهـــا قبالتها تحت جامعة التصحيح وضربنا ما بيد الأم وهو أربعة فيا ضربنا فيه ما بيد الزوجة فحصل أربعة ، فوضعناه قبالتها تحت جامعة التصحيح. وضربنا ما بيد الأخ الموجود وهو ٧ فيا ضربناه فيه سابقاً فحصل له سبعة ، فوضعناها قبالته تحت جامعة التصحيح.

٤ - بجبرع السهام تحت الجامعة ١٧ سهما من أربعة وعشرين ، فالباقي إذا (٧) فتوقف إلى الحكم بحيساة المفقود أو موته ، فإن حكم بحياته أخذها كاملة وهي نصيبه ، وإن حكم بموته 'كمثل منها ثلث الأم فيصير ثمانية ، والباقي يضاف إلى الآخ فيصير نصيبه أحد عشر . وهذا هو المطاوب .

#### ٣ - الغرقي :

وأما الغرقى ومن إليهم كالهدمى والمحروقين فالحكم عند أهل العــــلم أنهم لا يتوارثون فيا بينهم ، ويرث كل واحد منهم ورثته من غير هلكى الحادث . مثال ذلك :

أن يهلك أخوان في حادث ولم يعلم أيها مات أولاً ، وخلف أحدهما زوجة وبنتا وعماً له ، وترك الثاني بنتين والعم المذكور فإن الحكم أن يرث كل واحد منهما ورثته فقط . فيرث الإول زوجته ولها الثمن وبنته ولها النصف والباقي للعم . ويرث الثاني بنتاه ولهما الثلثان والباقي وهو الثلث فللعنم .

# الفصف لالنيابع

# 

وفيه مادتان :

المادة الأولى: في اليمين:

١ - تعريفها: اليمين ، هي الحلف بأسماء الله تعالى ، أو صفاته نحو: والله لأفعلن كذا . . أو: والذي نفسي بيده ، أو ومقلت القاوب .

٢ - ما يجوز منها وما لا يجوز : يجوز الحلف بأسماء الله تعالى ، إذ كان النبي علق بالله الذي لا إله غيره ، ويحلف بقوله : « والذي نفس محمد بيده » . وحلف جديل عليه الله تعالى فقال: « وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها »(١) .

ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته ، سواء كان المحلوف به معظماً شرعاً كالكعبة المشرفة - حماها الله - والنبي علي ، وذلك لقوله علي : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسمت » (٢) . وقوله علي : « لا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون » (٣) . وقوله علي : « من حلف بغير الله فقد أشرك (٤) . وقوله علي : « من حلف بغير الله فقد كفر » (٥) .

٣ ــ أقسامها ؛ اليمين ، ثلاثة أقسام ، وهي :

١ ــ الغموس ، وهي أن يحلف المرء متعمداً الكذب ، كأن يقول : والله

<sup>(</sup>١) من حديث : «حفتالجنة بالكاره والنار بالشهوات .. » الذي رواه الترمذيوصححه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . (٣) ابر داود والنسائي . (٤) رواه احمد. (٥) ابو داود والحاكم .

لقد اشتريت كذا بخمسين مثلاً ، وهو لم يشتر بها ، أو يقول : والله لقد فعلت كذا ، وهو لم يفعل . وسميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم ، وهذه اليمين هي المعنية بقول الرسول عليه : « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » (١) .

وحكم يمين الغموس أنها لا تجزى عيها الكفارة ، وإنما يجب فيها التوبة والاستغفار (٢) . وذلك لعظم ذنبها ، ولا سيا إذا كان يتوصل بها إلى أخذ حق المرى مسلم بالباطل .

٧ - لغو اليمين: وهى ما يجري على لسان المسلم من الحلف بدون قصد ، كن يكثر في كلامه قول: لا والله ، وبلى والله ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: « اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله »(٣). ومنها أن يحلف المسلم على الشيء يظنه كذا فيتبين على خلاف ما كان يظن .

وحكم هذه اليمين أنها لا إثم فيها ولا كفارة تجب على قائلها ، لقوله تعالى : ﴿ لَا يُوَاحْذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيَانَكُم ، ولكن يؤاخذُكم بَا عقدَّدتُم الآيمان ﴾ (٤) .

س - اليمين المنعقدة : وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل كأن يقول المسلم : والله لا فعلن كذا . . أو والله لا أفعل كذا . . فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث ، لقوله تعالى : ﴿ . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان ﴾ .

وحكمها: أن من حنث فيها أثم . ووجبت عليه كفارة لذلك ، فإن فعلها سقط الإثم عنه وزال .

ع ما تسقط به الكفارة: تسقط الكفارة والإثم على حالف اليمين بأمرين:
 ١. ــ أن يفعل المحلوف على تركه ، أو يترك المحلوف على فعندله ، أو يفعل

<sup>(</sup>١) متفق عليه ٠

<sup>(</sup> ٧ ) خلافًا الشَّافعي رحمه الله تمالى فإنه يرى وجرب الكفارة في اليمين الغموس .

<sup>(</sup>٣) البخاري . (٤) المائدة .

ما حلف على تركه ، أو يترك ما حلف على فعله ، ولكن ناسيًا أو مخطئًا أو مكرهاً لقوله ﷺ . « رفع عن أمتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ١٠٠٠.

٢ - أن يستثني حال حلفه بأن يقول: إن شاء ألله ، أو إلا أن يشاء الله ،
 إذا كان الاستثناء بالمجلس الذي حلف فيه ، لقوله عليه : « من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث » (٢) . وإذا لم يحنث فلا إثم عليه ولا كفارة .

استحباب الحنث في أمور الخير: يستحب للمسلم إذا حلف على ترك أمر من أمور الخير أن يأتي ما حلف على تركه ، ويكفر عن يمينه ، لقوله تعالى:
 ولا تجعلوا الله 'عر"ضة "لأيمانكم > (٣) . وقول الرسول إلي : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت ِ الذي هو خير وكفر عن يمينك (١) .

٣- وجوب إبرار القدم: إذا حلف المسلم على أخيه أن يفعل كذا وجب عليه أن يبر قسمه ، وأن لا يتركه يحنث إذا كان في إمكانه فعل ، أو ترك ما حلف له عليه ، لقوله عليه المرأة التي أهدي إليها تمر فأكلت بعضه وتركت بعضاً فحلفت لها المهدية أن تأكل باقيه ، فامتنعت ، فقال لها النبي عليه : « أبريها فإن الإثم على المحنث »(٥).

٧--الحلف بحسب نية الحالف: (٦) العبرة في الحنث وعدمه بنية الحالف ، إذ الأعمال بالنيات ، ولكل امرى ما نوى ، فمن حلف أن لا ينام على الأرض وهو يعني الفراش فهو بحسب نيته ، فلا يحنث إذا لم ينم على الفراش ، ومن حلف أن لا يلبس هذا الكتان ثوباً فلبسه سروالاً لا يحنث إن نوى كونه ثوباً فقط ، وإلا فإنه يحنث .

 <sup>(</sup>١) تقدم . (٣) أصحاب السنن إلا أبا داود وفيه ضعف والجمهور على العمل به لما يشهد له من رواية أبي دارد عن ابن عمر مرفوعاً : «من حلف على بمين فقال : إنشاء الله فقد استثنى » .
 (٣) البقرة . (٤) مسلم . (٥) احمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٦) هذا في غير الدعاوي ، أما في الدعاوي فهي بحسب نية المستحلف ، لةوله صلى الله عليه وسلم : في رواية مسلم: « بينك على مايصدقك به صاحبك» ، فلوادعى شخص على آخر دابة ولا بينة له فحلف المدعى عليه وقال ؛ والله ماعندي أو ما هي دابته وهو ناف ما عنده شيء آخر فإن النية لا تنفعه وهو حانث كاذب .

## ٨ - كفارة اليمين ، كفارة اليمين أربعة أشياء :

اطعام عشرة مساكين بإعطائهم مداً مداً من بر لكل مسكين ، أو جمعهم على طعام غداء أو عشاء يأكلون حتى يشبعوا ، أو إعطاء كل واحد رغيفاً مع بعض الإدام .

٢ - كسوتهم ثوبا يجزى، في الصلاة ، وإن أعطى أنثى أعطاها درعاوخماراً
 لأنه أقل ما يجزئها في الصلاة .

٣ - تحرير رقبة مؤمنة .

٤ -- صيام ثلاثة أيام متتابعة إن استطاع وإلا صامها متفرقة .

ولا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة ، أو التحرير ، لقوله تعالى : ﴿ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةً مَسَاكَانِ مِنْ أُوسِطُ مَا تَطْعُمُونَ أَهَلِيكُمْ أُو كَسُوتُهُمْ أُو تَحْرِيرُ رَوْ \* \* فَمْنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةً أَيَامٍ ، ذَلِكُ كَفَارَةً أَيَانِكُمْ إِذَا حَلْفَتُمْ ﴾ (١).

## المادة الثانية: في النذر:

١- تعريفه : النذر إلزام المسلم نفس طاعة شلم تلزمه بدونه أي النذر كأن يقول: لله علي صيام يوم ، أو صلاة ركمتين مثلا .

# ٢ - حكمه ، حكم النذر ما يبلي :

يباح النذر المطلق الذي يراد به وجه الله تعالى كنذر صيام أو صلاة أوصدقة ويجب الوفاء به .

ويكره النذر المقيد كأن يقول: إن شفا الله مريضي صمت كذا أوتصد قت بكذا ، لقول ابن عمر رضي الله عنه : « نهى رسول الله عليه عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا ، وإنما يستخرج به من مال البخيل » (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة . (٢) متفق عليه .

ويحرم إذا كان لغير وجه الله تعالى كالنذرلقبور الأولياء أو أرواح الصالحين كأن يقول: يا سيدي فلان إن شفا الله مريضي ذبحت على قبرك كذا أو تصدّقت عليك بكذا ، إذ هذا من صرف العبادة لغير الله تعسالى ، وذلك الشرك الذي حرّمه الله تعالى بقوله: ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ (١١).

## ٣ - أنواعه: النذر أنواع ، وهي:

١ - النذر المطلق ، وهو الخارج مخرج الخبر نحو قول المسلم : الله علي على صوم
 ثلاثة أيام أو إطمام عشرة مساكين مثلا ، يريد بذلك النقر بإلى الله تعالى .

وحكم هذا النوع من النذر وجوب الوفاء ، لقوله تمالى : ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ (٣).

٢ - النذر المطلق غير المعين، كقول المسلم الله على نذر ولم يذكر النذر . وحكمه أنه يجب عليه في الوفاء به كفارة يمين ، لقوله عليه في الوفاء به كفارة يمين ، لقوله عليه أنه يحب عليه في الوفاء به كفارة يمين ، (3) . وقير ل يجزئه فيه أقل ما يسمى نذراً كصلاة ركعتين أو صيام يوم .

٣ - النذر المقيد بفعل الخالق عز وجل وهو الخارج مخرج الشرط كقول المسلم: إن شفا الله مريضي أو رد غائبي أطعمت كذا مسكينا ، أو صمت كذا يوماً. وحكمه مع أنه مكروه يجب الوفاء به ، فإذا ما قضى الله حاجته وجب عليه فعل ما سماه من العبادة ، لقوله عليه الله عن نذر أن يطيع الله فليطمه » (٥). وإن لم يقض الله حاجته فلا وفاء علمه .

٣ -- النذر المقيد بفعل المخاوق وهو نذر اللجاج كقوله: أصوم شهراً إن فعلت كذا. فعلت كذا وكذا ، أو وقع كذا وكذا ، أو أخرج من ماليكذا إن فعلت كذا. وحكمه أنه يخير بين الوفاء به وكفارة يمين إذا هو حنث فيا علق النذرعليه لقوله عليه عليه الذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين (١٦). إذ نذر اللجاج غالباً لا يكون إلا مع غضب ، ويراد به منع المخاطب من فعل شيء ، أو تركه.

<sup>(</sup>١) النساء .(٢) النحل . (٣) الحج .(٤) مسلم. (٠) البخاري.(٦)رواهسميد في سلنه .

ه - نذر المعصية ، وهو أن ينذر فعل محرم ، أو ترك و اجب كأن ينذر ضم ب مؤمن ، أو ترك صلاة مثلاً .

وحكمه أنه يحرم الوفاء به ، لقوله عليه : « من نذر أن يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (١) » . غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على صاحبه كفارة بمين ، لقوله مراه : « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة بمين ، (٢) .

٣ - نذر ما لا يملك المسلم ، أو ما لا يطيق فعله . كأن ينذر عتق عبدفلان ، أو التصديق بقنطار من الذهب مثلا ، وحكمه أن فيه كفارة ، لحديث : لا نذر فها لا يملك ، (٣) .

٧ ــ نذر تحريم ما أحل الله تعالى كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين
 وحكم أنه لا يحرم شيئاً بما أحل الله سوى الزوجة ، فمن نذر تحريمهاوجبعليه
 كفارة ظهار . وما عدا الزوجة ففه كفارة يمين .

## [تنبيهان]:

- من نذر طاعة ومات قام وليُّه بها نيابة عنه . لما صح أن امراة قالت لابن
   عر إن أمها نذرت الصلاة في مسجد قباء ثم ماتت فأمرها أن تصلي عنها بمسجد
   قباء .

<sup>(</sup>١) احمد واللترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٢) ابو داود بلفظ : « . . ولا فيا لا يملك ابن آدم َ » وسند. لا بأس به .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق والنسائي بلفظ : لا نذر في معصية الله ولا فيها لا يملك .

# الفصف لالشامين

# في الذكاة ، والصيد ، والطعام ، والشراب

وفيه ثلاث مواد :

المادة الأولى: في الذكاة:

١ - تعريفها: الذكاة ذبحما يذبح من الحيوان المباح الأكل ، ونحر ماينحرمنه.

بیان ما یدبح وما ینحر: الغنم من ضأن ومعز ، و کــذا سائر أنواع الطیر من دجاج وغیره تذبح ولا تنحر. قال الله تعالى: ﴿ و قدیناه بذبح عظیم ﴾ ــ أى كبش ــ ١١١ .

والبقر يذبح ، لقوله تعالى : ﴿ إِن الله يأمركم أَن تذبحوا بقرة ﴾ ، ويجوز نحرها ، إِذ ثبت نحرها عن النبي عليه الله الأن لها موضعين لتذكيتها ، موضع ذبح وموضع نحر . وأما الإبل فإنها تنحر ولا تذبح ، وقد نحر النبي عليه الإبل قائمة معقولة البد اليسرى (٢٠) .

٤ - كيفية الذبح والنحر: أما الذبح فهو أن تطرح الشاة علىجنبها الأيسر مستقبلة القبلة بعد إعداد آلة الذبح الحادة ، ثم يقول الذابح : بسم الشوالله أكبر. ويجهز على الذبيحة فيقطع في فور واحد حلقومها ومرئها وودجيها .

وأما النحر فهو أن يعقل البعير من يده اليسرى قائماً . ثم يطعنـــه ناحره في

<sup>(</sup>١) الصافات . (٢) في الصحيحين .

لبته قائلًا : بسم الله والله أكبر . ويواصل حركة الطعن حتى تزهق روحه . لقول ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر برجل أناخ ناقته للذبح : « أبعثها قياماً مقيدة سنَّة محمد عَلِيْقَ مِ١١٠ .

شروط صحة الذكاة : يشارط لصحة الذبح ما يلي :

١ - أن تكون ٦ لة الذبح حادًة تنهر الدم ، لقوله ﷺ : « ما أنهر الدم ، وذكر عليه اسم الله فكل ليس العظم والظفر » (٢) .

٢ -- التسمية بأن يقول: بسم الله والله أكبر، أو بسم الله فقط القوله تعالى:
 و و لا تأكلوا عما لم يذكر اسم الله عليه ♦ (٣). وقوله عليه الله : « ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوا ، (٤) .

٣ ــ قطع الحلقوم تحت الجوزة مع قطع المريء والودجين في فور واحد .

إ - أهلية المذي بأن يكون مسلما عاقلاً بالفا ، أو صبياً بميزاً . ولا بأس أن يكون امرأة ، أو كتابيا ، لقوله تعالى : ﴿ وطعام الذين أو توا الكتاب حل لا يكون امرأة ، أو كتابيا ، لقوله تعالى : ﴿ وطعام الذين أو توا الكتاب حل لا يكون . وفسر طعامهم بذبائحهم .

7 - إن تعذر ذبح أو نحر الحيوان لترديه في بئر ، أو لشروده جاز تذكيته بإصابته في أي جزء من أجزائه بما ينهر دمه لقوله عليه وقد ند بعير أي شرد ولم يكن مع القوم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه : « إن لهذه البهائم أو ابد كأو ابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا » (٢١) . فقاس أهل العلم عنه كل ما تعذرت ذكاته من حلقه أو لبته .

## [ تنبيهات ] ،

١ -- ذكاة الجنين ذكاة أمه ، ويحسن أكله إذا تم خلقه ونبت شعره . فقد سئل عن ذلك رسول الله عليه فقال : « كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ١(٧).

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٤) ر (٦) متفق عليه ، (٣) الافعام . (٠) المائدة.

<sup>(</sup>٧) احمد وابو دارد وهو حسن .

٣ -- المبالغة في الذبح حتى قطع رأس الذبيحة إساءة ، وتؤكل الذبيحة معها
 بلا كراهة .

إ ــ لو خالف المذكي فنحر ما يذبح ، أو ذبح ما ينحر أكلت مع الكراهية.

ه - المريضة والمنخنقة ، والموقودة ، والمتردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع إذا أدركت فيها الحياة مستقرة مجيث تزهق روحها بفعل الذبح لا بتأثير المرض وذكيت جاز أكلها ، لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْمٌ ﴾ أي أدركتم فيها الروح وأزهقتموه واسطة التذكية .

٣ - إذا رفع الذابح يده قبل إنهاء الذبح ثم أعادها بمد فترة طويلة قال أهل العلم : لا تؤكل ذبيحته إلا إذا كان قد أتم ذكاتها في المرة الأولى .

## المادة الثانية : في السيد :

١ - تعريفه : الصيد ، ما يصاد من حيوان برتي متوحش أو حيوان مائي
 ملازم البحر .

٣ - حكمه: يباح الصيد لغير المحرم بحج أو عمرة ، لقوله تعالى: ﴿ وإذا حالتُم فاصطادوا ﴾ (٣) , غير أنه يكره أن كان لمجرد اللهو واللعب .

٣ ــ أنواعه: الصيد نوعان: صيد بحر، وهو كل مـــا عاش في البحر من
 سمك وغيره من الحيوانات البحرية.

<sup>(</sup>١) الطبراني بسند صحيح .(٧) ابو داود مرسلا وهو صحيح ، ولا يتم الاستدلال بهــــذا الحديث على هذه المسألة إلا إذا كان الترك للتسمية نسيانًا . (٣) المائدة .

وحكه أنه حلال للمحرم وغير المحرم ، ولم يكره منه سوى انسان المساء وخنزير الماء ، لعلة مشاركتهما في التسمية للإنسان وهو محرّم الأكل ، والحنزير وهو كذلك .

وصيد بر"، وهو أجناس ، فيباح منه ما أباحه الشرع ، ويمنع منه ما منعه .

٤ - ذكاة الصيد: ذكاة صيد البحر مجرد موته مجيث لا يعسالج أكله وهو حي فقط ، لقوله مي الله وأحلت لنا ميتنان : الحوت والجراد » (١١) . وأما صيد البر فإنه إذا أدرك حيا وجب تذكيته ، ولا يجوز أكله بدون تذكيته ، لقوله مي الله إذا أدرك حيا وجب للهم وأدركت ذكاته فكل » (٢) . وإذا أدركته مينا جاز أكله إذا توفرت فيه الشروط التالية :

١ – أن يكون الصائد بمن تجوز تذكيته ككونه مسلماً عاقلا بميزاً .

٢ – أن يسمى الله تعالى عند الرمي أو إرسال الجارح ، لقوله عليه .
 د ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل . وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل » (٣) .

" - أن تكون آلة الصيد - إن كانت غير جارح - محددة تخرق الجسلد ، فإن كانت غير محددة كالمصا والحجر فلا يصح أكل ما صيد بها لأنه كالموقوذ ، اللهم إلا إذا أدرك فيه الروح فذكى ، وذلك لقوله عليه وقد سئل عن المعراض : و إذا أصاب بالمرض فلا تأكل فإنه وقيذ » (٤) . وإن كانت جارحاً من كلب أو باز أو صقر ، وجب أن يكون معلما ، لقوله تعالى : ﴿ وما علم من الجوارح مكلين تعلمونهن مما علم مكلين تعلمونهن ما علم مكلين تعلمونهن ما علم مكلين المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل » (٦) .

[ تنبيه ] : علامة الجارح المعلم وخاصة الكلب : أن يدعى فيجيب؛ وأن

<sup>(</sup>١) البيهقي والحاكم وهوصعيح. (٢) متفق عليه .(٣) في الصحيحين .

<sup>(</sup>٤) و (٦) في الصحيح . (٥) المائدة .

'يشلى فينشلي وأن يزجر فيزدجر ' واغتفر الانزجـــار في غير الكلب إذا كان غير مكن .

٤ - أن لا يشارك كلب الصيد غيره من الكلاب في إمساك الصيد ، لأن لا يدري من الذي أمسكه ، المذكور اسم الله عليه عند إرساله أم غيره ؟ وذلك لقوله عليه : « فإن وحدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله » (١).

ه -- أن لا يأكل الكلب منه شيئاً ، لقوله عليه الله أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، (٢). والله يقول: ﴿ فَكُلُوا مِا أَمْسُكُنَ عَلَيْكُم ﴾ .

## [ تنبيهات ] :

١ - إذا غاب الصيد عن الصائد ثم وجده وبه أثر سهم ولا أثر آخر معه جاز أكله ، ما لم يمض عليه أكثر من ثلاث ليالي لقوله عليه ألدي يدرك صيده بعد ثلاث : دكل ما لم ينتن » (٣) .

٢ - إذا صيد الحيوان ثم وقع في ماء فمات ، لا يحل أكله لأنه قد يكون
 مات بسبب الماء لا بسبب الرمي .

٣ – إذا انفصل عضو من الصيد بفعل الجارح ، فإن هذا العضو لا يحل أكله
 لأنه داخل تحت قوله عليه : « وما قطع من حي فهو ميت » (٤) .

## المادة الثالثة : في الطعمام والشراب :

### أ - العلمام:

١ -- تعريفه: المراد من الطعام كل ما يطعم من حب وتمر ولحم .

٣ - حكمه : الأصل في سائر الاطعمة الحلية ، لعموم قوله تعمالي : ﴿ هُو

<sup>(</sup>١) و (٢) متفق عليه . (٣) مسلم . (٤) أحمد والترمذي بلفظ : وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ، وفي سنده مقال لكنه صالح للعمل به .

الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً (١٠٠٠ فلا يحرم منها إلا ما أخرجه دليل الكتاب أو السنة ، أو القياس الصحيح ، فقد حرم الشارع أطعمة ، لأنها مضرة بالجسم أو مفسدة للعقل ، كما حرم على غير هـنه الامة المبلمة أطعمة لمجرد الامتحان . قال تعالى : ﴿ فبظلم من الذين هـسادوا حرَّ منا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ (٢٠).

# ٣ – أنواع المحظورات :

### أ - ما حظر بدليل الكتاب وهو :

١ ــ طعام غيره الذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك التي تبيح له أكله القولة تمالى : ﴿ لا تَأْ كَاوا أموالـكم بينكم بالباطل ﴾ (٣) . وقول الرسول عليه : ﴿ فلا يحلن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ﴾ (١) .

٢ -- الميتة ، وهي مــــا مات من الحيوان حتف أنفه ، ومنها المنخنقة ،
 والموقوذة والمتردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبم .

٤ - لحم الحنزير ، وكذا سائر أجزاله من دم وشحم وغيرهما .

ه - ما أُ مِل به لغير الله وهو ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى :

٣ ــ ما ذبح على النصب وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزاً لما يعبد دون الله ، أو يتوسل به إليه تعالى ودليل هـــنه الستة قوله تعالى: ﴿ حرّ مت عليكم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ، وما 'ذبح على النصب ﴾ (٥) . فهي محرمة بالكتاب العزيز .

<sup>(</sup>١) البقرة . (٢) النساء . (٣) البقرة . (٤) متفق عليه . (٠) المائدة .

## ب -- ما حظر بنهي النبي عَلِيلَةٍ وهو ما يلي :

١ -- الحمر الأهلية ؟ لقول جابر رضي الله عنـــه : ١ نهى رسول الله عليه يوم
 خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الحيل ، (١).

٢ - البغال قياساً لها على الحمر الأهلية ، فهي في حكم ما نهى عنه . ولقول الله تعالى : ﴿ والحيل والبغـــال والحمير لتركبوها ﴾ ٢٠ . فهو دليل خطاب يقضي بحظر أكلها . وإن قيل كيف أبيحت الخيل ، والدليل في البغال والخيل واحد؟ فالجواب أن الخيل خرجت بالنص الذي هو إذن الرسول عيسي في أكلها كما جاء في حديث جابر المتقدم .

٣ و ٤ - كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والدبوالفهد والفيل والذئب والكلب ، وابن آوى ، وابن عرس ، والثعلب، والسنجاب، وغيرهما بما له ناب يفترس به . وذي مخلب من الطيور كالصقر والبازي وانعقاب والشاهين والحدأة والباشق والبومة وغيرها بما له مخلب يصيد به ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : « نهى رسول الله عليه عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطيور » (٣) .

ه - الجلالة ، وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها من بهيمة الأنعام ، ومثلها الدجاج ، لما روى (٤) أبو داود عن ابن عمر أن النبي عليه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها ، فلا تؤكل حتى تحبس عن النجاسة أياماً يطيب فيها لحمها ، ولا يشرب لبنها إلا بعد إبعادها عن النجاسة أياماً يطيب فيها لبنها .

### ج -- ما يحظو بدليل منع الضور ، وهو ما يلي :

- ١ ــ السموم عامة لثبوت ضررها في الأجسام .
- ٧ ــ التراب والطين والحجر والفحم ، لضررها وعدم نفعها .
- المستقدرات التي تعافها النفس وتنقبض لها كالحشرات وغيرها ، إذ
   المستقدر يسبب المرض ، ويجر الأذى للبدن .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) النحل . (٣) مسلم . (٤) والترمذي وغيره وهو حسن .

# د - ما حظر بدليل التنزه عن النجاسات ، وهو ما يلي :

١ - كل طمام أو شراب خالطته نجاسة ، لقوله ﷺ : ﴿ فِي الفارة تقع في السمن إن كان جامداً فألقوها وما حولها ، وكلوا الباقي ، وإن كان ذائباً فلا تقربوه » (١) .

٢ - كل نجس بطبعه كالعذرة والروث ، لقوله تعـــالى : ﴿ وَيحرُّم عليهم الحبائث ﴾ (٢) .

### ٤ - ما يباح من المحظورات المضطر:

يباح للمضطرذي المخمصة \_ المجاعة الشديدة \_ إن خاف تلف نفسه وهلاكها أن يتناول من كل محظور \_ غير السم \_ ما محفظ به حياته سواء كان طعام غيره أو ميتة ، أو لحم خنزير أو غير ذلك ، على شرط أن لا يزيد على القيدر الذي يحفظ به نفسه من الهلاك ، وأن يكون كارها لذلك غير متلذذ به ، لقوله تعالى: ﴿ إلا من اضطر في مخصة غير متجانف (٣) لإثم ﴾ . (١٤)

### ب - الشراب:

١ ــ تعريفه : المراد من الشراب كل ما يشرب من أنواع السوائل .

٢ - حكمه: الأصل في الأشربة كالأصل في الأطعمة وهو أنها مباحة ،
 لقوله تعالى: ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ إلا ما خرج الدليل من ذلك مثل:

١ -- الحتر ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَمَا الْحَسَرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رَجِسَ مِن عَمَلِ الشّيطان فاجتنبوه ﴾ (٥) . وقول الرسول ﷺ : ﴿ لَمَنَ اللهِ الْحَبْرِ ، وَشَارِبِهَا وَسَامَتُهِا ، وَمِنْتُمَا وَمَاصِرِهَا ، وَمَعْتَصَرِهَا ، وَحَامَلُهِا ، وَالْحَمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَآكُلُ ثَمْنَهَا » (١) .

<sup>(</sup>١) ابو داود بسند صحيح وأصله في البخساري . (٢) الأعراف . (٣) متجسانف لإثم : ماثل إليه وغتار له . (٤) البقرة . (٥) المائدة . (٦) ابو داود والحاكم وإسناده صحيح .

٢ ــ كل مسكر من أنواع السوائل ، والكعوليات ، لقوله عَلَيْكُم : «كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » (١) .

٣ - عصير الخليطين وهو جمع الزهو والرطب ، أو الزبيب والرطب في إناء واحد وصب الماء عليهما حتى يصيرا شراباً حلواً. وسواء أسكر أم لم يسكر ، لنهيه عليه عن ذلك بقوله : « لا تنبذوا الزهوة والرطب جميعاً ، ولا تنبذوا الزبيب جميعاً ، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته ، (٢).

وذلك لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط، فسداً للذريمة نهى عنه عَلِيْجٍ.

إبوال محرمات الأكل لنجاستها ، والنجاسة محرمة .

ه – ألبان ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، سوى لين الآدمية فإنه حلال .

٣ – ما ثبت ضرره للجسم كالغازات ونحوها .

٧ ــ أنواع المشروبات التدخينية كالتبغ والحشيشة والشيشة، إذ بعضها مضر
 للجسم وبعضها مسكر ، وبعضها مفتر وبعضها كريه الربح مؤذ لمن في معية
 المدخن من بشر أو ملائكة ، وما كان كذلك فهو ممنوع شرعاً .

٧ ـ ما يباح منها للمضطر : يباح لذي الفصة أن يسيغ ما نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخر إن لم يجد غيرها حفاظاً على النفس من الهلاك ، كا يباح لذي العطش الشديد الذي يخاف معه الهلاك أن يشرب ما يدفع به عطشه من المشروبات المحرمة ، لقول الله تعالى : ﴿ . . . إلا ما اضطررتم اليه ﴾ .

<sup>(</sup>١) مسلم . (٢) متفق عليه .

# لفصن لهتاسع

# في الجنـــايات وأحكامها

وفيه أربع مواد :

## المادة الأولى : في الجناية على النفس :

١ - تعريفها : الجناية على النفس هي التعدي على الإنسان بإزهاق روحه ،
 أو إتلاف بعض أعضائه ، أو إصابته بجرح في جسمه .

٣ - حكمها : يحرم بدون حق إزهاق روح الإنسان ، أو إتلاف عضو من أعضائه ، أو إصابته بأي أذى في جسده ، فليس بعد الكفر ذنب أعظم من قتل المؤمن ، لقوله تعالى : ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما ﴾ (١١) . وقول عليا الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما ﴾ (١١) . وقول عليا الله نزال المؤمن ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء » (١٢) . وقوله عليا : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً » (٣) .

# ٣ - أنواع الجناية على النقس ، الجناية على النفس ثلاثة أنواع ، وهي :

١ - العمد ، وهو أن يقصد الجاني قتل المؤمن أو أذيته ، فيعمد إليه فيضربه بحديد ، أو عصا ، أو حجر ، أو يلقيه من شاهق ، أو يغرقه في ماء ، أو يحرقه بنار ، أو يخنقه ، أو يطعمه سما فيموت بذلك ، أو يصاب بتلف في أعضائه ، أو جرح في بدنه .

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) متفق عليه . (٣) البخاري .

وحكم هذه الجناية العمدأنها توجب القود ( القصاص ) لقوله تعالى : ﴿ وَكُتَبِنَا عَلَيْهِم فَيْهَا أَنَ النَفْس بالنَفْس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ﴾ (١١) . وقوله عَلَيْهِ : « من تُقبِلَ له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يودى ، وإما أن يقاد » . وقوله عَلِيهِ : « من أصيب بدم أو خبل \_ أي جرح \_ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل \_ أي الدية \_ أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه » (١٢) .

٣ - شبه العمد: وهو أن يقصد الجناية دون القتل ، أو الجرح كأن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غادة ، أو يلكمه بيده ، أو يضربه برأسه ، أو يرميه في قليل ماء ، أو يصيح في وجهه ، أو يهدده فيموت لذلك .

وحكم هذا النوع من الجناية أنه يوجب على الجاني الدية على عاقلته ،والكفارة عليه ، لقوله تعالى : ﴿ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة " إلى أهله ، إلا أن يصد قوا ﴾ (٣) .

٣ ــ الخطأ ، وهو أن يفعل المسلم ما يباح له فعله من رماية أو اصطياد ، أو تقطيع لحم حيوان مثلًا فتطيش الآلة فتصيب أحداً فيموت بذلك أو يجرح .

وحكم هذا النوع من الجناية كحكم النوع الثاني ، غير أن الدية فيـــه مخفة ، وأن الجاني غير آثم بخلاف شبه العمد فإن الدية فيه مغلظة ، والجاني آثم .

### المادة الثانية : في أحكام الجنايات :

### ١ -- شروط وجوب القصاص:

لا يجب القصاص في القتل أو في الأطراف أو الجراح إلا بتوفر الشروط التالية:

١ - أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان زانيا محصنا ، أو مرتداً ، أو
 كافراً فلا قصاص ، إذ هؤلاء دمهم هدر لجريتهم .

٢ - أن يكون القاتل مكلفا ، أي بالغا عاقلا ، فإن كان صبيا أو مجنونا

<sup>(</sup>١) المائدة . (٣) احمد وابوداود وابن ماجه وفي سنددضعف ، غير أن العمل به إذ أصله في الصحيحين . (٣) النساء .

فلا قصاص لعدم التكليف لقول الرسول عَلِيْنَجَ: « رفع القلم عن ثلاثة : الصبيحق يبلغ ، والمجنون حتى يُعنيق ، والنائم حتى يستيقظ ، (١) .

٣ - أن يكافىء المقتول القاتل في الدين والحرية والرق ، إذ لا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد ، لقوله على : « لا يقتل مسلم بكافر » (٢) ولأن العبد متقوم فيقو م بقيمته ، ولقول على رضي الله عنه : « من السنّة لايقتل حر بعبد » وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : « لا يقتل حر بعبد » (٣) .

## ب -- شروط استيفاء القصاص:

لا يستوفي صاحب القصاص حقه في القصاص إلا بعد توفر الشروط التالية : ,

١ - أن يكون صاحب الحق مكلفاً ، فإن كان صبياً أو مجنوناً حبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يُفيق المجنون ، ثم لهما أن يقتصا أو ياخذا الدية أو يعفوا ،
 وقد روي هذا عن الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم .

٢ ــ أن يتفق أولياء الدم على القصاص ، فإن عفا بعضهم فلا قصاص، ومن لم
 بعف فله قسطه من الدية .

٣ - أن 'يؤ مَن في حال الاستيفاء التعدي بأن لا يتعدَّى الجرح مثله ، وأن لا يقتل غير القاتل . وأن لا تقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع وتفطم ولدها، لقوله عَلِيلِيَّم لما قتلت امرأة عمداً : ﴿ لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً ، وحتى تكفل ولدها » .

٤ - أن يكون الاستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حتى يؤمن الحيف أوالتعدي.

 <sup>(</sup>١) تقدم (٢) احمد والترمذي وهو حسن . (٣) البيهةي بسند حسن .

<sup>(</sup>٤) احمد راترمذي وصححه ابن الجارود . ويرى مالك أن الوالد لا يقتل بولده إذا كان القتل غير محظ ، أما إذا كان محظا عمداً عدواناً كأن خنقه بحبل أو ذبحه بوسى فإنه يقتل به .

ه – أن يكون بآلة حادة ، لقوله عليه : ﴿ لَا قُودُ إِلَّا بِالسَّيْفِ ﴾ ``` .

# ٣ – التخيير بين القود والديَّة والعفو : (٢)

إذا وجُب للمسلم دم خير بين ثلاثة : أن يقاد له ، أو يعفو ، لقوله تعمالى : ﴿ فَمَن ُ عَفِي لَهُ مِن أَحَيهُ شِيءَ فَاتْبَاعَ بِالْمُمُوفَ وَأَدَاءَ إِلَيهُ بِإَحسان ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿ فَن عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجِرهُ عَلَى الله ﴾ . وقول الرسول عَلَيْ : ﴿ مَن ُ تُتَلُّ لَهُ قَتْبُلُ فَهُو بَخِيرِ النظرين : إما أن يودي أو أن يقاد ، (٣) . وقوله عَلَيْ : ﴿ مَا عَفَا رَجِلُ عَنْ مَظْلُمُهُ إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عَزاً ﴾ .

## [ تنبيهات ] :

١ من اختار الدية سقط حقه في القود ، فاو طلبه بعد ذلك لا 'يمكن منه ولو انتقم فقتل 'قتل ، أما إذا اختار القصاص فإن له أن يعدل عنه إلى الدية .

٧ - إذا مات القاتل لم يبق لولي الدم إلا الدية لتعذر القصاص بموت القاتل، لأنه لا يجوز قتل غير القاتل مجال ، لقوله تعالى : ﴿ ومن قتل مظاوماً فقدجعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ﴾ (١٤) . وفسر الإسراف في القتل بقتل غير القاتل .

٣ - كفارة القتل وأجبة على كل قاتل خطأ أو شبه عمد ، وسواء كان المقتول جنينا أو مسنا ، حرا أو عبدا ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يحسد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وكان الله عليما حكيما ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه وسكت عنه السيوطي . وهنا يرى بعض أهل العلم أن القساتل يقتل بمثل ما قتل به إن كان سيفاً فسيف ، وإن كان حجراً فحجر ، للحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الشعلية وسلم أمر بالذي رهن وأس الجارية بحجر أن يرهن وأسه.

<sup>(</sup>٣) يرُى بَعْض أَمَّل العلم أن قتل الغيلة لا عفر فيه وإن عفا أولياء الدم فإناللسلطان أك لا يعفو بل يعزر القاتل يجلد مائة وتغريب عام .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . (٤) الإصراء . (٥) النساء .

# المادة الثالثة: في الجناية على الأطراف:

١ - تعويفها: الجناية في الأطراف أن يتعدى امرؤ على آخر فيفقأ عينه أو يكسر رجله أو يقطع بده مثلاً.

٧ - حكمها: إن كان الجاني عامداً ، وليس والدا للمجنى عليه ، وكان الجنى عليه البحنى عليه وكان الجنى عليه (١١) مكافئاً للجاني في الإسلام والحرية فإنه يقاد منه للمجنى عليه بأن يقطع منه ما قطع ، ويجرح بمثل ما جرح ، لقوله تعسالى : ﴿ ... والجروح قصاص ﴾ إلا أن يقبل المجنى عليه الدية أو يعفو .

٣ - شروطالتصاص في الأطراف: يشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف
 ما يلى:

١ -- أن يؤمن من الحيف (٢) في الاستيفاء ، فإن حيف فلا قصاص .

٢ -- أن يكون القصاص ممكنا ، فإذا كان غير مكن ترك إلى الدية .

٣ ــ أن يكون العضو المراد قطعه مماثلاً في الاسم والموضع للعضو المتلف، فلا تقطع يمين في يسار، ولا يد في رجل، ولا إصبع أصلي في زائد مثلاً.

إستواء العضوين : المتلف والمراد أخذه في الصحة والكمال فلا تؤخف الله الشلاء في الصحيحة ، ولا العين العوراء بالسلمة .

إن كان الجرح في الرأس أو الوجه وهي الشجة فلا قصاص فيه إلا إذا
 كان لا ينتهي إلى العظم ، وكل جرح لا يمكن فيه الاستيفاء لخطورته فلا يقتص
 به ، فلا قصاص في كسر عظم ولا في جائفة ، وإنما الواجب فيه الدية .

## [ تنبيهات ] :

• تقتل الجاعة بالواحد ، ويؤخذ أطراف جماعة في طرف واحد إذا اشتركوا في الجناية اشتراكا مباشراً ، لقول عمر رضي الله عنه : « لو تمالاً عليه أهل صنعاء

<sup>(</sup>١) لو اشترك كبير وصغير في القتل العمد العدوان ، قتل الكبير وألزم الصغير بنصفالدية . ماله مالك في الموطأ . (٢) الحيف الاعتداء والجور .

لقتلهم به جميعاً » (١) . قال ذلك بعد أن قتل سبعة كانوا قد قتـــاوا رجلاً من أهل صنعاء .

• سراية الجناية مضمونة ، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم لميندمل (٢٠) الجرح حتى شلت يده بكاملها أومات فإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك.

وأما سراية القود فهدر ، فلو قطع أحد يد أحد فاقتص منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات متأثراً بالجرح فلا شيء له إلا إذا كان هناك حيف حال القصاص بأن كان القطع بآلة كآلة أو مسمومة مثلاً فتضمن السراية حيئذ.

• لا يقتص في جرح أو عضو قبل برئه ، لنهي النبي عليه عن القود في الجرح قبل البرء (١٣) ، لأنه لا يؤمن أن يسري الجرح إلى باقي الجسد فيتلفه ، فلذا لو خالف أحد واقتص قبل البرء ثم سرى جرحه فأتلف له عضواً آخر ، فلاحق له في المطالبة في السراية لخالفته النهي عن القود قبل البرء.

## المادة الرابعة : في الدية :

١ - تعريفها : الدية هي ما يؤدى من المال لمستحق الدم .

٢ - حكمها: الدية مشروعة ، بقول الله تعالى : ﴿ . . فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصد قوا ﴾ (٤) . وبقول الرسول عليه : « من قتل له قتبل فهو بخير النظرين : إما أن يودي وإما أن يقاد » (٥) .

س على من تجب الدية على كل من قتل إنساناً بمباشرة أو بسبب من الأسباب ، فإن كان عامداً فالدية في ماله ، وإن كان القتل شبه عمد أو خطأ فالدية على عاقلته لقضاء الرسول على بذلك، فقد اقتتلت امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله على بدية المرأة على عاقلتها » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ وأصله في البخاري . (٢) اقدمل الجرح إذا التأم وبرى، وتماثل للشفاء . (٣) الدار قطني وهو ضميف بعلة الإرسال ولذا قال بمضهم بالاستحباب فقط الابالوجوب. (٤) النساء (٥٠٤) متفق عليه .

والعاقلة هنا الجمياعة الذين يؤدون العقل ـ أي الدية ـ والمراد بهم عصبة الرجل من آبائه وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه فيوزعون بينهم الدية فيدفع كل مجسب حاله وتقسط علميهم لمدة ثلاث سنوات ، ففي كل سنة يدفعون ثلث الدية إلى أن تستوفى كاملة ، وإن استطاعوا دفعها حالاً فلا مانع .

٤ - عمن تسقط الدية ، تسقط الدية عن والد أدّب ولده فهات او سلطان أدّب رعيته ، أو معلم أدّب تلميذه فهات ، وذلك إذا لم يسرفوا في الضرب ولم يتجاوزوا الحد المعروف في التأديب .

#### ه - مقادر الديات:

آ- دية النفس: إذا كان المودى حراً مسلماً فديته مائة بعير ، أو ألف مثقال ذهبا أو إثنا عشر ألف درهم فضة ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة . وإن كان القتل شبه عمد غلظت بأن تكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. وإن كان خطأ فلا تغليظ لقوله عليه : « ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة ، (۱) ، وإن كان القتل عمداً فعلى رضا أولياء الدم فإن لهم أن يطلبوا أكثر من الدية لأنهم يملكون القصاص فلهم أن يتنازلوا عنه بأكثر من الدية .

ودليل تقدير الدية بما ذكر قول جابر رضي الله عنه : « فرض رسول الله على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة » (٣) . وقول ابن عباس رضي الله عنهما : « أن رجلا قتل فجعل النبي عليه دينه اثني عشر ألف درهم » (١) . وكذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم التي تلقته الأمة جماء بالقبول . « . . وعلى أهل الذهب ألف دينار » (٥) . فأي هـذه المذكورات الحس أحضر القاتل لزم ولي "الدم قبوله .

<sup>(</sup>١) أصحاب السنن كافة وأخرجه البخاري في التاريخ وهو حسن الإسناد وله شاهد عند أبي داود. (٢) البازل من الإبل ما دخل في التاسعة،ويقال له بعد ذلك بازل عام أو عامينالخ. والحلفة : هي الحامل . (٣) رواه إبو داود وفي سنده ضعف ، غير أن العمسل به عند جمهور العلماء . (٤) ابو داود والنسائي وابن ماجه واللرمذي مرفوعاً وروي مرسلاً وهو أصح وأشهر. (٥) النسائي وصححه جماعة منهم احمد والحاكم .

وإن كان المودى امرأة مسلمة حرة فديتها نصف دية الرجل المسلم، لما أخَرج مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أنه كان يقال : إن المرأة تعاقل الرجل، ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها عوملت المرأة في الدية بنصف دية الرجل.

وإن كان المودى ذمياً يهوديا أو نصرانيا أو غيره فديته نصف دية المسلم، ودية إناثهم على النصف من دية ذكورهم، لقوله عليه الله على السكافر نصف دية الرجل ، (۱).

وإن كان المودى عبداً فديته قيمته بلغت ما بلغت لعلة أنه متقوم فتدفع قسمته .

وإن كان المودى جنينا ذكراً أو أنثى فديته غرة عبد أو أمة لقضاء رسول الله عليه في الجنين بغرة عبد أو أمة ، كا جاء في الصحيح ، إن كان حراوانفصل ميتاً ، أما إذا انفصل من بطن أمه حياً ثم مات فإن فيه القود أو الدية كاملة .

[ تنبيه ] : قومت الغرة عند بعض أهل العلم بعشر دية أم الجنين ، فقوَّمها مالك بخمسين ديناراً أو ستائة درهم .

ب - دية الأطراف: تجب الدية كاملة فيا يلى:

١ ــ في إزالة العقل وذهابه .

٢ ... في إزالة السمع بإزالة الأذنين .

٣ ـ في إزالة البصر بإتلاف المينين .

٤ ــ في إزالة الصوت بقطع اللسان ، أو الشفتين .

ه \_ في إزالة الشم بقطم الأنف كله .

٣ ــ في إزالة القدرة على الجماع بقطع الذكر أو رض الأنشيين .

٧ ــ في إزالة القدرة على القيام أو الجلوس بكسر الظهر .

وذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله عليه من أن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي

<sup>(</sup>١) الترمذي رحسنه .

البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية (١). ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات ، والرجل حي لم يمت .

والمرأة في الأطراف على النصف من دية طرف الرجل . أما في الجراح فإن كان الجرح ديته بالغة ثلث دية الرجل ، وإن كان أقل فهي ماثلة للرجل في دية جرحها .

### ح - يجب نصف الدية فيا يلي :

- ١ ـ في إحدى العينين .
- ٢ ــ في إحدى الأذنين .
- ٣ ـ في إحدى البدين .
- ٤ ـ في إحدى الرجلين .
- ٥ \_ في إحدى الشفتين .
- ٦ ـ في إحدى الإلىتين .
- ٧ في إحد الحاجين.
- ٨ ـ في أحدثدي المرأة.

[ تنبيه ] : يجب في قطع الإصبع الواحد عشر من الإبل لقوله عليه : « دية أصابع اليدين أو الرجلين سواء سواء ، عشر من الإبل لكل اصبع ، (٢). ويجب في السن خمس من الإبل ، لقوله عليه في كتاب عمرو بن حزم : « وفي السن خمس من الإبل ، (٣).

دية الشجاج والجراح :

أولاً – الشجاج:

تعريفها : الشجاج هني الجراح في الرأس أو في الوجه ، والمعروف منها عند

<sup>(</sup>١) النسائي وصححه جماعة من أثمة الحديث .

<sup>(</sup>٢) الشرمذي وصعحه · (٣) ففي السنتين إذاعشر من الإبل وهكذا ولا فرق بين الرباعية أو الثنية أو الضرس أو التاب.

السلف عشرة : خمس ورد للشارع فيها بيان ديتها ، وخمس لم يرد الشارع فيهــا حد محدود في دياتها .

حكمها : حكم الخس التي ورد للشارع فيها بيان دياتها هو :

١ ــ في الموضعة ، وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمس من الإبل ، لقوله عليه : 
 في المواضح خمس من الإبل ، (١١).

٢ ـ في الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، أي تكسره عشر من الإبل ، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه : ﴿ إِن النبي عَلَيْكُ أُوجِب في الهـاشمة عشراً من الإبل ، (٢) .

٣ ـ في المنقلة ، وهي التي تنقل العظم من مكانه خس عشرة من الإبل ، لا
 جاء في كتاب عمرو بن حزم : « . . وفي المنقلة خس عشرة من الإبل » .

٤ ــ في المأمومة ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ثلث الدية ، كا في كتاب
 عمرو بن حزم : د . . و في المأمومة ثلث الدية ».

وأما الحنس التي لم يرد للشارع فيها بيان دياتها فهي :

١ \_ الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد ، أي تشقه قليلًا ولا تدميه .

٧ ــ الدامية ، وهي التي تدمي الجله فتسيل دمه .

٣ ــ الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم ، أي تشقه .

٤ ــ المتلاحمة ، وهي أبلغ من الباضعة ، إذ تغوص في اللحم .

ه ــ السمحاق ، وهي التي لم يبقَ عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة .

وحكم هذه الخس عند أهل العلم أن فيها حكومة وهي أن يفرض أن المجنى عليه عبد فيقوم وهو سلم من أثر الجناية ويقوم وهو معيببها يعدبرتها، والفرق

<sup>(</sup>١) ابر داود والترمذي والنسائي راسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) البيهتي والدار قطني وعبدالرَّزاق بسند صعيع ، إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه .

بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته وهو سليم فإن كان سدساً أعطي سدس ديته، وإن كان عشراً أعطى عشر ديته، وهكذا ..

والأيسر من هذا ، وخاصة في عصرنا الحاضر ، أن تكور الموضيحة هي المقياس ، إذ هي التي توضيح العظم ولا تكسره ، وفيها خمس من الإبل فالشجاج الحمس تقاس بها في كانت كخمسها كانت ديتها بعيراً ، وما كانت كثلثها كانت ديتها ثلاثة أبعرة الخ . . ويقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين سائر الجروح في الجسد .

ثانياً - الجراح:

١ – تعريفها: الجراح ماكانت في غير الرأس والوجه من بقية الجسد .

٢ - حكمها : إن في الجـائفة - وهي التي تصل إلى باطن الجوف - ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم : د.. وفي الجائفة ثلث الدية » .

وفي الضلع إذا انكسر وانجبر بعير .

وفي كسر الذراع أو عظم الساق أو الزند إذا جبر بعيران ، إذ قضى بذلك الصحابة ، رضي الله عنهم .

وما عدا ما ذكر ففيه حكومة أو يقاس على الموضحة وهو أيسر .

٣ - بم تثبت الجناية ؟

إن كانت الجناية دون القتل فإنها تثبت بأحد أمرين : إما باعتراف الجاني وإما بشهادة عدلين .

وإن كانت جناية قتل فإنها تثبت إما باعتراف القاتل ، أو شهادة عدلين أو بالقسامة إن كان هناك لوث ، وهي العداوة الطـــاهرة بين المقتول ومن نسب إليهم جريمة القتل .

والقسامة : هي أن يوجد قتيل فيدِّعي أولياؤه على رجل أو جماعة أنهم قتلوه لعداوة ظاهرة معروفة عند الناس بينهم فيغلب على الظن أن القتيل ذهب ضحية تلك العداوة . أو لا يكون عداوة بين القتيل والمتهم وإنما شهد شاهد واحد على القتل ، ولما كانت دعوى الدم لا تثبت إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللوث فتتعين القسامة ، فيحلف (١) أولياء الدم وهم ورثة القتيل من الرجال دون النساء خمسين عيناً موزعة عليهم بحسب إرثهم منه على أن هسذا قتله ، فإذا حلفوا استحقوا دم الرجل المدعى عليه فيقاد لهم (٢) منه ، أو يعطون الدية ، وإن نكل بعض الورثة ولم يحلف سقط الحق ، وحلف لهم المدعى عليه خمسين يميناً

كا أن من الله عليه بقتل ولا لوث يبرأ بحلفه بميناً واحدة ، وهذا لما جاء في الصحيح أن الرسول ﷺ رفعت إليه قضية قتل فشرع فيها القسامة فقال لأولياء الدم : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : فتبرئكم اليهود (أي المتهمون) خمسين بمينا ؟ . فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ . فعقله النبي ﷺ من عنده .

<sup>(</sup>١) وإن لم يرض الورثة بأيمان المدعى عليه ودت الحكومة قتيلهم ، وبرى،المدعي عليه .

<sup>(</sup>٢) الجمهور على أنه لا يقاد بالقسامة ، وإنها يودي بها وهو مَذَهب الشافعي وأبو حَنيفة وعمر بن عبد العزيز. وأما مذهب مالك واحمد ، رحم الله الجميع ، أنه يقاد بالقسامة .

# الفصت لالعامية

## في الحيدود

وقيه تسع مواد :

١ ـ تعریف الحد و الحنو : الحد هو المنع من فعل ما حرم الله عز وجـــل
 بواسطة الضرب أو القتل ، وحدود الله تعالى محارمه التي أمر أن تتحامى
 فلا 'تقرب .

والخر : المسكر من كل شراب أيا كان نوعه ، لِقوله ﷺ : «كل مسكر خر ، وكل خمر حرام » (١) .

٢ -- حكم شوابها: يحرم شرب الخر قليلا كان المشروب أو كثيراً ، لقوله تعالى في النهي عنها وعن الميسر: ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ ؟ وقوله: ﴿ فاجتنبوه ﴾ (٢٠). وقول الرسول عَلِيلِيمٌ : « لعن الله شارب الخر وبائعها » (٣٠) . والإقامة النبي عَلِيلِيمًا الحد على شاربها بالضرب في فناء المسجد » في الصحيحين

٣ – الحكمة في تحريمها: الحكمة من تحريم الخر المحافظة على سلامة دين المسلم
 وعقله وبدنه وماله .

٤ - حكم شاريها ، حكم من شرب الحمر وثبث ذلك باعتراف أو بشهادة عدلين : أن يحد بجلده ثمانين جلدة على ظهره إن كان حراً وإن كان عبداً فأربعين

<sup>. (</sup>١) ﻣﺴﺎﻡ . (٢) المائدة .(٣) ابو داود والحاكم صحيح الإسناد .

جلدة ، لقوله تعالى في الإماء: ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿ ١١٠ فقيس العبد على الأمة .

ه - شروط وجوب الحد على شاريها: يشترط في إقامة الحد على شرب الحمر أن يكون مسلماً ، عاقلاً ، فتاراً ، عالماً بتحريبها . صحيحاً غير مريض ، غير أن المريض لا يسقط عنه الحد وإنما ينتظر برؤه، فإر برى م من مرضه أقم عليه الحد .

٣ - عدم تكور الحد على شاويها: إذا تكرر من المسلم شرب الخرعدة مرات ، ثم أقيم عليه الحد فإنه يكفيه إقامة حد واحد ، ولو تكرر الشراب مرات عديدة ، وإن هو شرب بعد إقامة الحد عليه ، فإنه يقام عليه حداً آخر وهكذا كلما شرب أقيم عليه الحد .

[تنبيه]: لا يقام على الشاب الحد في حال شدة البرد، أو الحر، بل ينتظر به ساعات تلطف الجو واعتداله من النهار ، كما لا يقام عليه الحد وهو سكران ولا هو مريض بل ينتظر به إفاقته وبرؤه.

### المادة الثانية: في حسد القذف:

١ ــ تعريفه: القــــذف هو الرمي بالفاحشة كأن يقول امرؤ لآخر: يا زاني
 أو يقول: انه رآه يزني ٬ أو يأتي فاحشة كذا ... من زنا أو لواط.

٢ -- حكمه: القذف كبيرة من الكبائر ، فستى الله فاعلها ، وأسقط عدالته ، وأوجب عليه الحد بقوله عز وجل: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) النساء . (٢) النور .

٣ -- حده ؛ القذف ثمانون جلدة بالسوط لقوله تعسالى : ﴿ فَاجْلُدُوهُم ثَمَانَيْنَ جُلِدةً ﴿ ٢ ) . جُلِدةً ﴾ وقد جلد رسول عِلَيْتِ أَهْلِ الْإِفْكُ ثَمَانِينَ جَلَدةً (١ ) .

٤ - الحكمة في حد القذف : هي المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة
 كرامته . كما أنها المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه ، وانتشار
 الرذائل بين المسلمين وهم العدول الطاهرون .

هـ شروط اقامة حد القذف : يشترط في إقـــامة الحد على القاذف توفر
 ما يـــلى :

١ - أن يكون القاذف مسلماً عاقلاً بالغاً .

٧ - أن حكون المقذوف عفى فا غير معروف بين الناس بالفاحشة .

٣ ـ أن يطالب المقذوف بإقامة الحد عليه ، إذ هو حق له إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه .

إن لا يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون على صبحة ما رمى به المقذوف
 فإن سقط شرط من هذه فلا حد .

#### المادة الشالفة ، في حسد الزنا:

١ - تمريفه: الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان أو دبر .

٧ ـ حكمه: الزنا من أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك وقتل النفس ، ومن أكبر الفواحش على الإطلاق ، حرّمه الله تعالى بقوله: ﴿ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ (٢). ووضع لفاعله حداً بقوله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ (٣) . وقال فيا انزله من القرآن ونسخ لفظه دون حكه ، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالاً من الله (١). وقال فيه الرسول عَلِيْ : « لا يزني الزاني وهو مؤمن » (٥) . وقال عَلِيْ لما سئل عن أعظم الذنبه: « أن تزاني مجليلة جارك » (١).

<sup>(</sup>١) ني الصحيح . (٢) الاسراء . (٣) النور . (٤ ، ه ، ٢ ) متفق عليه .

٣ ـ حكمة تحريمه: من الحكمة في تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي ، وصيانة أعراض المسلمين ، وطهارة نفوسهم ، والإبقاء على كرامتهم والحفاظ على شرف أنسابهم وصفاء أرواحهم .

3 - حد الزنا: يختلف باختلاف صاحبه ، فإن كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يسبق له أن تزوج زواجاً شرعياً خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه ، فإنه يجلد مائة جلدة ويفرب عاماً عن بلده ، والزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كار يسبب مفسدة فلا تغرب ، لقوله تعالى : ﴿ الزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مسائة جلدة ﴾ ولقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه « ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب ه (١٠) وإن كان عبداً جلد خمسين بجلدة ، ولم يغرب لمسا يضيع من حقوق سيده من خدمته له .

وإن كان الزاني محصناً أو محصنة رجم بالحجارة حتى يموت ، لما كان يتلى ونسخ : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم » . ولامر رسول الله عليهما بالرجم وفعله فقد رجم الفامدية وماعزاً رضي الله عنهما ، ورجم اليهوديين لعنة الله عليهما (٢) .

# ه \_ شروط اقامة حد الزنى ، يشترط في إقامة الحد على الزناة ما يلي :

ا ــ أن يكون الزاني مسلماً عاقلا ، بالغا مختاراً غير مكره ، لقول النبي عليه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتسلم ، والنائم حتى يستيقظ ، والجنون حتى يفيق » (٣) . وقوله عليه الله عن أمتي الخطسا والنسيان وما استكرهوا عليه » (١) .

٢ -- أن يثبت الزنى ثبوتاً قطعياً ، وذلك بإقراره على نفسه ، وهو في حالته الطبيعية بأنه زنى ، أو بشهادة أربعة شهود عدول بأنهم رأوه يزني وشاهدوا

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) في الصحيح . (٣) تقدم . (٤) الطبراني بسند صحيح .

فرجه في فرج المزنى بها كالمرود في المكحلة والرشا (١) في البئر لقوله تعالى: ﴿ وَلَلَّاتِي يَأْتَينَ الفَاحِشَةُ مَنْ نَسْأَنَكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنْ أُرْبِعَةً مَنْكُمْ ﴾ (٢).

ولقوله عَلِيْتُ لماعز : « أنكحتها ؟ قال نعم ، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ . . . » (٣) .

أو بظهور الحل إن سئلت عنه ولم تأت ببينة تدرؤ عنها الحسد ككونها اغتصبت ، أو وطئت بشبهة ، أو بجهل لتحريم الزنى . فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد ، لقوله عليه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » (٤) ، وقوله عليه : لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها ، قاله في امرأة السجلاني » (٥) .

س- أن لا يرجع الزاني عن إقراره ، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بأر كذب نفسه وقال لم أزن لم يقم عليه الحد لما صح أن ماعزاً لما ضرب بالحجارة ر" ، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات ، فأحبر الرسول والله و الله قال : فهلا تركتموه ! فكأنه والله عليه قد اعتبر فراره رجوعاً عن اعترافه . وقد رد أنه لما كان هارباً كان يقول : ردوني إلى رسول الله والله فإن قومي قتلوني ، غروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله والله عليه غير قاتني (١٠) .

٣ - كيفية اقامة الحد على الزناة: أن يحفر الزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى دره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو نائبه ، وجماعة ن المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار ، لقوله تعسالى : ﴿ وليشهد عدّابهما النفة من المؤمنين ﴾ (٧) .

والمرأة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف .

هذا بالنسبة إلى الرجم . وأما الجله لغير المحصن ، فعلى كيفية حد القذف و شرب الحمر .

 <sup>(</sup>١) الرشا: الحبل. (٢) النساء. (٣) في الصحيح. (١) رواه اس هدي وسكت عنه السيوطي ، ورويمرفوعاً عن ابن مسعود في الصحيح. (٥) متفق عليه. (٦) في الصحيح.
 (٧) النور ·

### [ تنبيهان ] :

- حد اللواط الرجم حتى الموت بـ لا فرق بين المحصن وغير المحصن ، لقوله على الله و الفعول به ، (۱) . وقد اختلفت كيفية قتلها عن الصحابة فمنهم من أحرقهما بالنار ، ومنهم من قتلها رجماً بالحجارة . وقال ابن عباس فيهما : ينظر أعلى بناء في القرية ويرمى بهما منه منكسين ثم يتبعان بالحجارة .
- من أتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب وسجن لإتيانه فاحشة محرمة بالإجماع. وليكون التعزير الشديد مقوماً لانحراف فطرته ٤ وقد وردت آثار في أنه يقتل وتقتل معه البهيمة التي أتاها غير أنها آثار لم تثبت ثبوتاً تقوم به حجة فيكتفى بالتعزير المأذون فيه للإمام بما يكفل إصلاح الفساد.
- العبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط ، ولو كانا محصنين لقوله تعالى :
   فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ (\*) . ولما كان الموت لا ينصف تعين الجلد خمسين جلدة دون الرجم .

وللسيد أن يجلد عبده أو أمته ، وله أن يرفع أمرها إلى الإمام ، لقول علي رضي الله عنه : « أرسلني رسول الله على إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها ؟ فأخبرت بذلك رسول الله على فقال : « إذا تعالمت من نفاسها فاجلدها خمسين » (٣) . وقول النبي على : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحلدها الحد ولا يثرب علها » (٤) .

## المادة الرابعة: في حسد السرقة:

<sup>(</sup>١) رواه ابو داود والترمذي ، غيرهما صحيح . (٢) النساء . (٣) مسلم .

<sup>( ؛ )</sup> متفق عليه ،

٢ - حكمها: السرقة كبيرة من الكبائر، حرّمها الله تعالى بقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ (١٠. ولعن رسول الله والله عن مرتكبها فقال: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » (٢٠ . ونفى عن صاحبها الإيمان حين فعلها ، فقال عليها : « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » (٣٠ . وقال عليها في بيان أنها حد من حدود الله ، يقام على كل أحد : « والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محسد لقطعت يدها » (١٠ .

٣ ـ م تثبت السرقة ؟ تثبت السرقة بأحد أمرين: إما باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافاً لم يلجأ اليه إلجاء بضرب أو تهديد. وإمــا بشهادة عدلين ؟ يشهدان أنه سرق.

وإن رجع في اعترافه فلا تقطع يده ، وإنما عليه ضمان المسروق فقط ، إد قد يستحب أن يلقن الإنكار تلقيناً حفاظاً على يد المسلم ، لقوله عليه الدرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » .

شروط القطع ، يشترط في وجوب القطع توفر الشروط التالية :

١ ــ أن يكون السارق مكلفا ، عاقلا ، بالفا ، لحديث : رفع القسلم عن ثلاثة . ومن بينهم المجنون ، والصبي .

٢ -- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق ، ولا ولدا له ، ولا زوجا أو زوجة ، لما لكل منها على الآخر من حقوق فى ماله .

٣ - أن لا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق بأي أوجه الشبه
 كمن سرق رهنه من المرتهن عنده ، أو أجرته من المستأحر عنده .

إ - أن يكون المسروق مالاً مباحاً لا خراً ، أو مزماراً مثلاً ، وأن يكون بالغاً ربع دينار في القيمة ، لقوله عليه إلا في ربع دينار فصاعداً ه (٩٠).

<sup>(</sup>١) المائدة . (٢) و (٣)متفق عليه . (٤) و (٥) مسلم .

ه - أن يكون المال المسروق في حرز كدار ، أو دكان ، أو حظيرة، أو صندوق ونحو ذلك بما يعتبر حرزاً .

٣ -- أن لا يؤخذ المال على وجه الخلسة وهي أن يختطف الشيء من بين يدى صاحبه ويفر به هاريا.

أو الغصب وهو الأخذ على وجه الغلبة والقهر ، ولا على وجه الانتهاب وهو الأخذ على وجه الفنيمة ، لقوله على : د ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » (١).

#### ه ـ ما يجب على السارق ، يجب على السارق بعد إدانته حقان :

١ -- ضمان (٢٠) المال المسروق إن كان بيده ، أو كان موسراً ، وإن تلف
 المال المسروق فهو في ذمته لمن سرقه منه .

٣ - كيفية القطع: أن تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الحكف ؛ لقراءة ابن مسعود : و فاقطعوا أيمانهما » ثم تحسم بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم . ويستحب أن تعلق فارة في عنق السارق للعبرة (٣)

<sup>(</sup>١) الترمذي وابن حبان وصححاه . (٢) اختلف في السارق تقطع يده ، فه ــل عليه ضمان المال المسروق ؟ فقال أحمد والشافعي بالفمان ، وقال مالك : يضمن الموسر دون المسر وقال ابو حنيفة : لا ضمان عليه ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أنا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه » . غير أن الحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) لما روى الترمذي وغيره بسند ضعيف : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيد سارق فقطمت ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه » .

وأما ما يأكله في بطنه فليس عليه فيه شي، ؛ لقوله على وقد سئل عن الحريسة (١) التي تؤخذ من مراتعها قال : « فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن » (٣) ، وقيل يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : « من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شي، ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، ومن أخذ من أجرانه (٤) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن » (٥) .

## [تنبيهات]:

- إذا عفا صاحب المسال عن السارق ولم يرفعه إلى السلطان فلا قطع ، وإن رفعه إليه وجب القطع ولم تنفعه شفاعة أحد بعد ذلك ، لقوله عليه : « فهلا كان قبل أن يأتيني به » (٦) ، قال ذلك لمن أراد أن يعفو عن السارق بعد إدانة السارق وحضوره لدى رسول الله عليه السارق وحضوره لدى رسول الله عليه المحكم عليه .
- تحرم الشفاعـــة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان ، لقوله عَلِيلِهُمْ : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله في أمره » (٧) . ولقوله عليه للسامة رضي الله عنه : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ » (٨) .
- حكم الرجل الذي يسطو على المنازل ويقتل أهلهما ويأخذ أموالهم حكم المجاربين .

المادة الخامسة: في حد المحاربين:

١ - تعريفهم : المراد بالمحساربين هنا : نفر من المسلمين يشهرون السلاح في

<sup>(</sup>١) الحريسة : الشاة تؤخذ من موضع الرعي كالفابات والجبال وما إليها ، من أماكن رعي الحيوانات . (٢) العطن : موضع بروك الابل ، وهو المراح للغنم ، والمراد به : مسكان إيواء الابل والغنم والبقر .

<sup>(</sup>٣) المِن : النوس أو ما وقى مزالسلاح .

 <sup>(</sup>٤) الجرب والجمع أجران: وهو موضع تجفيف الثمر. (٥) أحمد والنسائي ورواه ابن ماجه بمعناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. (٦) اصحاب السنن ، وصححه الحاسم وابن الجارود. (٧) أبو داود والحاكم وصححه. (٨) متفق عليه.

وجوه الناس فيقطعون طريقهم بالسطو على المارة وقتلهم وأخذ أموالهم بمسا لهم من شوكة وقوة .

# ٢ - حكمهم ، أحكام المحاربين هي :

١ -- أن يوعظوا وتطلب منهم التوبية ، فإن تابوا قبلت توبتهم وإن أبوا قوتلوا ، وقتالهم جهاد في سبيل الله تعالى، فمن فتل منهم فدمه هدر ، ومن قتيل من المسلمين فشهيد، لقوله تعالى: ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾(١).

٧ -- من أخذ من المحاربين قبل توبته أقيم عليه الحد إما بالقتل أو الصلب أو تخطع البدين أو الرجلين أو النفي ، لقوله تعالى : ﴿ إِمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتالوا أو يصلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ﴾ (٢) . ولما فعله رسول الله عيليه بالعرنيين الذين أخذوا إبل الصدقة وقتلوا راعيها وفروا (٣) .

فالإمام مخير في إنزال هذه العقوبات بهم. ويرى بعض أهل العلم أنهم يقتلون إذا قتلوا ، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا أموالاً ، وينفون أو يسجنون إذا لم يصيبوا دماً ولا مالاً حتى يتونوا .

٣— إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم بأن تركوا الحرابة من أنفسهم وسلموا أرواحهم للسلطان سقط عنهم حق الله تعالى ، وبقي عليهم حقوق العباد فيحاكمون في الدماء والأموال فيضمنون الأموال ويقادون في الأرواح إلا أن تقبل منهم الدية ، أو يعفى عنهم ، إذ كل ذلك جائز لقوله تعالى : ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ (٤) . ولا مانع من أن يدي عنهم الإمام ، أو يغرم عنهم ما أخذوا من أموال إن لم تكن بأيديهم ولا في حوزتهم .

<sup>(</sup>١) الحجرات . (٢) المائدة .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . (١) المائدة .

## المادة السادسة : في أهـل البغي (١) :

تعريفهم: أهل البني هم الجماعة ذات الشوكة والقوة تخرج عن الإمام بتأويل سائغ معقول كأن يظنوا كفر الإمسام ، أو حيفه وظلمه، فيتعصبون ويرفضون طاعته ويخرجون عنه .

أحكامهم: ١-أن يراسلهم الإمام ويتصل بهم فيسألون عما ينقمون منه ، وعن أسباب خروجهم عنه ، فإن ذكروا مظلمة لهم ، أو لغيرهم أزالها الإمام ، وإن ادّعوا شبهة من الشبه كشفها الإمام لهم وبيّن وجه الحق منها ، وذكر لهم دليله فيها ، فإن فاؤوا إلى الحق قبلت فيثتهم وإن أبوا قوتلوا وجوباً من كافة المسلمين لقوله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغيء إلى أمر الله ﴾ (٢).

٢ -- لا ينبغي قتالهم بما من شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع
 المدمرة . وإنما يقاتلون بما يكسر شوكتهم ويرغمهم على التسايم فقط .

٣ ــ لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة أموالهم .

٤ -- لا يجوز لهم الإجهاز على جريحهم ، كما لا يجوز قتل أسيرهم ولا قتــــل مــُدبر هارب منهم ، لقول علي رضي الله عنه يوم الجل : « لا يقتلن مدبر ، ولا 'يجهز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن » (٣) .

ه - إذا انتهت الحرب وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يطالبون بشيء سوى التوبة والرجوع إلى الحق ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصَلَحُوا بِينَهَا بِالْعُدُلُ وَأَقْسُطُوا إِنْ اللهِ يجب المقسطين ﴾ (٤) .

[ تثبيه ]: إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال أو منصب بدون تأويل ، فهما ظالمتان مما ، وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت من نفس ومال للأخرى .

 <sup>(</sup>١) البغي : هو الظلم والاعتداء . (٢) الحجرات . (٣) رواه سعيد بن منصور وروى
 بمناه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهتي . (٤) ألحجرات .

## المادة السابعة : في بيان من يقتل حداً :

#### أ – الموتسيد :

١ - تعريفه: المرتسد هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر كالنصرانية أو اليهودية مثلاً أو إلى غير دين٬ كالملحدين والشيوعيين وهو عاقل مختار غيرمكره.

٢ - حكمه: حكم المرتد أن يدعى إلى العودة إلى الإسلام ثلاثة أيام، ويشدد عليه في ذلك ، فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حداً ، لقوله عليه : « من بدّ لدينه فاقتلوه » (١). وقوله عليه : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الشّيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » (٢).

٣ - حكمه بعد القتل: إذا 'قَدِلَ المرتد فلا يفسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يورث وما ترك من مال يكون فيئاً للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ومساتوا وهم فاسقون ﴾ ، وقول الرسول على المسلم ولا المسلم الكافر » (٣) . وقد أجمع المسلمون على ما ذكرناه من أحكام المرتد هذه .

ع ما يكفر من الأقوال والاعتقادات : كل من سب الله تمالى ، أو سب
 رسولاً من رسله أو ملاكاً من ملائكته عليهم السلام فقد كفر .

وكل من أنكر ربوبية أو ألوهية الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلين ، أو زعم أن نبياً يأتي بعد خاتم النبيين سيدنا محمد ﷺ فقد كفر .

وكل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد مثلاً فقد كفر .

وكل من استباح محرماً مجمعاً على تحريمه معلوماً بالضرورة من الشرع ، كالزنى أو شرب الحر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلاً فقد كفر .

<sup>(</sup>١) البخاري . (٢) و (٣) متفق عليه .

وكل من جعد سورة من كتاب الله تعالى أو آية منه أو حرفاً فقد كفر . وكل من جعد صفة من صفات الله تعالى ككونه حياً ، عليماً ، سميعاً بصيراً ،رحيماً، فقد كفر.

وكل من أظهر استخفافاً بالدين في فرائضه أو سننه أو تهكم بذلك أو احتقره أو رمى بالمصحف في قذر أو داسه برجله إهانة له واحتقاراً فقد كفر .

وكل من اعتقد أن لا بعث أو أن لا عذاب ولا نعيم يوم القيامة ، أو أن العذاب والنعيم معنويان فقط فقد كفر .

وكل من قال إن الأولياء أفضل من الأنبياء ، أو أن العبادة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر .

وأدلة هذا كله الاجماع العام للمسلمين بمدقول الله تعالى: ﴿ وَقُلُ أَبِاللَّهُ وآياتُهُ ورَايَتُهُ ورَايَتُهُ ورسولُه كُنتُم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ ١١، . فإن هـذه الآية دالة على كل من أظهر استهزاء بالله أو صفاته أو شريعته أو رسوله فقد كفر.

ه -- حكم من كفر بسبب ما ذكر : حكم من كفر بسبب ما تقدم ذكره أنه يستتاب ثلاثاً ، فإن تاب من قوله أو معتقده وإلا 'قترِل حداً ، وحكمه بعدموته حكم المرتد .

واستثنى أهل العلم من سب الله تعالى أو رسوله فإنه يقتل في الحال ، ولا تقبل توبته . وبعض أهل العلم يرى أنه يستتاب وتوبته تقبل فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله ، ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه .

[ تنبيه ] : من قال كلمة الكفر مكرها تحت ضرب أو تهديد ، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه ، لقوله تعسالى : ﴿ ... إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولكن من شرح بالكفر صدراً ... ﴾ (٢) .

<sup>(</sup> ١ ) التوبة ( ٢ ) النحل .

#### ب - الزنسديق:

١ - تعريفه: الزنديق هو من يظهر الإسلام ، ويخفي الكفر ، كمن يكذّب بالبعث أو ينكر رسالة نبينا محمد عليه ، أو لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى ولا يستطيع أن يجهر بذلك أو يصرح به لخوفه أو ضعفه .

٢ - حكمه : حكم الزنديق أنه متى عثر عليه وعرفت حاله قتل حـــداً ، وقيل يستتاب وهو أحسن وأولى ، فإن تاب وإلا قتل ، وحكمه بعــد موته حكم المرتد في سائر أحكامه من أنه لا يفسل ولا يصلى عليه .

### حــ الساحـــر:

٢ -- تعويفه : الساحر من يتعاطى السحر ويعمل به .

٣ - حكمه : حكم الساحر أنه ينظر في عمله فإن كان ما يأتيه من الأعمال أو ما يقوله من الأقوال يكفر به فإنه يقتل لقوله على الله على الساحر ضربة بالسيف ، (١) ، وإن كان ما يفعله أو يقوله ليس فيه ما يكفر به ، فإنه يعزر ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل لأنه يخلو من فعل أو قول مسا يكفر به لعموم قول الله تعمالى : ﴿ ومسا يعلم من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر ﴾ (٢) . وقوله عز وجل : ﴿ ولقسد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ﴾ (٣) .

#### د - تارك المسلاة:

١ - تعريفه : تارك الصلاة هو من يترك من المسلمين الصاوات الحس تهاونا بها، أو حصوداً لها .

٢ - حكمه : حكم تارك الصلاة أنه يؤمر بها ويكرر عليه الأمر بها، ويؤخر
 إلى أن يبقى من الوقت الضروري الصلاة ما يتسع لركمة ، فإن صلى وإلا قتل

<sup>(</sup>١) الترمذي والدارقظني مرفوعاً وموقوفاً والموقوف صحيح والمرفوع ضعيف وبالعمل به قال مالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم الكثير من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى روضي عنهم أجمعين . (٢) و (٣) البقرة .

حداً لقو عمالى : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وأَقَامُوا الصَلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةُ فَمَا خُوانَكُمْ فِي اللَّذِينَ ﴾ . وقول الرسول عليلت ، ﴿ أَمَرَتُ أَنْ أَقَاتُلُ النَّاسُ حَتَى يَشْهُدُوا أَنْ لا إِلَّهُ ﴾ وأن محمداً رسول الله ﴾ ويقيمُوا الصلاة ، ويؤتُوا الزَّكَاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » '''.

# [تندسات]:

- تأخي تارك الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع لصلاة ركعة ، ثم إن امتنع من الصلاة قتل حداً ، هو مذهب مالك . وتأخيره ثلاثة أيام مذهب أحمد رحمهم الله تعالى .
- من ارتد بسبب جحوده معلوماً من الدين بالضرورة لا تقبل توبته إن تاب
   إلا بالإقرار بما جحد به زيادة على النطق بالشهادتين و الاستغفار من ذنبه .
- المراد بكلمة (حد) في قولنا في المرتد والزنديق والساحر يقتل حداً: أنه العقوبة الشرعية ،كقوله يُؤلِيَّهُ : حد الساحر ضربة بالسيف . فهي بمعنى يقتل شرعاً بجنايته التي هي الردة أو الزندقة أو السحر وهي كلها كفر ، ومن مات كافراً كما بينا ، فلا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مفابر المسلمين .

### المادة الثامنة : في التعزير :

١ ــ تعريفه : التعزير التأديب بالضرب ، أو الشتم ، أو المقاطعة أو النفي.

٧ -- حكمه : التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لهـــا حداً ، ولا كفارة وذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع ، أو كلمس الأجنبية أو قبلتها ؛ أو كسب المسلم بغير لفظ القذف أو ضربه بغير جرح أو كسر عضو مثلاً .

# ٣ - أحكامه ، أحكام التعزير هي :

١ – إن كان ضرباً أن لا يتجساوز عشر ضربات بالسوط ، لقول الرسول بالله : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»(٣).

<sup>(</sup>١) التوبة . (٢) ر (٣) متفق عليه .

٢ - أن يجتهد السلطان في التعزير ويضع لكل حال ما يناسبها ، فاذا كان الشتم كافياً في روع المخالف أو تأديبه اكتفي بشتمه ، وإذا كان حبس يوم وليلة كافياً اكتفي به عن الحبس اكثر ، وإذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفي بها عن الغرامة الفادحة وهكذا ، إذ المقصود من التعزير التربية والتأديب لا التعذيب والانتقام . فقد أدب رسول الله عليه أبا ذر بقوله : « إنك امرؤ بك جاهلية ، (۱) وقال : « قولوا لمن باع واشترى في المسجد لا أربح الله تجارتك ، (۲) . ولمن نشد ضالة في المسجد : « لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ، (۲) ، كا أمر عقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر ، واكتفى منهم بذلك (١) وأمر الخنثين أن يبعدوا عن المدينة وحبس (٥) رجلا في تهمة يوماً وليلة ، وضاعف الغرامة على من اتخذ خبنة (١) من التمر الذي لم يزل في النخل إلى غير ذلك من الغرامة على من اتخذ خبنة (١) من التمر الذي لم يزل في النخل إلى غير ذلك من أنواع التعزير الثابت عنه عليه الذي كان المقصود منه تأديب المسلم وتربيته .

<sup>(</sup>١) البخــــاري . (٧) رواه الترمذي . (٣) مسلم . (٤) في الصحيح . (٠) احمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ، (٦) رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه .

# الفصف لاكحاد عيشير

# في أحكام القضاء ، والشهادات

وفيه ثلاث مواد :

المادة الأولى: في القضاء:

١ -- تعريفه : القضاء بيان الأحكام الشرعية وتنفيذها .

٧ - حكمه: القضاء من فروض الكفاية ، فعلى الإمام أن ينصب في كل بلد من بلاد ولايته قاضياً ينوب عنه في تبيين الأحكام الشرعية ، وإلزام الرعية بها ، لقوله عليه : « لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمتروا عليهم أحدهم » (١).

<sup>(</sup>١) احمد وله منابعات وشواهد قاضية بصحته . (٢) رواه النرمذي وصححه .

<sup>(</sup>٢) دواه ابوداودوابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه (٤) متفقّ عليه . (٥) البخاري

2 - لا يولى القضاء من يطلبه: لا ينبغي أن يسند منصب القضاء لرجل طلبه وأمانة عظيمة أو لرجل يحرص على الحصول عليه ، لأن القضاء تبعة ثقيلة ، وأمانة عظيمة لا يطلبها إلا مستخف بشأنها ، مستهين بحقها ، لا يؤمن أن يخونها ، ويعبث بها ، وفي ذلك من فساد الدين والبلاد والعباد ما لا يتحمل ولا يطاق ، ولذا قال رسول الله عليه يا ولذا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً يحرص عليه » (۱) . وقال عليه يا نا لن نستعمل على عملنا من أراده » (۲) .

مروط تولية القضاء: لا يولى منصب القضاء إلا من توفرت فيه الصفات الآتية: الإسلام ، العقل ، الباوغ ، الحرية ، العلم بالكتاب والسنسة ، معرفة ما يقضي به ، العدالة(٣) ، وأن يكون سميماً بصيراً متكلماً .

٦ - آداب القامني : على من تولى القضاء أن يلتزم الآداب التالية :

أن يكون قوياً من غير عنف ، وليناً من غير ضعف ، حتى لا يطمع فيه ظالم، ولا يهابه صاحق حق . وأن يكون حليماً في غير مهانة حتى لا يتجرأ عليه سفهاء الخصوم ، وأن يكون ذا أناة وروية في غير مماطلة ولا إهمال ، وأن يكون فطناً ذا بصيرة في غير إعجاب بنفسه ، ولا استخفاف بنيره .

يمدل بين المتخاصمين في لحظه ، ونظره ، ومجلسه ، والدخول عليه ، فلايؤثر خصماً دون آخر في شيء من ذلك . وأن يحضر مجلسه الفقهاء ، وأهل العلم بالكتاب والسنّة ، وأن بشاورهم فما يشكل علمه .

القاضي تحاشيه: يازم القاضي أن يتحاشى أموراً كثيرة ويبعد عنها ، وهي :

۱ — أن يحكم وهوغضبان ، أو شاعر بتأثر منمرض ، أو جوع ، أوعطش، أو حر، أو برد ، أو سآمة ، أو كسل ، لقوله على : « لا يقضين حاكم بيناثنين وهو غضان » (٤) :

<sup>(</sup>١) و (٢) متفق عليه . (٣) أن يكون غير فاسق بذنب من الذنوب .(٤) متفق عليه.

- ٢ ــ أن يحكم بدون حضور شهود .
- ٣ ـ أن يحكم لنفسه ، أو لمن لا تقبل شهادته لهم كالولد والوالد والزوجة .
- إلى الله على الراشي و المرتشي على الراشي و المرتشي في الحكم ، (١).
- ه ... أن يقبل هدية بمن لم يكن يهاديه قبل توليته القضاء ، لقوله عليه :
  « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فها أخذه بعد ذلك فهو غلول (٢).
- ٨ ولاية القاضي: تتناول ولاية القــاضي، ويدخل تحت اختصاص
   منصه ما يلي:
- ١ -- الفصل بين المتخاصمين في سائر الدعاوى والقضايا ، بأحكام نافذة ، أو بصلح يرضي الطرفين عند تعارض البينات أو خفاء الحجج أو ضعفها .
- ٢ -- قهر الظلمة والمبطلين ، ونصرة أهــل الحق والمظلومين ، وإيصال الحق إلى أهله .
  - ٣ ــ إقامة الحدود ، والحمكم في الدماء والجراحات .
  - ﴾ \_ النظر في الأنكحة ، والطلاق ، والنفقات ، وما إلى ذلك .
- ه النظر في أموال غير الراشدين من يتامى وعجانين و عُيتب و محجور عليهم.
  - ٣ -- النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات ومرافق ، وغيرها .
- γ ـــ الأمر بالمعروف ، وإلزام النــاس بفعله ، والنهي عن المنكر وتغييره ، وإزالة أثره من البلاد .
  - ٨ ـــ إمامة الجمعة والأعياد ·
- ٩ بم يحكم القاضي ؟ : أداة الحكم التي يتوصل بها القساضي إلى إيصال

<sup>(</sup>١) احمد وابو داود والترمذي وصححه .

 <sup>(</sup>٢) ابو داود والحاكم وفي سنده ضعف غير أن له شاهداً في مسلم : « من استعملناه منكم
 على عمل فكتمنا غيطاً فما فوقه كان ذلك غاولاً يأتي يوم القيامة » .

الحقوق إلى أصحابها أربع ، وهي :

١ -- الإقرار ، وهو اعتراف المدّعى عليه فيه من حق ، لقوله عَلِيْلُهُ : « فإن اعترفت فارجمها » (١) .

٢ - البينة ، وهي الشهود ، لقوله على : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » (٢) . وقوله على إننانفإن من أنكر » (٢) . وأقل الشهود إثنانفإن لم يكونا فشاهد ويمين ، لقول ابن عباس رضي الله عنها : « إن النبي عليه قضى بيمين وشاهد » (٤) .

٣ ــ اليمين : لقوله عليه على المدعى واليمين على من أذكر ، فإذا عجز المدعى على إحضار البينة حلف المدعى عليه يميناً واحدة وأبرأ من الدعوة.

إليه القاضي بأن يقول له: إن حلفت خليت سبيلك و إلا تحلف قضيت عليك المين فلم يحلف. فيعذر إليه القاضي بأن يقول له: إن حلفت خليت سبيلك و إلا تحلف قضيت عليك فإن أبى قضى عليه . غير أن مالكا ، رحمه الله تعالى ، يرى أنه في حال النكول ترد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى له ، وحجته أن النبي علي المدعى في القسامة ، وهو أحوط للحكم ، وأبرأ للذمة .

• ١ - كيفية الحكم وطريقته: إذا حضر الخصان أجلسها (٥) بين يديه ، ثم يقول: أيكما المدعى ؟ وإذا سكت حتى ابتدأ أحدهما في عرض دعواه فلا بأس ، فإذا فرغ المدعى من عرض دعواه محررة بينة . قال المدعى عليه : ما تقول في هذه الدعوى ؟ . فإذا أقر "بها حكم المدعي بها ، وإن أنكر قلل المدعى : بينتك ، فإن أحضرها حكم له بها ، وإن طلب مدة من الزمن يحضرها فيها ، ضرب له أجلا يكنه فيه إحضارها ، وإن لم يحضر ببينة ، قال المدعى عليه : يينك ، وإن حلف خلى سبيله ، وإن نكل أعذر إليه : بأنه لو المجلف عليه : يينك ، وإن حلف خلى سبيله ، وإن نكل أعذر إليه : بأنه لو المجلف

<sup>( • )</sup> لما روى أبو داُود أن عبد الله بن الزبير قال : قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم .

قضى عليه ، وإن نكل قضى عليه ، غير أنه يستحسن أن يرد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى له. وهذا لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلين اختصا إلى النبي على الله إن حضرمي ، وكيندي ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي ، فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي، وليس له فيها حق ، فقال النبي على الحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه . فقال : يارسول الله ، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورّع من شيء ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك .

#### [ تنبيهات ] :

١ - إذا علم القاضي عدالة الشاهد حكم بها - أي الشهادة - .

۲ - إذا ادعى على امرأة ذات حجاب ولم تكن برزة تقوى على نحـاطبة الرجال ، وحضور المحاكم لم تكلف بالحضور ، ويكفيها أن توكل من ينوب عنها في حضور الدعوى .

٣ – لا يحكم القاضي بعلمه بل بالبينة ، حتى لا يتهم في عدالته و نزاهته ، لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : « لو رأيت رجلاً على صدر من حدود الله ما أخذته ، ولا دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري » (١).

إن ادعى على حاضر حضوره ، ولا يصدر حكم في غيبته إلا أن 'ينيب
 عنه وكيلا . وإن كان غائباً استدعي وطلب حضوره ، أو و كل من ينوبعنه.

ه - يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود ، إذا هو أشهد عليه شهيدين .

٣ – لا تسمع دعوى لم يُحررهــــا المدعي، كأن يقول : لي على فلان شيء أو

<sup>(</sup>١) رواه احمد ، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم ، ومن مانع ، والذي يبدر أنه الأقرب إلى الحق ـ والله تعالى أعلم ـ أن الحاكم لا يحكم علمه إلا إذا كان علمه قطعيًا يقينيًا ، ولم يخش من تهمة أنه حكم بهواه وعدم البينة .

يَقُولُ : أَظْنُ الْدِي عَلَيْهِ كُلَمًا . . بَلْ حَشَّى يُسَيِّي الشَّيْمَ ، ويجزِمَ بما يَدَّجِي فيه عَلَى المَدَّعَى عَلِيهِ .

٧ - حكمُ القاضي في الظاهر لا يُحِلُّ حَرَاهاً في بنفس الأمَّر ، ولا يحرِّمُ حلالاً ، لفوله ﴿ اللهُ عَلَى الظاهِرِ لا يُحِلِّمُ حَلَالاً ، لفوله ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
٨ - إذا تعارَضَتُ البينتَانِ ولم يُوجدُ مرجعٌ لإحدَاهُمَا فَسَيْمَ المدَّعَي بهِ بينَ المتخاصِمَيْنِ ﴿ لَقَضَاءِ (٢) الرسُولِ عَلَيْكِ بذلك .

### المادة الثانية : في الشهادات :

١ - تعريفُ الشهادَة : الشهادة أن يخيرُ المرمُ صادِمًا عِا رَأَى ، أو سِمِعَ .

٣ - حكفها : تحمثُلُ الشهادَة كأدائِها فرض كفايَة على من تعيَّنَتُ عليه ، لغولِ الله تعسَالَى : ﴿ فاستشهدُوا شهيدَيْنِ من رجاليكُمْ فإن لَمْ يكُونَا رجلينُ فرجُلُ وامرأتآنِ ﴾ (٣) . وقولِه تعالى : ﴿ ولا تكتُنُوا الشهادَة ، ومن يكتُمُها فإنه آيُم قلبُه ﴾ (١) . وقولِ الرسُولِ عَلَيْنَ : ﴿ أَلاَ أَخْبِرُكُم بَخْيُرِ الشهدَاءِ الذِي يَأْتِي بشهادَيهِ قَبُلُ أَن يُسْأَلَهَا » (٥) .

٣ ـ شُرُومُل الشاهِدِ : يُشتَرَط في الشاهِدِ أَن يَكُونَ مسلِماً عافِلاً بالِفا عَدلاً ، غيرَ متنَّهِم ، ومعنى غيرِ متنهم : أَن يَكُونَ مَن لا تُقبَلُ شهادتُهُم كَعَمُودِي النسبِ لمعنهم ، وكاحد الزوجَيْنِ لصاحبه ، وكشهادة الذِي يَخْرُ لنفسِه نفْما ، أو يدْفَعُ عنها ضرراً ، وكشهادة العدين على عديه ، لقوله على الله تَجُورُ شهادة خالن ، ولا خَلْق : « لا تَجُورُ شهادة خالن ، ولا خَلْق ، ولا خَلْق شهادة العاليم (١٠) على أخبه ، ولا خَبُورُ شهادة العاليم (١٠) المنه المثب ، (٨) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) روى ابو داود والبيهةي والحاكم : أن رجلين ادعيا بسراً عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منها بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منها بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم . (١) الفعر : الإحتة والشحناء والعداوة .

<sup>(</sup>٧) الحادم أو الرجل ينفق عليه أهل البيت لوجوه سبير الحاباة لهم ، بوصفة تابعاً لهم .

<sup>(</sup>٨) احمد وابر دارد وأخرجه البيهتي وقال في التلخيص : سنده قوي .

ع - أحكام الشيادة :

١ - لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقيناً برؤية ، أو سماع ، لقوله على سأله عن الشهادة : د ترى الشمس ؟ قال : نعم . فقال : على مثلها فأشهد ؟ أو دع ه(١).

ب تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أوغياب،
 أو موت الضرورة ، إذا توقف عليه حكم الحاكم .

س يركى الشاهد بشهادة عدلين : على أنه عدل مرضي ، إذا كان الشاهد غير مبرز العدالة . أما مبرز العدالة فلا مجتاج القاضي إلى تزكية له .

إن زكى رجلان رجلا ، وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على حانب التعديل ، لأنه الأحوط .

ه ـ يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه ويكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك.

#### ه - أنواع الشهادات :

١ --- شهادة الزنا /ويتعين فيها أربعة شهود / لقوله تعسالى : ﴿ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ (٢) . فلا يكفي فيها دون الأربعة .

٢ ــ شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدل .

٣ ــ شهادة الأموال ،ويكفي فيها شهادة رجل وامرأتين ، لقوله تعسالى :
 ﴿ فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ﴾ (٣) .

عَنَا : ﴿ قَضَى رَسُولُ اللهُ عَلِيْ فِي فَيْهَا شَاهَدُ وَبِمِينَ ﴾ لقول ابن عباسرضي الله عنها : ﴿ قضى رَسُولُ اللهُ عَلِيْ فِي بِيمِينَ وَشَاهِدُ ﴾ (٤) .

ه -- شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء ، ويكفي فيهـــــا شهادة امرأتين .

#### المادة الثالثة : في الاقرار :

١ - تعريفه: الإقرار هو أن يعترف المرء بالشيء في ذمت لفيره ، كأن

<sup>(</sup>١) ابن عدي بسند ضعيف ، وصححه الحاكم وخطىء في تصحيحه له .`

<sup>(</sup>٢) النساء (٣) البقرة . (٤) تقدم .

يقول : إن لزيد عندي خمسين ألف درهم مثلًا ، أو إن المتاع الفلاني هو لفلان .

٢- من يقبل الاقوار: يقبل إقرار العاقل البالغ ولا يقبل إقرار الجنون ،
 ولأ الصبي • ولا المكره ، لعدم تكليفهم لقوله : مَرْقَالِيَّمَ : « رفعالقلم عن ثلاثة . »
 الحديث وقد تقدم (\*)، ولقوله مَرْقَالِيَّمَ : « . . وما أستكرهوا عليه عن (١٠) .

 ٣ - حكمه: حكم الإقرار اللزوم ، فمن أقر بشيء لإنسان وكان عاقلا بالفا غتاراً لزمه ، لقوله علي و . . فإن اعترفت فارجها ، فجمل الرسول عليها اعترافها ملزماً لها بإقامة الحد علمها

## ٤ - بعض أحكام الاقرار ، للإقرار أحكام منها :

 ١ -- اعتراف المفلس ، أو المحجور عليه في الشؤون المالية لا يازم لاتهام المفلس بحسد الغرماء ، ولأن الثاني -- المحجور عليه -- إذا قبل إقراره أصبح وكأنه لم يحجر عليه ، ويبقى بذمتها ما أقر"ا به فيسددانه بعد زوال المانع .

٢ - اعتراف المريض المشرف: لا يصح الوارث إلا ببينة ، لأنه يتهم بالمحاباة ، فاو قال مريض مشرف: (أعترف بأن لولدي فلان عندي كذا ..) لم يقبل منه خشية أن يكون قصد محاباته دون سائر أولاده ، ويشهد لهــــذا قوله عليه : ولا وصية لوارث » فقول المريض إن لولدي فلان كذا دون سائر أولاده أشبه شيء بوصية له ، والرسول عليه يقول : ولا وصية لوارث » إلا أن يجيزها الورثة ، ما لم تقم بينة تثبت ما أقر " به لوارثه ، وعند ذلك يصح إقراره .

پسح إقرار الصبي إذا كان بميزاً ومأذوناً له في التصرف فإن كان غير بميز أر محموراً
 عليه فلا يصع إقراره . (٣) و (٣) تقدم .

# الف*صْ لُ الشَّ*يْعَشِّرَ في الرقيقِ

وفيهِ مادئانِ :

المادةُ الأولَى : في الرَّبِّيُّ :

١ - تعريفه : الرحق هو الملك والعبودية (١١). والرقيق : هو العبد المماوك ماخوذ من الرقة ضد الغلظة ؟ لأن العبد يَرِقُ لسيده ويلين ولا يغلظ عَلَيْه بحث عُم الملككة التي له عليه .
 الملككة التي له عائد .

٢ - حكمة : حكم الرقي الجواز لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَعَانُكُمْ ﴾ (٢٠).
 وقول الرسول عظل من لطنم مملوكه أو ضرّبة فكفّارتُهُ أن يعيقه "(٣).

٣ - تاريخة ومنشؤه : عرف الرق بن البشر منذ آلاف السيين، فقد وجد عند أقدم شفوب العالم كالمصريين والشيفيين ، والهنود واليوتانيين والرومان . وذكر في الكتب الساوية كالتوراة والانجيل ، وكانت «هاجر» أم إسماعيل بن إبراهيم الحليل عليها وعلى نتينا أفضل الصلاة والسلام جارية أهداها مملك مصر ولسارة امرأة إبراهم وهي أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتستراها فقدت له إسماعيل عليها الشكرة .

وأشَّا منشَأُ الرقُّ فإنَّهُ يعَوْدُ للأسبَابِ التَّالِيَةِ :

آ - الحزوب ، فاذَا حارَبَتْ جماعَتُ أَ من الناسِ جماعَةً أُخْرَى وَعَلَتْهَا فَهُواً

<sup>(</sup>١) يعرفه بعضهم : بأنه عجز حكمي يصيب بعض الناس .

<sup>(</sup>٢) الناء . (٣) مسلم .

استرقَتْ نساءَمَا وأطفَاكُمًا .

٣ -- الفقر ، فكثيراً مساكان الفقر يحيل الناس على بَشِيع أولاديم رفيف الناس.

٣ – الاختطاف بالنلصي والقرصنة ، فقد كانت جماعتات كبيرة من أوراً تنذِلُ الى إفريقيتا ، وتخطف الزُنُوج الافارقة وتبيعهم في اسواق النخاسة بأورًا ، كَمَا كَانَ القَرَاصِنَة من البحسَارِينَ الأوربينَ يتَعَرَّضُونَ للسفُنِ المَارَّةِ بعرَّضِ البحرِ ويشطؤن على رُكَابِهَا، فإذَا قَهَرُومُم باعُومُمْ في أسوَاقِ العبِيدِ بأورُرًا وأكلُوا أعْانَهُمْ.

والإشلامُ وهو دينُ اللهِ الجِنَّ لِم يُجِزُ من هذه الاستاب إلا سَبَا واحداً فقط وَهُو الاستَّرْقَاقُ بواسطة الحرّب ، وذلك رحمة بالبشرية ؛ فإنَّ الفسال المنتَصِرَ كَثِيراً مسا يحيلهُ ذلك على الإفساد تحت تأثير غَريزَة حبي الانتقام فيقتل النساء والاطفال تَشَيِّها من رجالهم ، فأذن الإسلامُ لاتباعِه في استرقاق النساء والاطفال إبقاءً على حياتِهم أولا ، وتميداً لإسقادِم وتحريرِم تاينا . وأمنا المقابلة من الرّجالِ فقد خير الإتمام في المن عليهم تجافا بدون فداء وبين افتدائهم عالي او سلاح ، الله رجسالي ، قال تعسالي : ﴿ فإذا لقيم الذين كفرُوا فضر ب الرقاب حتى إذا أنخنتُ مو فشدُوا الوثاق فإما منا بعد وإنا فداء حتى تضم الحرث أورار ماكه النها المؤال ال

٤ - معاملته : لم تختلف معاملة الرقيق عند الأميم كبير اختلاف إذا نحن استثنينا أمة الإشلام ، فقد كان الرقيق عند تلك الأميم لا يتقدو أن يكون آلة مسخّرة تستخدم في كل شهره وتستعمل في كل الاغراض ، زيادة على كونه نجوع ويضرب و يحمل ما لا يَعليق بلا سبب ، كما قد يحوى بالنسار وتقطع أطرافه لاتفي الاسباب ، وكانوا يُستُونه (الآلة ذات الروج ، والمتّاع الفائم به الحياة) .

اما الرقيقُ في الإشكرم فإنّهُ يعامَلُ المعامَلَةَ اللائقَةَ بشرَفِ الإنسَانِ وكراميّهِ ، فقَــَدٌ حرّمُ الإسلامُ ضربّهُ وقتُلَهُ كما حرّمَ إهــانتَهُ وسَبَّةُ ، وأمَرَ بالإحسَانِ إلبّهِ ، وَهَاه يذي 'فصُوصُهُ ناطقَةُ بذَلِكَ :

<sup>(</sup>١) سورة محمد صلى الله عليه وسلم .

آ - قوله تعالى: ﴿ وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم ﴾ .

٢ - قول الرسول عليه فيهم : « هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه بما يأكل وليلبسه بما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه»(١).

وقوله عَلَيْكُ : ومن لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ١٢٠٠ .

وفوق هذا دعوة الاسلام العامة الى تحرير الرقيق والترغيب في ذلك، والحث عليه ، ويشهد لهذا الأمور التالية :

أ -- جعل تحريره كفارة لجناية القتل الحطأ ، وكذلك لعدة مخالفات كالظهار والحنث في اليمين بالله تعالى، وانتهاك حرمة رمضان بالإفطار فيه .

ب — الأمر بمكاتبة من طلب الكتابة من الأرقاء ومساعدته على ذلك بقسط من المال ، قسال تعالى : ﴿ والذين يبتغون الكتابة بما ملكت أيمانكم فسكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (٣) .

-- بعثل مصرف خاص من مصارف الزكاة للمساعدة على تحرير الأرقاء ، قال تمالى: ﴿ إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغسارمين وفي سبيل الله ، وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ (٤) .

د — سريان العتق إلى بقية أجزائه إذا عتق منه جزء ، فإن المسلم إذا عتق نصيباً له في رقيق أمر أن يقوم عليه النصيب الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه ويعتق العبد بكامله ، قال على الله عن عتق شركا له في عبد فكان معه مسا يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق جميع العبد» (٥).

هـ - الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد فيعتقن

<sup>(</sup>١) و (٣) مسلم . (٣) النور . (٤) التوبة . (٥) متفق عليه

بذلك، قال رسول الله عليه: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته (۱۱) و - جعم كل كفارة ضرب العبد عتقه ، قال رسول الله عليه : « من ضرب غلاماً له حداً لم يأته او لطمه فإن كفارته أن يعتقه ، (۱) .

ز - جعل العبد يعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له ، قال الرسول عَلِيْكُم : «من ملك ذا رحيم محرم فهو حر» (٣) .

#### [تنبيه] :

إن قال قائل: لم لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضاً لا يسع المسلم تركه ؟ قلنا: إن الاسلام جاء والأرقاء في أيدي الناس، فلا يليق بشريعة الله العادلة والتي نزلت لتحفظ للانسان نفسه وعرضه ومساله ، لا يليق بها ان تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجلة. كما أنه ليس في صالح كثير من الأرقاء التحرر؛ إذ من النساء والأطفال وحتى من الرجال ايضاً من لا يستطيع ان يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب وجهله بموفة طرقه . فكان بقساؤه رقيقاً مع سيده المسلم الذي يطعمه بما يأكل ، ويكسوه بما يكسو به نفسه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ، خيراً بآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت الذي كان يحسن اليه ويرجمه الى جحيم القطيعة والحرمان .

المادة الثانية: في أحكام الرقيق:

أ -- المتق:

١ -- تعريفه : العتق تحرير المعاوك، وتخليصه من رق العبودية .

٧ -- حكمه: حكم العتق الندب والاستحباب ؛ لقوله تعالى: ﴿ . . فَكُ رَقْبَة ﴾ (١٤) . وقوله على إرب منها إرباً منها إرباً منه من النارحق إنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج » (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن مـاجه والحاكم بسند ضعيف ، والعمل به عند جماهير العلماء ، وقد عتقت مارية القبطية بولادتهـــــا ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (٢) احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه صحيح . (٣) مسلم . (٤) البلد . (ه) متفق عليه .

٣ ـ يحكمته ': حكة العِنْق تخليض الآدمين المعضوم من ضَرَرِ الرقِي ، حَقَى . عَلَى المعضوم من ضَرَرِ الرقِي ، حَقَى . عليك نفسه ومنافِعه ومنافِعه ومنافِعه على تحسب إرادَيه واختياره .

# ٤ - أحكَامُهُ : أحكَامُ العَنْيِي وَهِيَ :

١ - يحصل العتنى بلفظ صريح ، كانت حر" ، أو عيينى ، أو حرّر تُك ، أو اعتقال ، أو حرّر تُك ، أو أعتقال . كا يحصل بكناية لحجين مع نية العتين ، نحو: لقد خليت سبيلك ، أو: لا سلطان لى عليك مثلا .

٢ - يَصِيعُ العَثْقُ مَن يَصِعُ تَصَرَفْهُ فِي المَالِ بَأَن يَكُونَ عَاقِلًا بِالْغَا رشيداً.
 فلا يَصِحُ عَتَق الْجُنْدُونِ ، ولا الصَّبِيُ ، ولا السَّفِيهِ الحَجُورِ عليهِ ؛ لعدم جوَازِ تَصرَفَاتِهِمُ المَالتِةِ.

٣ - إذا كَانَ الرقيقُ مملُوكا لإثنينَ أو أكثرَ ، فأعتَقَ أحدُ الشرَكاءِ نصيبة منه قُومٌ عليهِ الباقي إن كَانَ منوسِراً (١١) وغيتقَ العبدُ كُلُهُ ، وإن كَانَ منعسراً غيتقَ منه ما عَتَقَهُ فقط ؟ لقولهِ عَلِيقٍ « من أعتَقَ شركاً له في عبدٍ فكانَ منه ما يبتلغ من العبد ، ثقوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤ ، حصصهم وغيتق جميعُ العبد ، وإلا غيتق (١) منه ما غيتق ، .

٤ - تمن عَلَقَ عَنْقَ العبدِ على شرطٍ عُتَيْقِ مَنْهُ عَنْدَ وجُودِ الشؤطِ ، و إلا فلاً.
 فتن قال : أنتَ حرُّ إن ولدت امر أيّ ولداً عُتِقَ منْهُ ساعة ولادتها .

ه - من كَانَ لهُ عبدُ فأعتَقَ بعضَهُ عَبْقَ عليْدِ البسَاقِ ؛ لعموم قولِدِ عَلَيْدٍ : « من أعتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي « من أعتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي عَبْدٍ » الحديث . وقولِهِ عَلَيْدٍ : « من أعتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي عَبْدٍ » الحديث . وقولِهِ عَلَيْدٍ : « من أعتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي عَبْدٍ » من ملك » (٣) .

<sup>(</sup>١) العبرة في اليسار: أن يكون له فضل عن قوت يومه وليلته وما يحتاج اليه من حوائجه الأساسية كالتكسوة والسكن . (٢) يرى بغض أهل العلم أن العبد اذا عتى عنه بعضه باليسار وبقي البمض الآخر أنه يطلب اليه أن يسمى فاذا جمع ما يفي بعضه أعطاه الى المالك وعتق . والراجع أن السمي ليس لازماً للعبد وإنها اذا وأى هو ذلك فله ، وإلا فلا . (٣) متفق عليه .

٦ - مَنَ أَعَنَى عَبْداً لَهُ أو عبيداً في مرّضِهِ الذي يموْتُ فيه يُعنَى من العبيد مَدَّرُ الذي يَنْسِعُ له الثلثُ ، إذْ مَذَا أُسْبَهُ بالوصيّة ، والوصيّة لا تجوزُ في أكثرَ ن الثلث :

#### ب - التدبير:

١ - تعريفهُ: التدبيرُ تعليقُ عثني المأوكِ على مَوتِ مالكِهِ بأنْ يقولَ السّيدُ لعبدو: أنتَ حرُّ بعدَ موتي ، فإذا مات السيّدُ عينقَ العبدُ .

٧ - حكمه : حكم التدبير الجواز إلا إذا كان السيد لا بمليك غير من أراد تدبير ملا روسي الشرعت : أن رجلا أعتق ممثوكا عن دبير من أم فاحتاج ، فقال رسول الله عليه : و من يشتريد منى ؟ فبتاعه من نعم بن عبد الله بنايات درقم فدفَعها البد ، وقال : أنت أحوج منه .

٣ - حكمتُهُ: حكمةُ التدبير الإرفَاقُ بالمشلم فقدٌ تكونُ المسلمُ لهُ العَبْثُ. ، ويرغَبُ في تحريره ، ويجدُ نفسهُ مضطرًّا الى خدَّمتِه ومؤانسَيْه ، فيُدّبِّره ، فينالُ أجرَ المثَّق ، ولم يَفقدٌ منفعتهُ زمنَ حياتِه .

# ٤ -- أحكامه ، أحكام التدبير هي .

١ - يَكُونُ التَّدِبِيرُ بِلَفظِ : أَنتَ عَلَى 'دُبرِ مَنِيّ ، أَو قَـد دَبُرِيْتُكَ ، او إِنْ مَت فَانتَ خُرُهُ ، ونحو ذَلِكَ .

٢ -- يُعتَقُ المدبَّرُ بعد الموتِ من ثلثِ المالِ ، فإن اتَّسَعَ له الثلثُ عُتِقَ وإلاَّ عَتِق منهُ بقدرِهِ ، هذَا مذْهَبُ الجمهُورِ من الصحابةِ والتابِعِينَ والأعْتَرِ ، لأنهُ تبَرُّعُ للهُ عَبَرُعُ للهُ عَبُورُ في أكثرَ من الثلثِ .
 كالوصِتية ، والوصِتية لا تجورُ في أكثرَ من الثلثِ .

٣ - إن علق التدبير على شرط جَاز ، فإن وجن الشرط دُيْر وإلا فلاً لقوله يَلْقَال : إنْ مُتُ مَن مرّضي هَذَا ، عَلَى نَدُوطِهم (١١) » . فلو قَال : إنْ مُتُ مَن مرّضي هَذَا ، فأنت خُون ، ومَات تَحَرَّر ، وإنْ لم يَمُتُ فلا يَتَحَرَّر .

<sup>(</sup>١) تقدم بلفظ : ﴿ المسلمون على شروطهم ﴾ وهو صحيح الاسناد .

٤ - يجوز بيع المدبر في الدين (١) والحاجسة ، إذ باع الرسول عليه عبد رجل كان قد دبره لما رآه في حاجة إلى ثمنه (٢) . وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها لما سحرتها (٣) .

ه ــ إذا دبرت الأمة وهيَّ حامل فولدها بمنزلتها يعتق معهــا بموت المالك لها ، لقول عمر وخابر رضي الله عنها : « ولد المدبر بمنزلتها » (٤) .

٣ --- السيد أن يطأ مدبرته ألانها ما زالت في ملك يمينه ، والله تعالى يقول :
 ﴿ ... إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ . وقد روي جواز وطئها عن جأهير الصحابة رضي الله عنهم .

٧ ــ لو قتل الدبئر سيده بطل تدبيره ، ولم يعتق مصاملة له بنقيض قصده
 وحتى لا يصبح المدبئرون يستعجلون موت مدبريهم .

#### ح - المكاتب:

١ - تعريفه: المكاتب عبد يعتقه سيده على مال يؤديه له على نجوم - أي أقساط - معينة افيكتب له بذلك صكا الفي أدى أقساطه في مواعيدها كان حراً.

٢ - حكم المكاتبة: المكاتبة مستحبة لقول الله تعالى: ﴿ والذين يبتغون الكتابة بما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ (٥). وقول الرسول عليه : « من أعان غارما أو غازياً ، أو مكاتباً في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله » (٦).

٣ - أحكامه: للكاتب أحكام هي:

١ -- يتحرر المكاتب عند دفع آخر قسط من نجوم كتابه .

<sup>(</sup>١) في بيــع المدبر خلاف والصحيح انه لا يباع إلا من حاجة كدين ونحوه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . (٣) رواه الشافعي والحاكم . (٤) حكاهما صاحب المفني .

<sup>(</sup>ه) النور . (٦) احمد والحاكم بسند صحيح .

٢ - المكاتب عبد تجري عليه أحكام الرق ما بقي عليه درهم واحد ، لقول المعديد من الصحابة ولراوية عمرو بن شعيب عن أبيـــه عن جده أن النبي عليه قال و المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، (١١) .

٣ - يجب على السيد أن يساعد مكاتبه بشيء من المال كربع كتابه أو نحو من ذلك ، مساهمة منه في تحريره لقول الله تعالى: ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتا كم ﴾ (٢). ويجوز له أن يعطيه له نقداً أو يضعه عنه من قيمة مكاتبته .

إذا عجل المكاتب المال دفعة واحدة او دفعتين مثلاً لزم سيده قبوله
 إلا أن يكون في ذلك ضرر له فلا يازمه قبوله حينتذ ، وقد روي هذا عن عمر
 رضى الله عنه (٩٠).

ه - لو مات السيد قبل تسديد العبد نجوم كتابته بقي على كتـــابته وأتم
 ما بقى عليه لورثة سيده ، وإن عجز عن الوفاء 'رد" الى الرق وصار للورثة .

٣ -- لا يمنع السيد مكاتبه من الشفر والسعي ، وإنما له أن يمنعه من التزوج لقوله عليه : « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر » (٤) .

٧ -- لا يجوز للسيد وطء مكاتبته ، لأن الكتابة منعت من استخدامها والانتفاعيها، والوطء منجلة المنافع التي تنقطع بالكتابة ، وهذا هو رأي الجهور من الأثمة رحمهم الله تعالى .

٨ - إذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجوم الكتابة وقد حل موعد نجم آخر وعجز ، جاز السيد أن يعجزه وبرده الى الرق كاكان ، لقول علي رضي الله عنه : « لا برد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان » .

٩ -- ولد المكاتبة يعتق معها إذا هي أدت نجومها وعتقت ، وإن عجزت عادت الى الرق وعاد معها ولدها ، وسواء في ذلك ما كان حملاً في بطنها ساعة مكاتبتها او ما حدث بعد ذلك ، وهذا هو مذهب الجهور .

<sup>(</sup>١) ابو داود والبيهقي بسند حسن . (٧) النور . (٣) حكاهما صاحب المنتي .

<sup>(1)</sup> رواء أحمد .

١٠ - إِذَا عَجَزَ المكاتبُ وفي بدو مالُ كَانَ لسيدو تبعاً لَهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ قَدْ أَعطي لَهُ من الزكاة فإنَّهُ ينبَغي أَن يُعطي للفَثْرَاءِ والمساكِينِ إِذْ هُمُ أَحَقَى بهِ من السَّيدِ الغَنيُّ .

# د - أمُّ الوّلدِ :

١ - تعريفُهَا : أَمُّ الولَّذِ شِي الجَارِيَةُ يطؤُهَا سَيِّدُهَا تَسَيَّرُياً بِهِتَا فَتَلِدْ مَنْهُ وَلَداً
 دَكَراً كَانَ أُو أُنثَى .

٢ - حُكُمُ التَّسَوْي : يَجُوزُ للسَّيدِ أَن يَتَسَرَّى بالمتِهِ ، فإذَا وَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أَهُ ولا لِهِ لَهِ والدِينَ هُمْ لفروجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيتَانَهُم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، ١١ . وقد تَسَرَّى رسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ بمارية مَا مَلَكَتُ أَيتَانَهُم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، ١١ . وقد تَسَرَّى رسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ بمارية القبطية فولَدَتْ ابراهِمَ فقالَ عليه الصَّلاةُ والسلامُ : و أَعْتَقْهَا ولدُها ، ٢١ . كَا كَانَتُ هَاجَرُ - أَمُ اسماعيلَ عليهما السَّلامُ .

- ٣ حِكْمَةُ التُّمَيُّرِي ، من الحكة في التُّميُّرِي :
- ١ الرُّحْمَةُ بالْامَةِ بقضَاءِ حاجيْهَا من شَهُوبَهَا .
- ٢ إعدَادُهَا لأن تُطْبِحَ أُمَّ ولدٍ فَنْعْتَقُ بُوتِ سَبَّدِهَا .
- ٣ قَدْ يَجْرٌ لَمَا وطؤْهَا مَزيداً من عِنَاية السَّيِّد بِهَا فَيْمَتَنِي بنظَافَتها وكمشوِتها وفِرَاشِها وغِذَائِهَا وَمَا إلَى ذَلِكَ .
- ؛ الإرْفَاقْ بالمشِلمِ، إِذْ قَدْ يعجِزُ المشِلمُ عَلَى مؤْوَنَةِ الحَرَائِرِ من النِّسَاءِ فَرُخَّضَ لَهْ فِي وَطْءِ الإمّاءِ تخفِيفاً عليْهِ ورحمةً بِهِ .
  - ٤ أحكَّامُ أيَّ الولَّهِ : لأيِّ الولَّهِ أحكَّامُ مِي :
- ١ -- أم الوَلَدِ كَالرَقِيقَةِ فِي جَمِيعِ الشُّؤُونِ مِن الحَدْمَةِ والوَّطْءِ والعِنْقِ ، وَخَدٌّ

<sup>(</sup>١) المعارج . (٢) ابن ماجه والدارقطني وهو معلول ، وبه العمل عند الجماهير .

المورَةِ وتزويجِهَا إِلَّا أَنهَا لَا يَجُوزُ بِيْعَهُمَا ، لنهْيهِ عليهِ الشَّلَاةُ والشَّلَامُ عن بَيْعِ أمهَاتِ الْأُولَادِ (١١ ، ولأنَّ بَيْعَهَا يَتَنَافَى مَعَ خُرِّيتِهَا المنتَظرَةِ بُوتِ سِيْدِهَا .

٢ - ثَمُنَّقُ أَمُّ الولَّدِ مِجَوَّدِ موتِ سَيْدِهَا ، لغولِهِ عَلَيْنِ : ﴿ أَمِنَا أَمَةٍ ولَدَتْ مِنْ سَيْدِهَا فَهِي خُرَّهُ عن دُبُرِ مِنْهُ ﴾ (٢) .

٣ - تَصِيرُ الجَارَيةُ أَمْ وَلَدٍ وَلَوْ كَانَ المولُودُ سِقُطا إِذَا ثَمْ خَلَقُهُ وَعَيْرَتْ صُورَتُهُ ،
 لَقَوْلِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ مِن سَيْدِهَا فَقَدْ عُيْقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقُطاً ﴾ (٣) .

إ - لا قرق في عين أم الولد بين أن تكون مسلمة أو كافرة عير أن بعض أم الولد بين أن تكون مسلمة أو كافرة كا غير أن بعض أم المسلم لا يرى عنى الكافرة ، وعموم النيس يقتضي أن لا قرق كم مؤ مد مد مد الجهور .

ه - إذا عُيْقَتْ أَمُّ الولدِ عوتِ سُيدِهَا فإنَّ المَالَ الذِي بِيدِهَا يحُونُ لورْتَةِ
 سَيدِهَا ، إذْ أُمُّ الولَدِ أَمَةٌ قَبْلَ مَوْتِ سُيدِهَا ، وَكَسْبُ الأَمَةِ لسُيدِهَا .

٣ - إذَا مَاتَ سَيْدُ أَيْمُ الولَّدِ اسْتَبْرَأَتْ مَنْهُ بحِيضَةٍ لِخُرُوجِهَا مَن مِلْكِهِ بالمُتَّقِ.

### الولاء :

١ - تعريفه : الولاء عُصُوبة سببها الإنعام بالعثي .

فَمَنَّ عَتَىٰ مَلُوكَا بِأَيُّ وَجُهِ مِن أُوجِهِ العَنْقِ كَانَ عَاصِباً لَهُ ، فإنَّ مَاتَ وَلَمُّ يَنْزكُ عاصِباً مِن نَسَبِهِ كَانَ المعينَّقُ وعصبتُهُ عصبَةً لِمُسَدَّا العِنْبِقِ ، لقولِهِ عَلَيْنِ : ﴿ إِنَا الوَلَامُ لِمَنْ أَعَنَّقَ ﴾ (1) .

٧ - حُكمهُ : الولَاءُ مشرُّوعُ "بقولِهِ تعسَالَ : ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدَّيْنِ

<sup>(</sup>١) روى النهي عمر عنه صلى الله عليه وسلم عن ييسع امهات الأولاد ، مالك في الموطأ .

<sup>(</sup>٠) رواه ابن ماجه . (٣) حكاه صاحب المفني . (٤) متفق عليه .

ومواليكم كه (١) . وقوله علي : « الولاء لمن أعتق » وقوله علي : « الولاء لمن أعتق » وقوله علي : « الولاء لمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » (٢)

٣ -- أجكامه: أحكام الولاء:

١ -- الولاء لمن أعتق بأي وجه من أوجب العتق سواء كان بالمكاتبة أو
 بالتدبير أو بغيرهما .

٢ -- الولاء لا يباع ولا يوهب ، فلا ينتقل من صاحبه الى آخر ببيع أو هبة ،
 لأنه كالنسب ، والنسب لا يباع ولا يوهب بحال من الأحوال ، قال عليه الصلاة والسلام : « الولاء لحة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » .

٣ - لا يرث بالولاء إلا المعتق ذكراً كان أو انشى ، أو عصبة المعتق الذكور
 دون الإناث ، كما هو مفصل في علم المواريث . والله تعالى أعلم وسبيله أهدى
 وأقوم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

 <sup>(</sup>١) الاحزاب . (٢) الطبراني والبيهةي والحاكم بسند صحيح .

# محتودإت الكتاب

|        | والمراج بالمنابية والمنافق وال |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| الصفحة | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموضوع              |
| ٥      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة الطبعة الثانية |
| ٦      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة الطبعة الأولى  |
| 4      | الباب الأول – في العقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 11     | الإيمان بالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الأول :        |
| 10     | الإيمان بربوبية الله تعالى لكل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفصل الثاني :       |
| ۲.     | الإيمان بإلهية الله تعالى للأولين والآخرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل الثالث:        |
| **     | الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفصل الرابع :       |
| 40     | الإيمان بالملائكة عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل الخامس :       |
| 44     | الإيان بكتب الله تمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل السادس:        |
| 41     | الإيمان بالقرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل السابع :       |
| 45     | الإيمان بالرسل عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفصل الثامن :       |
| **     | الإيمان برسالة محمد علي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفصل التاسع :       |
| ٤٤     | الإيمان باليوم الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفصل العاشر :       |
| ٤٩     | في عذاب القبر ونعيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفصل الحادي عشر:    |
| ٥١     | الإيمان بالقضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الثاني عشر:    |
| ٥į     | في توحيد العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الثالث عشر:    |
| ٥٧     | في الوسيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل الرابع عشر:    |
| ام ۱۰  | فيأولياء اللهوكراماتهم وأولياءالشيطان وضلالاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل الخامس عشر:    |
| کر ۲۲  | الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفصل السادس عشر:    |
| ۴      | الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله وأفضليتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفصل السابع عشر:    |
| 71     | وإجلال ائمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |

| الصفحة     | الموضوع                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩         | الباب الثاني - في الآداب                                                          |
| ۸٠         | الفصل الأول : آداب النية                                                          |
| ۸۳         | <ul> <li>الثاني : الأدب مع الله عز وجل</li> </ul>                                 |
| ٨٦         | <ul> <li>الثالث : الأدب مع كلام الله تعالى – القرآن الكريم –</li> </ul>           |
| ٨٩         | و الرابع : الأدب مع رسول الله عليه                                                |
|            | <ul> <li>الخامس: في الأدب مع النفس ، التوبة ، المراقبة ، المحاسبة ،</li> </ul>    |
| 9.7        | المجاهدة                                                                          |
|            | <ul> <li>السادس: الأدب مع الخلق: مع الوالدين ، مع الأولاد ، مع</li> </ul>         |
|            | الإخوة ، أدب الزوجين ، حقوق الزوجــــــة على                                      |
|            | الزوج ، حقوق الزوج على الزوجة ، الأدب مع                                          |
|            | الأقارب ، الأدب مع الجيران، آداب المسلم ، الأدب                                   |
|            | مع الكافر · الأدب مع الحيوان · آداب الأخوة <sub>؛</sub> في الله                   |
|            | تعالى، وحقوقالاخوة في الله تعالى                                                  |
|            | « السابع : آدابالاخوة في الله والحب والبغض فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 171        | وتعالى ، حقوق الاخوة في الله                                                      |
| ١٢٦        | « الثامن : في آداب الجلوس والجملس                                                 |
|            | <ul> <li>التاسع : آداب الأكل والشرب ، آداب الضيافة ، آداب</li> </ul>              |
| 114        | اللباس ، آداب خصال الفطرة ، آداب النوم                                            |
| 129        | الباب الثالث - في الاخلاق                                                         |
| 101        | الفصل الأول: فيحسن الخلق وبيانه                                                   |
| 107        | آراء السلف في بيان حسن الخلق                                                      |
| 104        | <ul> <li>الثاني : خلق الصبر واحتمال الاذى</li> </ul>                              |
| <b>701</b> | <ul> <li>الثالث : في خلق التوكل على الله تعالى و الاعتماد على النفس</li> </ul>    |
| ١٦٠        | « الرابع : في الإيثار وحب الخير                                                   |

| الصفحة | الموضوع<br>                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳    | الفصل الحامس: في خلق العدل والاعتدال                                      |
| 177    | و السادس: في خلق الرحمة                                                   |
| 171    | و السابع: في خلق الإحسان                                                  |
| ١٧٢    | « الثامن : في خلق الصدق                                                   |
| 140    | <ul> <li>التاسع : في خلق السخاء والكرم</li> </ul>                         |
| ۱۷۸    | <ul> <li>العاشر : في خلق التواضع وذم الكبر</li> </ul>                     |
|        | <ul> <li>الحاديعشر: في جملة أخلاق دميمة: الظلم، أنواع الظلم:</li> </ul>   |
|        | الحسد ، الغش ، الرياء ، العجب والغرور ،                                   |
| ١٨٢    | العجز والكسل                                                              |
| 141    | الباب الرابع - في العبادات                                                |
|        | الفصل الاول: في الطهارة ، بيانها ، حكمها ، الطهارة الباطنة ،              |
| 198    | بيان النجاسات                                                             |
| 190    | <ul> <li>د الثاني : في آداب قضاء الحاجة</li> </ul>                        |
|        | <ul> <li>الثالث : في الوضوء ، مشروعية الوضوء ، فضله ، فرائضه ،</li> </ul> |
| 197    | سننه ، مكروهاته ، كيفية الوضوء                                            |
| 4+1    | نواقض الوضوء ، ما يستحب منه الوضوء                                        |
|        | الفصل الرابع: في الغسل، مشروعيته، بيان وجوبه، ما يستحب                    |
|        | منه .الاغتسال،فروض الغسل،سننه،مكروهاته،                                   |
| ۲۰۳    | كيفية الغسل                                                               |
|        | الفصل الخامس: في التيمم ، مشروعيته ، لمن يشرع التيمم ، فروض               |
| 4.4    | التيمم وسننه ، نواقض التيمم ، كيفية التيمم                                |
|        | الفصل السادس: في المسح على الحفين والجبائر ،مشروعية المسح،                |
| ۲۱۰    | شروط المسح على الحقين ، كيفية المسح                                       |

الصفحة الموضوع

> الفصل السابع: في حكم الحيض والنفاس؛ تعريف الحيض ، أحكام النفاس، تعريفه ، أحكامه ، منا يعرف به الطهر ، ما ينع بالحيض والنفاس ، ما يباح مع الحيض والنفاس

217

الفصل الثامن : في الصلاة ، حكمها ، حكتها ، فضلها ، تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة ونفل ، شروط الصلاة ، فروض الصلاة ، سننها ، مكروهاتها ، منطلاتها ، ما يماح

للمصلى فعله 717 في سجود السهو 241

في كيفية الصلاة 744

صلاة الجاعة ، حكمها ، فضلها ، أقل الجاعة ، شهود

النساء لها ، الخروج ، والمشي المها في الامامة ، شروطها ، الأولى بالامامـــة ، إمامة الصي ، إمامـــة المرأة ، إمــامة المتيمم ، وقوف

المأموم مع الإمام؛ سترة الامـــام سترة لمن خلفه؛ وجوب متابعة الإمام ، استخلاف الامـــام المأموم لعذر ، تخفيف الصلاة ، كراهية إمامة من تكرهه الجاعة، من يلي الإمام ، انحراف الامام بعد السلام، تسوية الصفوف ، المسبوق ، دخوله مع الامام على أي حال ، ثبوت الركعة بإدراك الركوع ، قضاء المأموم ، ما فات بعد سلام الإمـــام ، قراءة المأموم خلف الامسام ، النهي عن الدخول في النافلة إذا

أقىمت المكتوبة ، مـن أقيمت عليه صلاة العصر وهو لم يصل الظهر لا يصلى خلف الصف وحده ،

الصف الاول أفضل

224

في الأذان؛ تعريفه ؛ حكه ؛صيغته ؛ الاقامة ؛ حكمها صيغتها ؛ الإمام أملك بالاقامة ؛ استحباب الترسل في الاذان والحذر في الاقامة ؛ استحباب الدعاء بعد الاذان ؛ استحباب متابعة المؤذن والمقم .

717

في القصر ، معناه ، حكه ، المسافة التي يسن فيها القصر ، ابتداء القصر، انتهاؤه ، النافلة في السفر، عموم سنة القصر لكل مسافر

714

الجمع ، حكمه ، صفت ، صلاة المريض ، صلاة الحوف ، مشروعيتها ، صفتها في السفر ، صفتها في الحضر .

TEY

في صلاة الجمعة ، حكمها ، الحكمة في مشروعيتها ، فضل يوم الجمعة . آداب الجمعة ، ما ينبغي أن يؤتى في يومها من الاعسال . شروط صحة الجمعة . من أدرك ركعة من الجمعة . تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد . كيفية صلاة الجمعة

10.

في سنة الوتر . حكه . تعريفه . ما يسن قبل الوتر، وقت الوتر . من نام عن الوتر حتى أصبح . القراءة في الوتر . كراهمة تعدد الوتر

100

رغيبة الفجر . حكمها . وقتها . صفتها . الرواتب التطوع . او النفل المطلق . فضله . حكمته ، وقت الجلوس في النفل بيان أنواع التطوع . تحية المسجد ، صلاة الضحى . تراويح رمضان . صلاة ركعتين بمد الوضوء . صلاة ركعتين عند القدوم من السفر ، ركعتا التوبة . الركعتان قبل المغرب . ركعتا الاستخارة . صلاة الحاجة . صلاة التسبيح . سجدة

الشكر . سحود التلاوة 707

في صلاة العمدين. حكمها . وقتها . ما ينبغي لها من

آداب . صفتها 777

في صلاة الكسوف . حكمها . وقتها . ما يستحب فعله في الكسوف. كيفية صلاة النكسوف. خسوف

771

صلاة الاستسقاء حكمها . وقتها. ما يستحب قبلها، صفتها . بعض ما ورد من ألفاظ الدعاء فسها 777

الفصل التاسم: في أحكام الجنائز. ما ينبغي من لدن المرض الى الوفاة. استحماب التداوي. جواز الاسترقاء

تحريم التائم والعزائم . بعض ماكان يستشفى به عَلِيلًا . جواز استطباب الكافز والمرأة . جـواز

اتخاذ المحاجر الصحية . وجوب عيادة المريض ، وحوب حسن الظن بالله تعالى. تلقين المت. توجمه

المحتضر إلى القبلة . تغميض عبنيه . تسحبته . ما

ينبغي فعله من وفاته إلى دفنه . الاعلان عن وفاته تحريم النياحة وجواز البكاء . تحريم الاحداد أكثر

من ثلاثة أيام إلا على زوج. قضاء ديونه. الاسترجاع

والدعاء والصبر. وجوب تغسيله. صفة غسله . من عجز عن تفسيله يم. تغسيل احد الزوجين صاحبه

استحباب بياض الكفن . كفن الحرير

الصلاة على الميت . شروطها . فروضها . كمفستها ، المسبوق فيهما . من دفن ولم يصل عليمه . ألفاظ

الدعاء في صلاة الجنازة

تشييم الجنازة . فضله . ما يكره عند التشييم

779

777

دفن المت . تعميق القبر . اللحد . او الشق YYX ما ينبغي بمد الدفن. الاستغفار للبيت والدعاء له، تسطمح القبر أو تسويته . تحريم تجصيص القبر ، كراهية الجلوس على القبر . تحريم بناء المساجد على القبر . تحريم نبش القبر ونقل رفساته . استحباب التعزية . بدعــــة المآتم . اصطناع المعروف لأهل المت . الصدقة على المت . قراءة القران على المت **YA** • حكم زبارة القبور وما يقوله زائرها . حكم زيارة النساء للمقار. 7 A £

الفصل العاشر: في الزكاة . حكمها . حكمتها . حكم مانعها . أجناس الأموال المزكاة : النقدان . الأنعام. الثمر. الحموب ، الأموال التي لا تزكى : العبيد . الخيل والبغال والحير الفواكه الخضراوات . حلى النساء. الحواهر الكرعة . العروض لنست للتحارة

717

شروط أنصة الزكاة . عروض التجارة . الديون . الركاز . المعادن المال المستفاد . الانعام . من وجب عليه سن ولم يجدها . البقر . الغنم . اشتراط السوم في الأنمام. الأوقاص. يضم في الزكاة الضأن الي المعز النع . الخليطان . صغار الأنعام ذات العيب من الانعام . الثمر والحبوب . مــا يسقى بآلة مرة وبدونها أخرى . تحمع أنواع التمر إلى بعضها . أنواع القطنية . حكم من استأجر أرضاً فبلغ الحاصل نصاباً . من ملك تمرأ أو حماً بعد استواله. من كان علمه دين استفرق جميم ماله . لا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشة

719

في مصارف الزكاة وإيضاحها. لو دفع زكاته لصنف واحد . لا تدفع الزكاة الى من تجب نفقته . دفع الزكاة إلى إمام المسلمين . لا تعطى الزكاة لكافر ولا لفاسق . لا يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر إلا لضرورة . من له دين على فقير فجعله من زكاتـه . لا تحزى الزكاة بغير نتها

797

في زكاة الفطر . حكمها . حكمتها . مقدارُها . لا تخرج من غير الطمام ، وقت وجوبها ووقت أدائها . مصرفها ، سقوطها على من لا يملك قوت يومه من فضل له عن قوت يومه شيء دفعه وأجزأه جواز دفع صدقة نفر واحد الى أنفار وبالمكس

799

الفصل الحادي عشر: الصيام . تعريفه . تاريخ فرضه . فضله . فوائده الروحية ، الاجتماعية ، الصحية ، ما يستحب من الصيام : ستة أيام من شوال . النصف الاول من شعبان . العشر الاول من الحجة . المحرم . الايام البيض . الاثنين والجنيس ، صيام يوم وإفطار يوم . صيام الاعزب . ما يكره من الصوم : صوم يوم عرفة لمن بعرفة ،صوم يوم الجمعة منفرداً . صوم يوم السبت منفرداً . صوم آخر شعبان . الوصال . صوم يوم الشك . صوم الدهر ، صوم المرأة بلا إذن الصوم ! مصوم أيام التشريق الثلاثة ، صوم المريض الذي يخشى على التشريق الثلاثة ، صوم المريض الذي يخشى على نفسه .

4.1

وجوب صوم رمضان . فضل رمضان . فضل البر

بعد فة الاحصار .

224

الصفحة الموضوع في طواف الوداع. كنفية الحج والعمرة . 247 الفصل الثالت عشر: فيزيارة المسجد النبوى الشريف. فضل المدينة وأهلها . فضل المسجد النبوى الشريف بزيارة قبر النبي عَلَيْتُهُ . زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنورة. الشهداء . مسجد قباء . البقيع . 227 في الأضحية . تعريفها . حكمها . فضلها. حكمها . أحكام الاضعية . سننها . إشتراط سلامتها من العبوب. أفضلها . وقت ذبحها . صحة الوكالة فسها قسمتها المستحبة . إجزاء الشاة الواحدة عن أهل البيت . ما يتجنب من عزم على الأضحية . تضحية الرسول صَالِلَةٍ عن جميع الأمة TEY في العقبقة . حكمها . حكمتها . أحكامها . الاذان والاقامة في أذني المولود . إذا فات السابـم ولم يعق عن المولود. 410 الباب الخامس : في « المعاملات » TEV الفصل الاول: في الجهاد . حكمه . أنواع الجهاد فضل الجهاد . 454 في الرياط . حكمه . فضله . TOY وجوب الإعداد للجهاد . أركان الجهاد . ما يلزم لخوض المعركة . آداب الجهاد . TOY في عقد الذمة وأحكامها . الهدنة . المعاهدة . قسمة الغنائم . الفيء ، الخراج . الجزية ، النفل . اسرى 404 الفصل الثاني: في البيوع. حكم البيع. حكمته ، أركانه. ما يصح من الشروط وما لا يصح . حكم الخيار في البسم . ٣٦٣

بيان انواع من البيوع منوعة منها : بسم السلمة -قبل قبضها . بيع المسلم على المسلم . بيع النجش . بيم الحرم والنجس ، بيم الغرر ، بيم بيعتين في بيعة . بيم العربون . بيم مما ليس عنده . بسم الدين بالدين . بيم العينة . بيم الحاضر البادي . الشراء من الركبان . بيم المصراة . البيم عند النداء الأخير لصلاة الجمة . بيـم المزابنة والمحاقلة . بيع الثنيا . في بيع أصول الثار . 277 في الربا. تمريفه حكمه . حكمة تحريمه أصول الربويات . الربا في جميع الربويات يكون من ثلاثة أوحه . ينان احناس الربوبات . الننوك . صورة للنك الاسلامي المقترح . التامين . الصرف . تعريفه . حكم الصرف . حكمته . شروطه . أحكامه 44. في السلم . تعريفه . حكمه . شروطه . أحكامه. صورة لكتابة البيم. صورة لكتابة السلم 444 في الشفعة . أحكامها . الإقالة . تعريفها . حكمها . ٢٧٩ الفصل الثالث: في جملة عقود: الشركة. مشروعتها. شركة العنان ، شروط صحية شركة العنان . شركة الابدان. أحكامها. شركة الوجوه ، شركة المفاوضة ، المضاربة . مشروعتها . أحكامها 444 المساقاة . تعريفها . حكمها . أحكامها 417 الذارعة . تعريفيا . حكميا . أحكامها 444 الاجارة . تعزيفها ؛ حكمها . شروطها . أحكامها 444 الحمالة . تم نفيا ، حكمها . أحكامها 441

|      | آدابه. الشروط في النكاح : الخيار فيه . موجبات       |  |
|------|-----------------------------------------------------|--|
|      | الخيار : العيب والغرر . الإعسار. إذا غابالزوج       |  |
|      | ولم يعرف مكان غيبته . كتابة المحضر بغية الزوج       |  |
| ٤٣٠  | الزوجة بذلك                                         |  |
|      | الحقوق الزوجية ؛ حقوق الزوجة على زوجهــــا .        |  |
|      | حقوق الزوج عَلَى زوجته : نشوز الزوجة ، آداب         |  |
|      | الفراش؛ الأنكحة الفاسدة:نكاح المتعة ؛ الشفار،       |  |
|      | نكاح المحلل ، نكاح المحرم ، النكاح في العدة ،       |  |
|      | النكاح بلا وني ، نكاح الكافرة غير الكتابية ،        |  |
|      | نكاح الحرمات تحرياً مؤبداً ، الحرمات بالنسب،        |  |
|      | الحرمات بالمصاهرة ، الحرمات بالرضاع، الحرمات        |  |
| £ ተአ | تحريا مؤقتا                                         |  |
|      | الطلاق ، حكم ، أركانه ، أقسامه ، الطلاق             |  |
|      | الرجعي الطلاق بالكناية الطلاق الصريح الطلاق         |  |
|      | المنجز والمعلق ؛ طلاق التخيير والتمليك ؛ الطلاق     |  |
| ٤٤٧  | بالوكالة والكتابة الطلاق بالتحريم ، الطَّلاق الحرام |  |
| tor  | الحلع ، حکمه ، شروطه ، أحکامه                       |  |
| દ્વર | الإيلاء                                             |  |
| 100  | الظهار ، حكمه ، أحكامه                              |  |
| १०५  | اللمان ، تعريفه ، مشروعيته، حكمته، أحكامه           |  |
|      | العدد ، تمريف العدة ، حكمها ، المتعة (بالهامش)      |  |
|      | الحكمة في العدة ، أنراع العدد ، تداخل العدد ،       |  |
| ٤٥٨  | الاستبراء > الإحداد                                 |  |
|      | النفقات ، تمريف النفقة ، من تجب لهم النفقة ،        |  |
|      | مقدار النفقة ، متى تسقط النفقة ؟ وجوب صلة           |  |

| الصفحة      |                                                  | الموضوع       |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ٤٦٢         | الرحم                                            |               |
|             | الحضانة؛ حكمها ؛ على من تنجب ؟ من الأولى بها ؛   |               |
|             | متى تسقط، مدتها ، نفقة الولد وأجرة الحضانة ،     |               |
|             | تردد المحضون بين والديه ، السفر بالطفل ، الطفل   |               |
| १५०         | الحضون أمانة في يد الحاضن                        |               |
|             | في المواريث وأحكامها ، في حكم التوارث ،          | الفصل السادس: |
|             | أسباب الإرث ، موانع الإرث ، شروط الإرث ،         |               |
| ٤٦٩         | في بيان من يرث من الرجال والنساء                 |               |
|             | في بيان الفروض ؛ التعصيب ؛ أقسام العصبة ؛        |               |
| ٤٧٢         | السألة المشتركة                                  |               |
| ٤٧٦         | في الحجب ، تعريفه ، قسها الحجب                   |               |
| ٤٧٩         | أُحوال الجدَّ في الأكدرية ، في تصحح الفرائض      |               |
| 143         | العول؛ تعريفه ، حكمه ، ما يدخله العول            |               |
| ٤٨٢         | كيفية التأجيل                                    |               |
| <b>٤</b> ለ٣ | الأنظار الأربعة                                  |               |
| ٤٨٤         | الانكسار                                         |               |
| ٤٨٦         | في قسمة التركات                                  |               |
| ٤٩٠         | في المناسخة                                      |               |
| 197         | في الحنثى المشكل                                 |               |
| 190         | في إرث الحل والمفقود والفرقى ومن إليهم           |               |
|             | في اليمين : ما يجوز منها وما لا يجوز ، أقسامها ، | الفصل السابع: |
|             | حكم كل قسم منها ما تسقط به الكفارة استحباب       |               |
|             | الحنث في أمور الخير ، الحلف بحسب نية الحالف ،    |               |
| 197         | كفارة اليمين                                     |               |
|             | النذر ، حكمه ، أنواعه: النذر المطلق وحكمه ،      |               |

نذر المعصمة ، نذر ما لا يملك ، تحريم ما لا يملك، تحريم ما أحلُّ الله تمالى ، من نذر كل ماله قضاء، نذر من مات وعلمه نذر ...

الفصل الثامن: في الذكاة > تعريف الذبح والنخر ، كيفيتها > شروط صععة الذكاة ، ذكاة الجنين وترك التسمية نسياناً ، قطم رأس الذبيحة

الصيد . حكمه وأنواعه . ذكاة الصيد . ما أدرك من الصد منا أكل بشرط

0.4

0.0

0.4

011

015

في الطعام . حكمه . أنواع المحظورات بالسنه . ما حظر بدليل منم الضرر.ما يباح من المحظررات

الشراب. تعريفه. حكمه. الخر . عصير الخلطين ألبان وأبوال عرمات الأكل . مسا ثبت ضوره للحسم. أنواع المشروبات التدخينية . ما يباح للمضطر ١٠٥

> الفصل الناسع: في الجنايات. الجناية على النفس. حكمها. أنواع الجنايات على النفس. الجناية العمد. شبه العمد . الخطأ

أحكام الجنايات. شروط وجوب القصاص شروط استيفاء القصاص التخيير بين القود والدية والعفو ، حكم من اختيار الدية . إذا مات القاتل كفارة القتل. الجنايات على الاطراف. حكمها. شروط القصاص في الاطراف. قتل الجماعة بالواحد سم الة الجنالة . لا يقتص في جرح قبل برئه . الدية . تعريفها . حكما . عمن تسقط الدية .

رقم الإيداع ٧٣١ه / ٨٥